



تأليف

شيخ الفقهاء وامام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى سنة ١٢٦٦

الجنزء الثاني عشر قوبل بنسخة الاصل الخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثرام حققه وعلق عليه وأشرف علىطبعه الشيخ عباس القوجاني

طبعَ عَلَىٰ نِعْقَتَة

وَلاَ لَهِ مِنَّاء لِلْقِرْلِاثِ لِلْعِبَاء لِلْقِرْلِي

سبيروت ـ لبتسنان ١٩٨١

الطبع السابعة

## وسنت الدرائي

## من الفصل الرابع من الفصول السابقة

( في الصلاة على الا موات )

(وفيه أقسام):

(الأول من يصلى عليه وهو كل من كان مظهراً للشهادتين) بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف فيه في الحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالحكي عن الاجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان ، إذ هو هو ، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الحوارج والفلاة ونحوها بمن انتجاوا الاسلام وكفروا بانكار ضروريانه منه ، ولذا فرع بعضهم خروجهم على اعتبار الاسلام في المصلى عليه ، وفي الخلاف والحكي عن المبسوط لايسلى على الهتيل من البغاه لكفره ، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه لاموم والاحتياط ، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول في فيرتفع الحلاف ، كا أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجل والعقود والاصباح على ما حكي عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل عرفت

أنه ممقد الاجماع ونني الخلاف فضلاً عما عن كشف الرموز من أنه المذهب ، إذ هو الراد من المظهر فيها لا ما يشمل الخوارج والغلاة والمنافقين ونحوهم وإن توهم ، إلا أنه ينبغي القطع بعدمه في مثل التن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الاسلام ، وتقدم تصريحه في الغسل بمدم غسل الخوارج والغلاة ، مع أن الصلاة أولى بالمنع ، و يعتبر فيها تقدم الغسل ، فيستقر الاجماع حينتذ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك ، فيبقى أصل البراءة بلا معارض.

نعم ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والاشارة من قصر الوجوب على المؤمن ظاهر أو صريح في الحلاف ، بل في الذكرى ﴿ وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك في الصلاة » قلت : لعله لتأخرها ، كما أنه لعل ذلك منهم بناءً على كفرهم في الدنياكما صرح به بعضهم ، أو إلحاق ما بعد الموت بعالم الآخرة ، وقد ببنا ضعف الأول بما لا مربد عليه في النجاسات ، كما أنا ببنا ضعفه وضعف الثاني في التفسيل ، و نزيد هنا يماعرفت من محكيالاجماع إن لم يكن محصلهباعتبار متروكية الخلاف المزبور كما اعترف به الشهيد في البيان ، و بعموم قوله (عليه السلام) في خبر السكوني (١): لا تدعوا أحداً من أمتى بلا صلاة ، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة بن يزيد (٧) : ( صل على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ، ومرسل الدعائم (٣) عن الباقر ( عليه السلام ) ﴿ الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي ( مبلي الله عليه وآله ): صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ع وعلى من قال: لا إله إلا الله ، وفيها (٤) عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ أنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) و (٧) الوسمائل - الباب - ٣٧ - من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣ ـ ٧

من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٣) دعامم الاسلام ج ، ص ١٨٠ ذكره في ذيل الصفحة

<sup>(</sup>٤) المستدرك .. الماب . ٢٩ - من أبواب صلاة الجنازة .. الحديث ١

14 €

على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من السلمين ، وغيرها من الاطلاقات في الميت ونحوه وما بوجد من الصدر خاصة أو مع باقي الأعضاء وغير ذلك ، والضعف منجبر بما عرفت .

فن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين اليه الأصل المقطوع بما سمعت ، وبأن الصلاة كرامة ودعاء وغير المؤمن منها محروم ، وفيه منع انحصار وجهها في الاكرام ، وعليه فلعله لاظهار الشهادتين ، وعدم اعتبار الدعاء فيها للميت خاصة بل له أو عليه كماكان يصنعه النبي (صلى الله عليه وآله) والأثمة (عليهم السلام) على المنافقين الذي منه يظهر أن المراد من النهي في قوله تعالى (١) : « ولا تصل على أحد منهم » إلى آخره . الدعاء لهم كما اعترف به في كشف اللئام ، ولجهل عمر بذلك وبحر تبة النبي (صلى الله عليه وآله) وأنه مستفن عن تعليمه وغيره وشدة نفاقه وريائه أساء الأدب مع النبي (صلى الله عليه وآله) ما تقدم الصلاة على ابن أبي كما عن كتاب سليم بن قيس (٢) « فأخذ عمر بثوبه من ورائه وقال: « لقد نهاك الله أن تصلي عليه ولا يحل الله أن تصلي عليه به سبعون رجلا (صلى الله عليه وآله ) : إنما صليت كرا.ة لابنه ، واني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا (صلى الله عليه وآله ) : إنما صليت كرا.ة لابنه ، واني لأرجو أن يسلم به سبعون رجلا من بني أبيه وأهله ، وما يدريك وما قلت إنما دعوت الله عليه ، هذا ، وقد ظهر الك أولوبة وجوب الصلاة على الفرق المحالفة منا كالفطحية والناروسية ونحوهم من المخالفين ، وقد تقدم بمض الكلام في ذلك في البحثين الزبورين ، فلاحظ وتأمل .

وعلى كل حال فالمصلى عليه إما أن يكون مسلماً ﴿ أَو طَفَلاً لَهُ سَتَ سَنَيْنَ بَمْنَ لَهُ حَكُمُ الاسلام ﴾ بالتولد أو السبي أو الالتقاط من أرض المسلمين أو الوصف بناء على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية ٨٨

<sup>(</sup>٧) المستدرك - الباب - ٥- من أبواب صلاة الجنازة \_ المديث ٧ من كتاب الطهارة

اعتباره منه أونحوذتك ، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نغي الخلاف فيه ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صربحه وصريح المحكي عن المنتهى الاجماع عليه ، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول ( عليهم السلام ) ، بل اليه برجع ما عن المقنع والجعني « لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة » بناءً على أن المراد بعقلها إمكان معرفتها ، والغااب حصوله ممن بلغ ذلك ، سأل الحلبي وزرارة أبا عبدالله ( عليهالسلام ) في الصحيح (١) ﴿ عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ? فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت: متى يجب عليه الصلاة ? فقال: إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ، وسأل زرارة (٢) أيضاً أبا جعفر (عليه السلام) في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عرب ذي الثلاث و فتى تجب عليه الصلاة ? فقال : إذا عقل الصلاة وكان أبن ست سنين ، قال : قلت : فما تقول في الولدان ? قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنهم فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين » وفي ذيل مرسل الفقيه (٣) المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضاً ، ﴿ وَسَمُّل أَبُو جَعَفُر ( عَلَيْهِ السَّلَامِ ) مَنَّى مُجِبِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ؟ قال : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ، والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت لا الشرعي قطعًا ، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة ? فقال : إذا كان لست سنين ، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (٤) عن أحدهما (عليهما السلام) ﴿ في الصبي متى يصلى عليه ? فقال: إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يمقل الصلاة وتجب عليه ? فقال : لست سنين ، .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰۰ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث، من كتاب الطهارة (۲) الكافى ج م ص ۲۰۷ المطبوع بطهران عام ۱۳۷۷ باب و غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ـ الحديث ؛ من كتاب الجنائز

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ١ ص ١٠٥ ـ الرقم ٨٨٤ المطبوع في النجف

 <sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٧٠ \_ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها \_ الحديث ٢ وفيه
 متى يصلى ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، الح

11 E

بل منه وغيره يعلم أن المراد تفسيرالعقل بالست في الصحيح السابق وذيل المرسل لا اشتراط الست مع عقل الصلاة ، بل ولا أن المراد أحدها ، على أن الواو بمعنى ﴿ أُو ﴾ كما عساه يوهمه أنه مقتضى الجمع بين النصوص السابقة وبين صحيح علي بن جمفر (١) عن أخيه ( عليه السلام ) ﴿ سألته عن الصبي أيسلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين ؟ قال : إذا عقل الصلاة فصل عليه ﴾ بل بقر بنة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهر آ يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه عن بلوغ الست وعدم المبرة بالحنس ، فتأمل ، نميم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الفالب في القابلية ، فالنادر بمن يمقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يمقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به ، خصوصاً إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينتذ .

وكيف كان فقسد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصاً بعد فهم الوجوب، فانا لم نعرف خلافاً فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ ، ومال اليه الكاشاني في الوافي للا مل المقطوع بما عرفت ، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة المنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلاً أولاً ، و بعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيًا ، ولموثق عمار (٧) سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ﴿ عن الولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه ? قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ، وخبر هشام (٣) ﴿ قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ﴿ إِن الناس يَكُلُّمُو نَنَا و يردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل ، فيقولون : لا يصلى إلا على من صلى ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ١٣٠ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ، منكتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) الوسائل .. الباب ٤٠ من أبو اب صلاة الجنازة .. الحديث ، من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب . و ٩ من أبو اب صلاة الجنازة \_ الحديث ع من كتاب الطهارة

فنقول: نمم، فيقولون: أرأيتم لوأن رجلاً بهودياً أو نصرانيا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه ? فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أن هذا اللذي أسلم الساعة ثم افترى على الناس ما كان يجب عليه في فريته فانهم سيقولون: يجب عليه الحد، فاذا قالوا هذا قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد? فانهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على لا يجب عليه الحدود، القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجود، خصوصاً بعد اعتضاده بعموم الصلاة على الميت وعلى الأمة، وبعد عدم ثبوت اعتبار سند الثاني منها، وظهوره في إرادة الرد على العامة الفائلين بالوجوب إذا استهل وظهور الأول منها في سقوط الصلاة عن المجنون الذي لم يقل به، وكونها مما من العام الذي يجب تخصيصه بما ذكرنا، بل في الذكرى إمكان إرادة ما يشمل التمريني من جري القلم في الأول، قلت: بناءً على شرعية عبادته كما هو الأصح بقوى الاحتمال المزبور، ومع تعدد جميع ذلك فالطرح والرد اليهم (عليهم السلام) متمين في مقابلة ما ذكرنا، لا أنه تحمل الآخمال الآخرمه الكاشاني.

(و) على كلحال ف ( يتساوى فيذلك ) عندنا ( الذكر والأنثى والحروالعبد ) بل في التذكرة نني الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه معلوم .

وأما إذا كان دون ذلك فلا وجوب بلا خلاف فيه بيننا إلامن الاسكاني الذي الا يقدح خلافه في دعوى تحصيل الاجماع هنا فضلاً عن محكيه في الانتصار والفنية والحلاف وغيرها ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص السابقة وغيرها ، كخبر علي بن عبدالله (١) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ﴿ لما قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى (صلى الله عليه وآله) حتى الله عليه وآله) حتى

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٥ من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٧ من كتاب الطهارة

انتهى به إلى قبره ، فقال الناس : إن النبي (صلى الله عليه وآله) نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه فانتصب قائماً ثم قال : أبها الناس أتاني جبر ليل (سليه السلام) بما قلتم ، زعتم بأني نسيت أن أصلي على ابني لمادخلني من الجزع ألا وإنه ليس كا ظننتم ، ولسكن الاطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أصلي إلاعلى من صلى » التي لا يعارضها خبر السكوني (١) عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال : « يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا ، فاذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه » وصحيح ابن سنان (٢) عن الصادق (عليه السلام) « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل من ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وور ثه » وخبر ابن يقطين (٣) عن أبي الحسن الماضي تلهل هل حال إلا أن يسقط لغير تمام » لرجمعانها السنين والشهور ? قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » لرجمعانها عليها من وجوه لا تمنفي ، خصوصاً بعد موافقتها لما عليه المامة عدا النادر .

بل قد يشكل لذلك ولخبري زرارة المشتملين على موت ولدين لأبي عبدالله وأبي جعفر (عليه السلام) واعتدر عن ذلك وأبي جعفر (عليه السلام) واعتدر عن ذلك فقال تارة لزرارة (٤) بعد أن أخذ بيده وتنحى : ﴿ إنه لم يكن يصلى على الأطفال إنما كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يأمر، بهم فيدفنون من وراه ولا يصلى عليهم ، وإنما صليت

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٣ ص ٣٣١ الرقم ١٠٣٥ من طبعة النجف

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسمائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ، \_ ٧ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الطهارة

عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم » وأخرى (١) « أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولسكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله » بل وخبر علي بن عبدالله (٣) حمل تلك النصوص على الندب ، بل جزم بعدمه في الحدائق مشدداً للتكبير على دعوى ذلك ، بل ربما حكي عدم الندب أيضاً عن الكليني والصدوق والفيد .

لحكن قال المصنف ( و ) غبره : إنه ( يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك ؟ أي الست ( إن ولد حياً ) بل قبل : إنه المشهور لظهور الخبرين الزبورين في أن الفمل المتقية ، ولو أنه ندب ما احتيج إلى الاعتذار بما سممت ، بل ربما كان الحل على البقية ، م إمكانه في نفسه أرجح من الندب ، لما فيه من بقاء اللفظ على حقيقته ، بل ربما توقف في حمل الأمر على الندب وإن لم يقم احمال التقية لحجرد رجحان دايل عدم الوجوب ، لمدم كونه قرينة على ذلك ، لحن قد يقال بعد التسامح في السنن والشهرة في المقام : إن الندب هو الموافق لمقتضى حجية الأخبار ، وأن كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة متكلم واحد ، ونقع الكمة فيه على وجوه متعددة ، وأن أففه الناس من يعرف ممافي تلك الحكات وما يلحن له في القول ، وأنها بمنزلة المكلام المسموع منهم (عليهم السلام) الذي هو المكلات وما يلحن له في القول ، وأنها بمنزلة المكلام المسموع منهم (عليهم السلام) الذي هو أشهر الحبازاة وأفربها إلى الحقيقة ، فيترجح حينئذ على إبطال الدايل وطرحه ، فتأمل . وكيف كان (فاد وقع سقطا ) ميتاً ( لم يصل عليه ) ندباً فضلاً عن الوجوب وإن كان (فاد ولجنه الروح) قبل خروجه بلا خلاف أجده فيه ، للا صل والنصوص وكيف كان (فاد وخرج بعضه واستهل إلا أنه سقط ميتاً لخبر السكوفي المتقدم (وإن) كان (فاد ولم سقطا ) وخرج بعضه واستهل إلا أنه سقط ميتاً لخبر السكوفي المتقدم

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب عهد من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث م من كتاب الطهارة (٢) الوسائل ـ الباب عهد، من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة

وربما كان هو ظاهر المتن والقواعد وغيرها ، لسكن عن صريح المعتبر رالمنتهى و نهاية الأحكام والتذكرة وغيرها الاستحباب ولو كان البعض الخارج أقله ، خلافاً لأبي حنيفة فاعتبر خروج الأكثر، قيل لاطلاق خبرابن سنان (١) المتقدم ، وفيه أن ظاهره المولود الذي يمكن دعوى عدم صدقه إلا على الخارج ، نعم يمكن الاستناد له بعد التسامح إلى إطلاق خبر ابن يقطين (٢) فتأمل ، هذا ، وقد تقدم البحث في باب الغسل في الصلاة على الشهيد و نحوه وصدر الميت و تحقيق الحال في الحكوم بتبعيته من الأطفال وولد الزنا وغير ذلك ، فلا نعيده ، فلاحظ و تأمل ، والله أعلم ،

القسم (الثاني في المصلي ) وقد أشبعنا الكلام في النفسيل في بيان أن ( أحق الناس بالصلاة ) وغيرها من أحكام الميت ( عليه أولاهم بميرائه ) إذ هو أولى أولي الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، وفي بيان عدم منافاة الأولوية المزبورة لوجوب هذه الأحكام على سائر المكافين كهاية وإن قاننا بوجوب مراعاتها وفساد الفهل لو كان عبادة إن وقع بدونها ، إنما الكلام في أولوية أولى أولي الأرحام ، إذ قد يكون متعدداً ، ضرورة كون المراد منه طبقات الارث ، فقال : ﴿ والأب أولى من الابن ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة ﴿ أنه أولى منه ومر الجدوغيره من الآفارب كولد الولد والاخوة عند علمائدا » مشعراً بالإجماع عليه ، وهو الجدوغيره من الآفارب كولد الولد والاخوة عند علمائدا » مشعراً بالإجماع عليه ، وهو من قوية إجابته المدعاء باعتبار كونه أشهق وأرق ، وولايته على الولد ، وماروي (٣) من تولي الصادق (عليه السلام). أمر إسماعيل دون أولاده إن لم نقل إنه من حيث الاماءة أو أنه ايس لاسماعيل ولد قابل الذلك \_ يُصلح مستداً المحكم ، وأكثرية نصيب الولدية أو أنه ايس لاسماعيل ولد قابل الذلك \_ يُصلح مستداً المحكم ، وأكثرية نصيب الولدية أو أنه ايس لاسماعيل ولد قابل الذلك \_ يُصلح مستداً المحكم ، وأكثرية نصيب الولدية أو أنه ايس لاسماعيل ولد قابل الذلك \_ يُصلح مستداً المحكم ، وأكثرية نصيب الولدية

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسمائل ـ الباب ـ ۲ هـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ۲ ـ ۳ من كتاب الطهارة

رع) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب التكفين ـ الحديث ، من كمتاب الطمارة

من الوالدية ، كما في كشف اللثام وغيره لعده في باب الغرق أضعف لو سلم كشفه عن الأولوية ولو بدءوى أن الراد « من أولاهم بميرائه » أكثرهم نصيباً كما يؤمي اليه في الجلة صحيح الكناسي (١) المتقدم سابقاً في التفسيل ــ بلقيل: إنه يعطيه كلام الشيخ وابن حرزة ، بل عن الفاضل القطع به ، وفرع عليه أولوية العم من الحال والأخ من الآب من الأخ من الأم ــ يجب الحروج عنها هنا بما محمت ، حتى أن الفاضل الذي هو القاطع بذلك وافق هنا على أولوية الأب وإن قل نصيبه .

وكيف كان فما عن ابن الجنيد من تقديم الجد عليه وعلى الابن في غابة الضعف عا ظهر لك سابقاً من النصوص والفتاوى من إرادة الأولى بالميراث من الولي هنا ، ومن المام أنها أولى منه بذلك ، واحتمال إرادة الأولوية بالميراث ولوقي بعض الأحوال في حيكون مساوقاً لآية أولي الأرحام (٢) الظاهرة في إرادة بيان أولويتهم من الأجانب فحسب من غير تعرض الترجيح فيا بينهم ، فلا تنافي حينئذ أولوية الجد من جهة أنه أليق عنصب الامامة وأن له الولاية عليها - كما ترى ، ضرورة ظهور الأولوية بالميراث في الترجيح بين أولي الأرحام ، بل ظاهر الحكي عن المختلف من رده كلام الاسكافي بآية أولي الأرحام أنها هي كذاك فضلاً عن تلك الفقرة ، وإن كان فيه نظر واضح ، السكن قد يؤبده قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (٣) : « قول الله عز وجل وأولوا الأرحام بمضهم أولى بالميراث من بعض ، وأولوا الأرحام بعضهم أولى بالميراث من بعض ، وأولوا الأرحام اليه أولى به كل ذلك مع ظهور أقربية الولد العسلب من الجد عرفا خصوصاً لو علا ، فهم قد يساو به ولد الولد ، فن الفريب ما في المدارك من أنه لو كان المدار في

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الناب ١٠٠ من أنه اب موجبات الارث .. الحديث م من كتاب الارث

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ـ الاية ٧٩

 <sup>(</sup>٣) تفسير البرهان \_ سورة الانفال .. الآية ٧٧ عن تفسير العياشي

الأولوية على الأمس رحماً وشدة العلاقة من غير اعتبار لجانب الارث يقرب ما ذكره ابن الجنيد، نعم يمكن الاستدلال لابن الجنيد بتولي الباقر (عليه السلام) أمر ولد الصادق (عليه السلام) (١) وفيه أنه لعله لا نه إمام العصر الذي ستمرف أولويته من كل أحد أو لغير ذلك كما هو واضح .

فلا إشكال حينتذ في أولوبة الأب (وكذا الولد) وإن نزل ( أولى من الجد ) أب الائب وإن اتصل فضلاً عن العالمي والجد للائم ( والائح والعم ) وباقي الارحام لما عرفت من أن مدارها على الأولوبة بالارث ، وهو مختص به هنا لا يشاركونه فيه ، نعم لو كان صغيراً فني انتقالها لخصوص الجد لائنه وليه وإن لم نقل بتقديمه في الطبقة الثانية ، أو إلى الاناث لوكانوا معه ، أو إلى المرتبة الثانية ، ن الارحام ، أو إلى حاكم الشارع ، أو تسقط وجوه مترتبة في القوة والضعف .

ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل لا خلاف أجده فيه بينهم بل هو مقتضى الأصل و إطلاق الأدلة اشتراك الأولاد في ذلك لو تعددوا ، لكن في الحدائق أن المفهوم من صحيحة محمد بن الحسن الصفار (٢) المروية بطريق المشابخ الثلاثة ، قال : «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل مات وعليه قضاه من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خسة أيام أحسد الوليين وخمسة أيام الآخر عوقم (عليه السلام) يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا ، إن شاه الله » كون الاكبر الولي شرعا ، وفيه أنه في القضاء ، بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت الولاية الهيره في غيره ، فتأمل .

﴿ وَ ﴾ أما الطبقة الثانية فـ ﴿ الا من الا ب والا م أولى ممن يمت بأحدها ﴾

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٥ ـ من أبو اب الدفن ـ الحديث به من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباك الهور من أبو اب أحكام شهر رمضان الحديث ٧ من كتاب الصوم

الهدم إرث المتقرب بالأب معه ، وتقرب الثاني بمن لاولاية لها مع الأب ، فكذا فرعها مع فرعه ، ولا نه أكثر نصيباً منه ، ولتقربه من جهتين ، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح عن بريد الكناسي (١) المتقدم في التفسيل : « وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأمك » ضرورة دلالته على أولوبته منها صريحاً في الأول ، وفحوى في الثاني ، لأن الأولى من الأولى أولى ، بل الظاهر كون أولادهم كذلك ، قال في الصحيح الزبور : « وابن أخيك من أمك وأبيك أولى بك من أخيك بالأبيك أولى بك أبل الأام بك من أخيك الأبيك أولى بك من أخيك الأبيك ، وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك الماخره معتضداً ذلك كله بعدم الخلاف فيه فيا أجد ، بل ولا في تقديم الأخ الأب على الأخ الأم الصحيح المزبور ، ولأنه أكثر نصيباً ، ولتقربه بمن له الولاية .

أما الجد فقد يظهر من المصنف وغيره عمن ترك التمرض له مساواته اللانح مطاقاً لأنه من الأولى بالميراث ، لسكن عن الشيخ وابن إدريس تقديمه على الأخ الانبوين فضلاً عن غيره ، قالا : و الأب أولى الأقارب ، ثم الولد ، ثم الجد من قبل الانب ، ثم الاخ من قبل الانب ، ثم الاخ من قبل الانب ، ثم الاخ من قبل الانب ، ثم الماخ من قبل الانب ، ثم الاخ من قبل الانب ، ثم الماخ ثم المعالم ثم ابن العم ، ثم ابن الحال » وزاد في الحكي عن جامع المقاصد «ثم المعتق ثم المضامن ثم الحاكم ثم عدول المسلمين » وعن المنتهى أنه يلزم على قول الشيخ أن العم من الصامن ثم الحاكم ثم عدول المسلمين » وعن المنتهى أنه يلزم على قول الشيخ أن العم من أحدها ، وكذا الحال ، قال : و ولو اجتمع ابنا عم : أحدها أخ لائم كان الانح من الائم على قوله أولى من الآخر ، وهو أحد قولي الشافعي » وفى تذكر ثه بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم اللائبوين على العم للائب قال : و وعن جامع المقاصد وغيره أن المتم عندنا على ابن العم الآخر لاختصاصه بالميراث » وعن جامع المقاصد وغيره

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب -١- من أبواب موجوات الادث - الحديث ع من كتاب الارث

المشهور أن الأخ من الأم أولى من العم والحال ، والعم أولى من الحال ، والحال أولى من ابن الحال ، والحال من ابن العم وابن الحال ، ثم ابن العم أولى من ابن الحال » .

وكيف كان فليس في النصوص ما يدل على تقديم الجد على الأخ ، بل الهل الأخ منها أولى منه باعتبار تقربه من وجهين ، نعم هو مساو للأخ من الأب فيقدم حينئذ على الأخ من الأم ، أللهم إلا أن يقال باعتبار أن له الولاية على الميت وأبيه في بعض أحوالها يقدم على الأخ مطلقاً ، لسكن على كل حال ينبغي الاقتصار عليه من قبل الأب كاقيداه به ، أما إذا كان من قبل الأم فهومساو للأخ منها خاصة ، كما هو واضح .

وكدا ينبغي تقديم العم اللا بوين على العم لا عدم ، والعم للا ب خاصة عليه اللا م ، والجيع على الحال ، لما عرفت من أن المدار على أولوية الميرات أو التقرب بالا ب الذي له الولاية ، قال (عليه السلام) في الصحيح المزبور : « وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه \_ قال \_ : وعمك أخو أبيك لا بيه أولى بك من عمك أخي أبيك لا بيه وأله أولى بك من عمك أخي أبيك لا بيه وأله أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لا بيه \_ قال \_ : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لا بيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لا بيه \_ قال ـ . : وابن عمك أخي أبيك لا بيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لا به » وهو كالصريح فيا قلناه ، ومن ذلك كله يظهر لك ما في مناقشة سيد المدارك فيا سحمته من الشيخ بأنه إن أراد بالا ولوية أن من برث أولى من لم يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالا ب على الابن ، والجد على الابن مع أنه أقل نصيباً منه أولوية أراد بها كثرة النصيب انتقض بالا ب فانه أولى من الا بن مع أنه أقل نصيباً منه ، وكذا الجد فانه أولى من الا ثخ مع تساويهما في الاستحقاق الابن مع أنه أقل نصيباً منه ، وكذا الجد فانه أولى من الا ثخ مع تساويهما في الاستحقاق الإ أن بقال : إن التخلف في هاتين الصور تبن لعارض وهو قوة جانب الا ب والجد المنا باختصاصها بزيادة الحذو والشفقة وحصول النسل منها ، اسكن في ذلك خروج عن اعتبار الارث ، إذ قد عرفت أن المدار على ما ذكرنا .

وأما انتقال الولاية عند فقد ذوي الأرحام إلى المعتق ثم الضامن فعلها لا نها الا ولى بالميراث حينئذ ، إذ احتمال التخصيص بأولى الا رحام يدفعه إطلاق اللفظ ، نهم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين لعدم إرابها ، ونيابتها عن إمام الأصل الذي له الارث في الفرض لوكانت ، وثرة لاستحقا التقديم بها على الا رحام ، لما ستمرف من تقدمه (عليه السلام) عليهم ، على أنه لا عموم فيها يشمل المقام ، فسقوط الولاية حينئذ غير بعيد وإن كان الا حوط خلافه ، هذا .

(و) ينبغي استثناه (الزوج) من أولوية الأرحام، فانه (أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا) لما عرفته مفصلاً في التفسيل، كا عرفت البحث في قوله: (وإذا كان الأوليا، جماعة فالذكر أولى من الأثنى) ولو كان الذكر صغيراً أو مجنوناً أو غائباً فني الذكرى وأن الأقربكون الولاية لها، لأنه بنقصه كالمعدوم، ومال اليه في كشف اللثام، والحكي عن جامع المقاصد و ولو لم يكن في طبقته مكلف فني كون الولاية الله بعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية أولى الأرحام، والناقص كالمعدوم، وأنه أولى بالارث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي، قلت: مثله يأتي في الأول أيضاً، وقد ذكرنا في التفسيل قوة السقوط في ذلك، فلاحظ وتأمل، هذا. وعن المبسوط والسرائر وأن الذكر أولى من الا تشي إذا كان ممن يعقل الصلاة، وفي الذكرى و وهذا يشعر بأن الذكر أولى من الا أنتى إذا كان ممن يعقل الصلاة، وفي الذكرى و وهذا يشعر واو صلى فرادى فالطاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيتها، استصحاباً الشفل، ومعلومية عدم إجزاء الندب عن الواجب، وبه صرح الاستاذ في كشفه.

﴿ وَ ﴾ أَمَا أَنَ ﴿ الحَمْ ﴾ وإن بعد ﴿ أُولَى مِن العبد ﴾ وإن قرب فعلوم ، بل عن المنتهى ﴿ لا أَعلَم فيه خلافاً ﴾ قلت : لانتفاه ولايته عن نفسه فعن غيره بطريق أولى ولا نه هو الوارث دونه ، بل منه يعلم الحال في باقي ،وانع الارث من القتل وغيره ، لسكن في القواعد والفقيه « العبد أولى من الحر » بل في جامع المقاصد « هـذا الحكم مذكور في كلام الا صحاب وهومشكل إن أريد الولاية ، إذ العبد لا إرث له فلا ولاية له ، وإن أريد بأو لويته أفضلية تقديم الولي فهوصحيح إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم والظاهر أن مرادهم الا ول بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له » قلت : لا بد من إرادة ذلك وبيان أن الحرية لا يقدم على الفقاهة وإن كانت في العبد كا جزم به في المكشف ، نعم يمكن التوقف في ذلك بالنسبة إلى باقي المرجحات .

و او كان الميت سبداً فسيده أولى به من أرحامه كما في حال حياته ، ولاميراث له على الا صبح ، فلا أحد أولى بميرائه ، ألابم إلا أن يحمل على إرادة المنشأية لولا المانع بل آية أولى الا رحام مطلقة ، لسكن على كل حال لا يعارض السيد ، نعم لو كان هو مولى عليه احتمل الرجوع حينئذ إلى الا رحام وإلى ولي السيد .

وكيف كان ففد ظهر من ذلك كله فساد ما حكاه في المدارك عن بعض مشايخه المعاصرين أنه قبل باشتراك الورثة بالولاية ، إذ هومع أنه مجهول الفائل مخالف لماءرفت مما يقتضي تقديم بعضهم على بعض ، كفساد ما يقال أو قيل : إن الأشي لا ولاية لها أصلا لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة حفص (١) « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميرائه ، قلت : فان كان أولى الناس به امرأة قال : لا إلا الرجال » إذ هو مع أنه في خصوص القضاء معارض باطلاق الأدلة السابقة وبصحيح زرارة (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) « قلت : المرأة تؤم النساء قال : لا إلا على الليت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تفوم وسطهن في الصف معهن تهجه لا إلا على الليت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تفوم وسطهن في الصف معهن تحكير

<sup>(</sup>٩) الوسائل الباب ١٠٠٠ من أبو ابأحكام شهر رمضان الحديث و منكتاب الصوم (٩) الوسائل الباب ١٠٠٠ من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ١ منكتاب الطهارة (٧) الوسائل الباب ١٠٠٠ من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ١ منكتاب الطهارة

ويكبرن ، المتضد بالاجماع على الظاهر .

( ولا يتقدم الولي إلا إذا ) كان عالماً بالواجب من أحكام الصلاة و ( استكلت فيه ) مع ذلك ( شرائط الامامة ، و إلا قدم غيره ) الجامع لذلك ، بل يجوز له التقديم وإن كان صالحاً لها أيضا ، للأصل و إطلاق النصوص ( ١ ) بالتخيير ، إلا أن الظاهر استحباب مباشرته مع للساواة فضلاً عمالوكان أكل ، لأنه ادعى الاجابة ، بلله احتمل في كشف المثام وغيره عدم استحباب تقديم الغير و إن كان أكل ، ثمم قوى الندب في الذكرى ، بل حكي عن المفيد في الغرية أنه جعل من السنة تقديم العالم الفقيه إلا أنه بعد الهاشمي ، والأمر سهل .

والظاهر جوازالرجوع بالاذن قبل التلبس ، لأنها كالوكالة ، أما بعده فني الذكرى و أن الأفرب المنع لما فيه من اختلال نظم الصلاة ، ووجه الجواز أنها صلاة عن إذنه الذي هوجائز في الأصل فيستصحب ، وحينئذ يصلون فرادى ، إذ لاطريق إلى الابطال والمعدول إلى إمام آخر بعيد ، قلت: قد يمنع حرمة الابطال هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة الفريضة من العمل في قوله تعالى (٢) : « ولا تبطلوا أعمالكم ، بعد تسليم دلالته على حرمسة القطع وأنه غير مهاد منه خصوص الارتداد ونحوه ، وحينئذ فيقوى جواز الرجوع .

و كيف كان فان لم يقدم أحداً فين غير واحد سقوط اعتباره ، قال في المحكي على الله كرى : و لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي (صلى الله عليه و آله) إلى الآن ، وهو يدل على شدة الاهمام ، فلا يزول هذا للهم بترك إذنه ، نسم يعتبر إذن حاكم الشرع » قلت : يتجه سقوط اعتباره لو ترك ، مع ذلك الصلاة فرادى ، أما

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الناب ٢٠٠٠ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

 <sup>(</sup>٧ سورة محمد صلى الله عليه رآله ... الآية هـ٣

لو اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتراء بها ، لأن ذلك مقتضى أولويته ، واحتمال أن ولايته نظر آالميت فيع عدم إذنه في الجماعة خيانة الميت ومناف الصلاحه فلا يعتبرضعيف بل مخالف لظاهر الآدلة ، وعلى كل حال فليس للغير المبادرة للتقديم من دون استثلاانه لعدم سقوط ولايته في الاختيار كما هو واضح ، وسيصرح به المصنف ، ولذلك لا تنتقل الولاية عنه بذلك إلى غير من في طبقته من الأرحام ، بل ولا ننحصر في المشاركين له في العلبقة بناءً على اشتراك الجبع في الولاية ،

( وإذا تساوى الأولياء ) في الصلاحية الدماءة ( قدم الأفقه فالأقر أ فالأسن فالأصبح ) كافي القواءد والتحرير والبيان ، والمشهور نقلاً في كشف اللثام وغيره تفديم الا قرأ على الا فقه ، فلت : ويؤيده أنه لم نقف على ، أحد لذلك في حصوص هذه الصلاة كا اعترف به غير واحد ، بل مقتضى تعليلانهم أحد ذلك مما ورد في الجاعة اليومية ، بل في الذكرى أن ظاهر الا صحاب إلحاق هذه الجاعة بنلك ، وقد قدم المصنف وغيره هناك الا قرأ على الا ققه ، بل نسبه في الذكرى إلى الا صحاب ، فينبغي أن يكون هما كذلك ، خصوصا مع إطلاق الدليل ، أقهم إلا أن يكون وجه الفرق مافي كشف اللثام تبما للذكرى من أن نص تقديم الا قرأ صريح في قراءة القرآن ، ولا قرآن في صلاة الا موات ، مع عوم تقديم الا علم والا فقه ، وهو لا يخلو من قوة ، لمكن قد يقال باعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء ، وإلا فلا ينبغي اعتبارها رأساً لا تقديم الا فقه عليها ، مع أن ظاهرهم الاتفاق على اعتبارها في الجلة ، نهم في الارشاد خاصة اقتضر على الا فقه .

وعلى كل حال فني كشف الاثام أنه ليس في المبسوط والحلاف والسرا الروالاصباح والمنتهى ونهاية الا محكام والتذكرة للا صبح ذكر ، بل انتقلوا فيما عدا الا ول والا خير بعد الا سن ، وبالجلة يقدم الا ولى في المكتوبة بعد الا سن ، وبالجلة يقدم الا ولى في المكتوبة

وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة ، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة ، قلت : قد عرفت المحصار المأخذ في ذلك ، فالمتجه حينئذ مماعاة ذلك كله فيما لم يظهر فيه فرق بين المقامين ، وقد استقصينا الكلام هناك في ذلك وفي المراد من هذه الألفاظ في بحث الجماعة قبل كتابة المقام ، فلاحظ وتأمل .

اسكن بني شيء وهو أنه في جماعة اليومية يتجه تأخير القرعة لو تشاحوا عن وجود المرجحات ، لأن الحاصل استحباب تقديم الواجد الهأمومين على الفاقد ، أما المقام فباعتبار اشتراك الولاية وأنه لا يجب على الفاقد تقديم الواجد كما في اليومية على ما عن بعضهم التصريح به هنا للا صل وإطلاق الا دلة يمكن حينئذ تصور التشاح مع الا وصاف المزبورة ، فيحتاج حينئذ إلى القرعة ، ولمله لذلك ترك ترتيبها على الا وصاف المزبورة في التن وغيره ، لا نها تأتي مع التشاح وان امتاز أحدهما بالصفات كما عن القاضي في الهذب إطلاق الفرعة إذا تشاح الاثنان وإن حكي عنه في الكلمل أنه اعتبرها مع التساوي في المقل والكل ، فنأمل جيداً .

والظاهر الترجيح بهذه الأوصاف في الامام من غير الأولياء أيضاً كما صرح به في كشف اللثام لاتحاد طريق المسألتين ، بل في الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه ، الحكن ظاهر المتن بل وغيره خلافه ، ولعله لامكان وقوع الصلاة منهم جميعاً فرادى ، فلانشاح حينئذ ، يخلافه في الجاعة وإن قال في كشف اللثام : إنه لا بأس عندي لوعقدوا جماعة أو جماعتين أو جماعات دفعة ، لكن الا فضل الاتحاد ، إذ يمكن تشاحهم حينئذ على الا فضل ، أو يفرض عدم تيسر الزائد على الجماعة الواحدة ، مع أنه يمكن منع ذلك من أصله بعدم المهودية على وجه يشكل اندراجه في إطلاق الا دلة ، بل قد يتوقف فيا ذكر ناه أيضا وإن كان الا قوى الجواز ، بل تسمع إن شساه الله في جواز تماقب فيا ذكر ناه أيضا وإن كان الا قوى الجواز ، بل تسمع إن شساه الله في جواز تماقب المصلين ما يقضي بالجواز حتى في إلجاعة ، وعلى كل حال فالحاطب بالتقديم الفاقد حينئذ

كما أنه هو والجماعة مخاطبون بتقديمه في الجماعة ، بل يستحب الواجـــد أيضاً ذلك ، فتأمل جيداً .

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما دل على ثبوت الأواوية المزبورة أنه (الايجوز أن يتقدم أحد ﴾ للصلاة جماعة أو فرادى كما عرفته مفصلاً في بحث التفسيل ﴿ إِلَّا بِاذِن الولي سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفاً ) ضرورة عدم اعتبار صلاحية لما هو ولي عليه في ثبوت الولاية ، لاطلاق الأُدلة المنوع انصرافه إلى ذلك على وجه الشرطية ، بل ثبوت الولاية في التغسيل لمن لا يجوز له المباشرة مع وجود الماثل أوضح شيء في الدلالة على المدم ، نعم يعتبر فيه الصلاحية للاذن أو الفعل ، أما إذا لم يكن كمذلك فني سقوط الولاية أو انتقالها إلى وليه أو إلى غيره من الأرحام أو إلى الحاكم وجوه ، كما لو امتنع أو كان غائبًا وإن كان الأقوى الأول فيهما ، خصوصًا في الا ول منها ، وظاهر العبارة وغيرها تقديم الولي على الموصى اليه بالصلاة ، بل عن المسالك أنه المشهور ، بل في الحكي عن المحتلف لم يعتبر علماؤنا ما ذكره ابن الجنبد أي من تقديم الوصى ، وهو كـذلك لا أني لم أجد من وافقه عليه ، نعم عن المحقق الثاني احتماله ، بل نفي عنه البأس في المدارك لمموم ما دل (١) على النهي عن تبديل الوصي ولاشتهار ذلك بين السلف ، ولا ن البيت ربما آثر شخصًا لملمه بصلاحه وطمعه في إحابة دعائه ، فمنمه من ذلك و حرمانه ما أمله غيرموافق للحكمة ، ولا أن الولاية نظر الميت في أحد الاحتمالين ، اسكن ذلك كله كما ترى لا يصلح ممارضاً لاطلاق الأدلة بعد منع عموم النعيءن تبديل الوصية لذلك ، كما أن مايحكي عن ابن حنبل ـ من ترجيح الوصي بأن أبا بكر أو مي أن يصلي عليه عمر وعمر أومي أن يصلي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة ، وابن مسمود أوصى أن يصلي عليه الزبير ، ويونس

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣٢ - من كتاب الوصايا

ابن حسر أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس، وأبو شريحة أوصى أن يصلي عليه زيد ابن أرقم ـ لا حجة فيه مع عدم ثبوته ، وعلى كل حال فالأقوى ما ذكرنا ، لكن لا ربب في أولوبة صلاة الوصي باذن الولي لما فيه من الجمع بين الحقين بل الحقوق والاحتياط، والله أعلم .

( وإمام الأصل ( عليه السلام ) أولى بالصلاة من كل أحد ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه ، بل لهله ضروري المذهب كما اعترف به في كشف اللثام ، لا نه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الغدير ( ١ ) وإن كان مورده أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا أن المهلوم اشتراك الا عنه ( عليهم السلام ) في الامامة المقتضية له ، و لقول الصادق ( عليه السلام ) ( ٣ ) : ﴿ إذا حضر الامام ( عليه السلام ) في مرسل المتنفية فه و أحق الناس بالصلاة عليها » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرسل المنائم ( ٣ ) : ﴿ إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها » ولا نه هو الموافق لصلاح الميت و دفع الضرر عنه الذين ينبغي مراعاة الولي إياها ، بل ربما كان منشأ ولايته أنه أدى من غيره لصلاح الميت ، و تقديم الحسين ( عليه السلام ) سعيد بن الماص ( ٤ ) في الصلاة على الحسن قائلا : ﴿ لولا السنة لما قدمتك » لمله لاطفاه الفتنة مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام ) ولا لحوقها ، على أنه غير ثابت عندنا ، كما أنه لم يثبت عدم مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام ) ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام ) ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام ) ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له مسبوقية تلك الصلاة بصلاته (عليه السلام ) ولا لحوقها ، مع أنه يمكن أن يكون قد أذن له

<sup>(</sup>١) الغدير للأميني ج ١ من ص ١٤ إلى ص ٧٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل .. الباب ٢٧٠ من أبواب صلاة الجنازة .. الحديث ٢ من كتاب الطهارة

 <sup>(</sup>م) المستدرك ـ الباب ـ ، ب من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) كنز العال \_ ج ٨ ص ١١٤ \_ الرقم ٢١٤٥

فى الائتمام بغيره ولم ينو الائتمام هو به ، بل صلى بنية الانفراد ، على أن التقية باب واسع ، وعلى كل حال فهو غير مناف لل دل على أن المسوم لا يسلي علبه إلا ممسوم كا هو واضح .

وكيفكان فلا يحتاج الامام بمدما عرفت من أو اوبته إلى الاذن ممن هو أولى به من نفسه أيضاً كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى مايمكي عن مبسوط الشيخ ومعتبر المصنف ومختلف الفاضل فاعتبروا الاذنب جماً ببن الحقوق ( الحقين خ ل ) والا دلة ، ولخبر السكوني (١) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ قَالَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا حضر سلطان من سلاطين الله جنازة فهو أحق بالسلاة عليها إن قدمه الولي ، وإلا فهوغاصب ، وهو سرم ضمفه وإشماره بمدم وجوب الاذن ولا يقولون به ـ محتمل كما في الذكرى الهير سلطان الا مل كما يشمر به التنكير المشمر بالسكثرة، بل يمكن أن يكون ذلك تمريضاً في الولاة والحلفاء الذين بتقدمون بسلطانهم كقول النبي (صلى الله عليه وآله) (٧): ﴿ لا بؤم الرجل في سلطانه ، بل حمله في كشف اللثام على تقدير جزاه للشرط فيه وإرجاع ﴿ هُو ﴾ إلى الولي : أي إن قدمه الولي فذاك وإلا فهو غاصب، قلت: يمكن احتمال ذلك في المحكي من عبارة البسوط، قال: فان حضر الامام العادل كان أولى بالتقديم ، ووحب على الولي أن يقدمه ( تقديمه خ ل ) قان لم يفمل لم يجز له أن يتقدم ، وإن كان ذيله يشهد لارادة الامام من الضمير الحجرور على معنى وجوب الاذن على الولي فان لم يغمل أثم ، لسكن ليس للامام التقدم ، إلا أنه في غاية البعد ، ضرورة كون المناسب عدم مراعاته بعد إقدامه على المصية إن لم يجبر على الاذن كا صرح به في الذكرى على تقدير اعتبار الاذن ، لا أنه يؤثر منما في الا واوبة

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أنو اب صلاة الجنازة ـ الحديدي ، من كتاب الطمارة (٧) سأن أبي داود ج ، ص ١٠٧ المطبوعة عام ١٣٧١

المز بورة ، خصوصاً والامام أولى منه بماله من الاذن أيضاً إن كان من المؤمنين ، فلوأذن المير الولى نفذ فضلاً عن مباشرته .

نهم قد يقال بأن ولاية الامام حال حضوره الجنازة لا أنه متى أمكن الرجوع اليه لم يجز مباشرة أو لياه الميت شيئًا من أموره حتى يأذن لهم ، لما فيه من المسر والحرج بل يمكن كون المعهود من حال السلف خلاف ذلك عكم أن اشتراط الحضور في الخبرين يؤمي اليه أيضًا ، فما عساه يظهر ... من إطلاق الأولوية في التن وغيره من كونه كباقي الأولياء، بل عن أبي الصلاح التصريح بذلك، قال: الامام أولى، فإن تعذر حضوره وإذنه فولي اليت ـ لا يخلو من نظر ، كالحكى عن ابن الجنيد من أن الأولى الامام ، ثم خلفاؤه ، ثم إمام القببلة كباقي الصلوات محتجاً بأنله ولاية الصلاة في العرائض ، فني الجنائن أولى ، وهو مناف ِ لاطلاق ولا بة الأولى بالميراث بلا مقتض ِ بعد وضوح منع الملازمة الزبورة ، بل هو مناف للضرورة إن أريد بالخلفاء ما يشمل المجتهدين في هذا الزمان ، بل عن النذكره ﴿ أَن الولي أولى من الوالي عند علمائنا ﴾ لكن في الذكرى ﴿ إِن أراد: أي الفاضل توقعه على تقديمه وإن كان تقديمه مستحبًا فحسن ، وإن أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر الخبر : أي خبر السكوني يدفعه » قلت : قد عرفت ما في الحبر المزبور لكن لا بأس به بعد التسامح وفرض كون الوالى جامعًا لشرائط الاماءة ، والله أعلم . ﴿ وَالْمُاشِي أُولَى مِن غَيْرِهِ إِنْ قَدْمُهُ الْوَلِّي وَكَانَ بِشُرَّاتُكُمُ الْأَمَامَةُ ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الشهرة عليه غير واحد ، بل عن المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام الاجماع عليه لسكن يممني أنه ينبغي للولي تقديمه ، فالاجماع المزبور كلف ِ حينتذ في ثبوته فلا يقدح حينتذ عدم استثبات الشهيد في الذكرى للمرسل النبوي ﴿ قدموا قريشاً ولا تقدموها ﴾ في رواياتنا ، مع أنه أعم من المدعي ، وربما كان من ترويجات السقيفة ، نسم ما عن المفيد من وجوب التقديم في غاية البعد لعدم الدليل ، ولولا أن الحكي •ن

عبارته بأبي الحل على الامام لكان المتجه حمله عليه ، ويمكن أن يريد تأكد الندب ، والحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) الذي هو عين الحكي عن رسالة علي بن بابو به لوقلنا محجيته لا دلالة فيه على الوجوب ، قال : « واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي ، فان كان في القوم رجل من نني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي ، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب » أللهم إلا أن يدى ظهوره في الولي ، فان تقديم الولي إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني ، و يؤبده أنه إرادة وجوب تقديم الولي إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني ، و يؤبده أنه لا مهنى لاشتراط الاحقية بتقديم الولي ، إذ لا ورق بينه و بين غيره في ذلك ، فلابد حينتذ من جعل الشرط مستأنفاً و يقدر له جزاه ، لكن كفانا مؤنة ذلك عدم حجية الكتاب المزبور مع مخالفته هنا المشهور ، فتأمل .

وكيف كان فالمراد هذا ثبوت أصل الترجيح بالهاشمية لا رجحانها على سائر المرجحات، وتخصيص المصنف هذا بالذكر لها لعله لحلاف الفيد. أو لارادة بيان ترجيحها في غير الأولياء، لكن يبعد الأخير ظهور الفتارى ومعاقد الإجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين الأولياء وبين غيرهم، كما أن الظاهر عدم اختصاص تلك المرجحات السابقة في الأولياء كما عرفت، هذا، وفي الذكرى « قال ابن الجنيد: ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله (صلى الله عليه وآله) من الحاضرين أولى به » وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي ، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله (صلى الله الميه وآله) فالأقرب، ولعله إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكلما كان الفرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الاكرام » قلت : يمكن أن لا يكون مخالفاً فيما نحن فيه من ترجيح تقديم الهاشمي على غيره ، إذ هو أمر غير الولاية ، وفيه حينئذ أنه منف لم السمام ، ترجيح تقديم الماشمي على غيره ، إذ هو أمر غير الولاية ، وفيه حينئذ أنه منف لم السمام ، من ترتب الولاية على طبقات الارث ، فلا بد من انتهائه إلى الامام (عليه السلام) ،

وبأتي البحث السابق فيما لو غاب الولي ، والله أعلم .

﴿ ويجوز أن تؤم المر أه النساه ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل في التحرير الاجماع عليه ، وقال زرارة (١) في الصحيح لأبي جعفر (عليه السلام) : ﴿ المر أه تؤم النساء قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن » وسأله (عليه السلام) الصيقل (٢) في خبره أيضاً ﴿ كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل ? قال : يصفف جيماً ولا تتقدمهن امرأة ، يقمن جيماً في صف واحد ولا تتفدمهن امرأه ، قبل فتي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضاً ? قال : نم » وقال الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (٣) : ﴿ إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصف ، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر لظاهر وظاهر الجميع على ذلك ولا بأس به ، الأخبار ، لسكن قال الصنف هنا : ﴿ ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن ﴾ واقتصر في السكشف على نقل حلافه ، و كا نه حل الرحي والعتوى على ذلك ولا بأس به ،

وكيف كان فظاهر النص والفتوى ومعفد الاجماع عدم اشتراط صلاتهن بهدم الرجال ، بل يجزي ذلك منهن عنهم كا هو مقتضى الوجوب السكفائي الشامل للرجال والنساء والحنائي ، فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهن بعدم الرجال في غير محله ، مع أنه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب ﴿ وكدا الرجال العراة ) في الائتمام وعدم البروز عن الصف بل بقف معهم كالمرأه بلا خلاف ، على جامع المقاصد وفوائد

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل ـ الناب ـ ٠٠ من أبواب صلاه الجنازة ـ الحديث ١ ـ ٤ من كتاب الطهارة

 <sup>(</sup>٧) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث م وذيله
 في الباب . به من أبواب صلاة الجماعة ــ الجديث ٧

الشرائع نسبته إلى الشيخ والأصحاب، لكن قال فيالأخير معاً نهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية وكا نه بناءً على أن الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة ونحن نشترطه أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هنالة بخلامه هنا ، وايس بشيء لوجوب الايماء ، والمتجه فعلما من جلوس واستحباب عدم التفدم بعماله ، وفيه أنه مخالف لظاهر الأكثر ، بل صريح التذكرة والذكرى والحكي عن المعتبر وغيره ، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين أمن المطلع وعدمه ، وإن كان قد يشكل بأنه كما يجب القيام في هذه الصلاة يجب حفظ العورة عن النظر ، بل هو أهم بالمراعاة ، ويمكن حمل كلامهم هنا على الأول ، وأمن بمضهم من بعض حاصل بوقوف الامام معهم في الصف ، فَكُلُ مَنْهُمْ مُسْتَتَّرُ بِالْآخُرِ ، وعدم وجوب مثله في الفريضة إن قلمًا به فللنص (١) ولأن القيام في هذه الصلاة من أركانها بخلافه في الدريضة ، وظاهر الوسيلة وجوب وضم اليد على السوأة ، قال: ﴿ يَقِفُ الْأَمَامُ فِي وَسَطِّهُمْ وَاضْمِينَ (رَأْضُمْ خَلُّ) أَيْدَيْهُمْ عَلَى سوآنَهُمْ ﴾ ولم أجده لفيره، لكن لا بأس به لو توقف الحفظ عن النظر عليه، كما أنه لا بأس بما هو ظاهر الأكثر من وجوب وقوف الامام في الصف ، بل لا أجد تصريحًا بخلافه من غير المصنف ، إذ المحقق الثاني وإن صرح بالندب إلا أنه سر ع با لِمارس كما سرفت ، إلا أنه ومع ذلك فالقول بالندب غير بعيد الارادة من إطلاق المناوي إذا لم يتوقف عليه التحفظ عن النظر ، و لمل إطلاق المصنف الجواز بهاءً على عدم ،و فعه غالبًا ، لأن دبره مع بروزه مستور بالاليتين وقبله بالنعدم ، كما أن إطلاق الأصحاب الوقوف في الصف مبنى على قبح النظر إلى صورة الاليتين ، بل لا يبعد جمل المدار في العيام أيضاً على التمكن من التحفظ عن النظر وعدمه ، فيجب في الأول و الجلوس في الثاني ، بل يصادن حينتذ من جاوس إن كانوا جميماً كسدلك ، وإلا صلى كل منهم بحسب تمكنه بناءً"

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبو آب لبأس المعلى من كتاب الصلاة

على مشروعية الصلاة للماجز مع القادر ، لسكن لا يأتم القائم بالقاعد كافى اليومية ، وإن كان فى إقامة الدليل عليه بناه "على عدم اندراج مثل هذه الصلاة في الاطلاق إشكال فد مدفعه أنه وإن قلنا بعدم اندراجها في إطلاق الصلاة لسكن لاريب فى اندراج إثمامها في إطلاق الاثمام ، فيعتبر فيه حينئذ ما اعتبر فيه في غيرها إذا كان دليل الاعتبار ظاهرا في الاثمام من حيث هو لا الاثمام بخصوص الفريضة مثلا ، فما فى كشف الأستاذ من في الاثمام من حيث هو لا الاثمام بخصوص الفريضة مثلا ، فما فى كشف الأستاذ من أن في اشتراط الفيام لو أم قاممين مع عيزه عن القيام ، وطهارته بالماء لو أم متطهرين به ، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهين ، أقواها العدم له لايخلو من نظر فياعدا الوسط الذي بقوى عدم اعتباره في الفريضة فضلا عن هذه الصلاة ، وربما تسمع فياعدا الوسط الذي بقوى عدم اعتباره في الفريضة فضلا عن هذه الصلاة ، وربما تسمع فلاحظ و تأمل .

تم إن الظاهر جريان البحث في إثنام المستورين بالعاري ، فيستحب أو يجب الوقوف معهم في الصف ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف ( غيرها من الأعة ) : أي العاري والامراة ( يبرز أمام الصف ولو كان الؤتم و احداً ) بلا خلاف أجده فيه ، بخلاف المسكتوبة لخبر اليسع بن عبدالله القمي (٢) سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) « عن الرجل يصلي على الجنازة وحده قال : نعم ، قلت : فاثنان قال : نعم و لسكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ، ولاصراحة فيه بخصوص الاثنام ، فيمكن ثبوت الحكم في الانفراد أيضا ، إلا أني لم أجد نصاً من أحد من الأصحاب عليه ، والظاهر إرادة الندب من إطلاق النص والفتوى ، بل مقتضى النهي في الأول منها السكراهة ، وهو مما يؤيد إر ادتهم من نحو ذلك فيا تقدم الندب أيضاً ، إذ احمال الوجوب هنا بعيد ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٨٠ من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ، من كتاب الطهارة

﴿وَ﴾ عَلَى كُلُّ حَالَ وَ ﴿ مَاذَا اقتدى النَّسَاءُ بِالرَّجِلِّ وَقَمْنَ خَلَفَهُ ﴾ بِالأولى لمطلوبية الستر ، ولأن الجنازة أولى من المكتوبة التي بنبغي تأخرهن عنه فيها ﴿ وَإِنْ كَانَ وَرَاءُهُ رجال وقفن خلفهم ﴾ بلا خلاف ، بل في المدارك لا ربب فيه لتأخر رتبتهن ، ولا نه اً بلغ في الستر وأبعد عن الأفتتان بهن والاشتقال بتصورهن ، وفي خبر السكوني ( n ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ﴿ قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائن المؤخر ، قيل : يا رسول الله و لم ؟ قال : صار سترة النسام > واليه أشار في الفقيه فقال : وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الا ُخير، والعلة في ذلك أن النساءكن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الا خير فبق فضله على ما ذكره (صلى الله عليه و آله) ، ومراده كافي وافي الكاشاني • أن النساء إنما يختلطن بالرجال في الجنائز طلباً لفضل الصف المتقدم من صفوفهن المتأخرة ، فيقفن خلف الرجال متصلات بهم ، فنهين عن ذلك بتفضيل الصف الا ُخير من صفوفهن على الا ول منها ، وأما في الصلوات المكتوبة فلازوم تأخرهن عنهم هنائك يمقدار مساقط أجسامهن أو أكثر لم يحصل الاختلاط المحذور منه ، وأما طلب الرجال التأخر بعد شرعيته هنا فلامفسدة فيه ، لأنهن كن خلفهم لا يرو نهن ، وأما تقدمهم على النساء في الصلاتين فكان من الأمور المهودة عندهم، وكانوا يملمون ذلك، وإنما كان فضيلة تأخرهم بالاضافة إلى أنفسهم دون النساء، لتقدم الرجال على النساء على كل حال ، إذا عرفت جِمْنَا فَعَنَى قُولُه ( صلى الله عليه وآله ): ﴿ صَارَ سَيْرَةَ لَانْسَاءَ ﴾ أن الصف المتأخر إنما فضل على المنقدم لتطلب النساء التأخر فالتأخر ، فيكون أبعد من الرجال ، فيكن مستورات عنهم بصفوفهن المتقدمة ، ثم لما شرع لهذه الصلحة بتي حكمه إلى يوم

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٩- من أو اب صلاة الجنازة .. الحديث ١ من كتاب الطهارة

القيامة وإن لم يكن مع الرجال امرأة ، مع أن فيه منع الناس عن الازدحام ، قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالصفوف في الحديث صفوف الجنائز لا المصلين ، فان كل صف من الجنائز أقرب إلى المصلي فهو المؤخر وهو الأفضل ، قلت : وحينئذ يشكل التعليل » انتهى .

قلت : بل يشكل الدليل حينئذ على ما ذكره غير واحد من الأصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق عليه من فضل الصف الأُخير في صلاة الجنازة عكس اليومية ، إذ لم نقف على غير الخبر المزبور ، الكن و مع ذلك عن المجلسي الجزم بالاحتمال المزبور ، بل بالغ في الانكار على الا صحاب في فهم الحبر المذكور على غير ذلك ، قال : ﴿ وَالَّذِي بِفَهِمَ من الرواية وهو الظاهر منها لفظاً ومعنى أن المراد بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة الجنازة وغيرها ، والراد بصفوف الجنائز إنما هو الجنائز المحتلفة إذا وضعت مين يدي الامام للصلاة عليها ، وأن المراد خير الصفوف في الصلاة الصف المتقدم : أي ما كان أفرب إلى الفبلة ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر : أي ما كان أ بمد عن القبلة و أقرب إلى الامام ، ولما كان الأشرف في جميع المواضع متعلقاً بالرجال صار كل من الحكين سيباً استرة النساه ، لأن تأخر هن في الصفوف سترة لمن ، وتأخر جنائزهن اسكونه سبباً ليعدهن عن الرجال المصلين سترة لمن ، فاستقام التعليل في الخبرين وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف والمجاز ، وصار الحكم مطابقاً لما دلت عليه الا ُخبار، والمجب من الا صحاب كيف عفاوا عن هذا الاحيال الظاهر و ذهبوا إلى ما مجتاج إلى اللُّ التَّكَلُّفَاتِ البِعِيدَةِ الرَّكِيكَةِ ، فَخَذْ مَا آتيتكُ وكن مِن الشَّاكُرِينَ ﴾ واستجوده في الحداثق اسكن قال : إن دليل الأصحاب لاينحصر في الخبر المربور ، فيمكن أن يكون نص لم يصل الينا كا ف كثير من الأحكام ، بل التعليل الزبور من الغقيه كالصريح في وصول نص اليه كما لا يخني على المارس المارف بطريقته ، مضاعاً إلى ما في فقه الرضا (عليه السلام ) ﴿ وأَفضَل المواضع في الصلاة على الميت الصف الا نخير ﴾ .

قلت : على أنه قد يقال بعسدم حسن التعليل في الخبر الزبور إلا على ما ذكره الأصحاب، ضرورة عدم الاحتياج السترة في الصلاة على المرأة حتى بكون الدف المؤخر من جنائز الرجال سترة بين المصلي وبين جنائز النساء الذي هو المقدم ، بخلافه على ما عند الا صحاب ، إذ المراد أنه صار فضل التأخر سبباً استر النساء وعسدم تقدمهن على الرجال أو محاذاتهن ، كا هو واضح بأدنى نظر ، فتأمل ، وكيف كان فلا رب فى تأخر النساء عن الرجال إلا أن الظاهر كون ذلك على الندب ، لاطلاق الا دلة وانسياق ثبوت ذلك فيها تشبيها لها بالصلاة ، أو أنها منها ، وقد عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة ، فعى أولى عند التأمل ،

(و) على كل حال فر ( ان كان فيهن حائض ا نفر دت عن صفهن استحباباً ) كا صرح به جماعة و إن كان ظاهر النصوص الوجوب كبعض الفتاوى ، قال محمد بن مسلم (٢) في الصحيح : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تسلى على الجنازة قال : نعم ، ولا تصف معهم و تقف مفردة » وسأله ( عليه السلام ) سماعة (٣) أيضاً « عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال : تتيمم و تصلى عليها و تقوم ، حدها بارزة من الصف » والبصري (٤) « تصلى الحائض على الجنازة فقال : نعم ، ولا تصف معهم و تقوم مفردة » ومرسل ابن المفيرة (ه) عن رجل أنه سأله ( عليه السلام ) أيضاً « عن الحائض تصلى على الجنازة ولا تصف معهم » كقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم (٢) أيضاً : « ان الحائض تصلى على الجنازة ولا تصف معهم » إلى غير خبر ابن مسلم (٢) أيضاً : « ان الحائض تصلى على الجنازة ولا تصف معهم » إلى غير

<sup>(</sup>١) فقه الرضا عليه السلام ص ١٩

<sup>(</sup>٧) و (٩) و (٤) و (٥) و (٩) الدسائل مد الناب ٢٠٠٠ من أبوات صلاة الجنازة المحديث ١ من كتاب العاردة العاردة المحديث ١ من كتاب العاردة المحديث المحد

ذلك ، اكن حمل الأسم والنهي فيها على الندب والسكراهة لا نه المنساق ولو لفوة الاطلاق والحكم بندبية التأخر لغيرها عير بعيد ، كما أن المنساق من النصوص المزبورة إرادة انفرادها بصف عن النساء والرجال ، بل هومقتضى إطلاق خبر سماعة لاخصوص الأخير وإن كان هو المدكور في كثير منها باعتبار تذكير الضمير ، لكنه لا ينافي الانسياق فضلاً عن الاطلاق ، فما عن الذكرى من أن في انفراد الحائض هنا نظراً من قول الصادق (عليه السلام) : « لا تقف معهم تقف منفردة ، وأن الضمير يدل على الرجال ، وإطلاق الانفراد يشمل النساء من غير محله ، خصوصاً بعد فهم الاصحاب، إذ لم أجد فيه خلافاً من أحد ، ثم لا يخني أن الا من بالتيمم في موثق محاعة لا لتحسيل الطهارة ، ضرورة عدم إمكان حصولها قبل انقطاع المدم ، بل المراد استحباب الصورة ولا بأس به ، والله أعلى .

القسم (الثالث في كيفية الصلاة وهي ) على المؤمن (خس تكبيرات) بلاخلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل الحكي منها مستفيض أو متواتر كالنصوص منها المشتمل على بيان الوجه في ذلك أنه أخذ من كل من الحنس صلوات تكبيرة (١) أو من كل من الحنس صلوات تكبيرة (١) أو من كل من الحنس فرائض: الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية تكبيرة (٢) والمله لذا ترك العامة أحدها لعدم النصيب لهم في الأخيرة، وبالجلة كون الصلاة عندنا خسا كالضروري من المذهب، بل يعرفه المخالف منا فضلاً عن الموافق، بل عن بعض العامة أنهم أركوه لا ته من شعار الشيعة، قال في الحكي عن حواشي الشهيد: إن بعض العامة أنهم أركوه لا ته من شعار الشيعة، قال في الحكي عن حواشي الشهيد: إن خمد بن علي بن عران التميدي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم: إن زيداً كبر خسا وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان كذلك يكبرها ولكن ترك هذا المذهب لا نه صار علماً على القول بالرفض، قلت: ومن هنا تركوا الحق في أصول الدبن

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل . الباب . ٥ - من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

وفروعه ، لأنه علم على الرفض ، وتكبير على (عليه السلام) على سهل بن حنيف خمسا وعشر بن تكبيرة كأنه تكرير للصلاة خمس مرات كا صرحت به النصوص (١) وأنه (عليه السلام) كما صلى ومشى به جاء جماعة فقالوا : لم ندرك الصلاة عليه فأنزله وأعاد الصلاة حتى انتهى به إلى قبره ، بل عنه (عليه السلام) (٣) أنه قال : « لو كبرت عليه سبمين تكبيرة لكان أهلا » وفي آخر (٣) عن الصادق (عليه السلام) « أنه صلى عليه السلام) خمساً لأن له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة » وأشار فيه إلى أربعة منها ، هي أنه بدري أحدي من النقباء الذين اختارهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاثنى عشر نقيباً ، عقبي أي أحد الستة الذين لاقاهم رسول الله إلى أبي عقبة المدنيين وأخذ البيعة عنهم ، وترك ذكر الخامسة ، و العلها الولاية لأمير المؤمنين في عقبة المدنيين وأخذ البيعة عنهم ، وترك ذكر الخامسة ، و العلها الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لأنه من السابقين الذين رجعوا اليه (عليه السلام) ، بل منه يعلم ندب تكرير الصلاة لأهل الشرف والغضل كا ستعرف .

ومن ذلك يظهر الوجه في تكبير النبي (صلى الله عليه وآله) على فاطمة بنت أسد أربعين (٤) وعلى عمه حمزة سبمين (٥) وان المراد صلامه أربعين صلاة ، وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (٦): ﴿ أنه صلى عليه سبمين صلاة ، يمكن حمله على إرادة اللحاء له سبمين من أي دعا له بعد كل تكبيرة ، فيتحد حينتذ مع الخبر الأول ، وعلى كل حال فليس المراد سبمين تكبيرة الصلاة واحدة ، بل عن صحيفة الرضا

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٦ ــ من أ واب صلاة الجنازة ــ الحديث ٦ و ه و ٢٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الناب - ٧- من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١٠ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٢) الوسائل \_ الباب سهر من أبو اب صلاة الحنازة \_ الحديث ٨٠٨٠ به

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب ـ ٩- من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث و٧ من كتاب الطهارة

الجواهر بدع

(عليه السلام) (١) باسناده إلى أمير المؤهنين (عليه السلام) قال : « رأيت النبي كالتكلف كبر على عمه حزة خس تكبيرات ، وكبر على الشهداه بعده خس تكبيرات ، فلحق حزة سبعين تكبيرة ، الحديث ، نعم في خبر عقبة (٢) سأل جعفر (عليه السلام) « عن التكبير على الجنائز فقال : ذاك إلى أهل الميت ما شاهوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعاً فقال : ذاك اليهم » الحديث ، وفي خبر جابر (٣) « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال : لا، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحدى عشر و تسعا وسبعاً وخساً وستاً وأربعاً » ولا ريب في شذوذه ، وفي كشف إحدى عشر و تسعاً وسبعاً وخساً وستاً وأربعاً » ولا ريب في شذوذه ، وفي كشف والاستئناف عليها ، ويجوز أن يحضور جنازة أخرى أو جنازات أخر في أثناء الصلاة والاستئناف عليها ، ويجوز خروج الزائد عن الصلاة ، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة ، ويراد تكريرها ستاً وسبعاً فصاعداً ، ويجوز كون تكبيرات الامام والمأموم اللاحق بأجمها ستاً وسبعاً أو تسعاً .

قلت: لا يقدح أبعد ذلك أو بعضه بعدما عرفت من الشذوذ ومخالفة الاجماع أو الضرورة فضلاً عن المستفيض أو المتواتر من النصوص (٤) التي منها يعلم البطلان لو قصد من أول الأمر التقرب بالزائد أو الناقص على وجه التشريع وإن لم يفعل مانواه أما لو زاد عداً بعد نية الخام فقد قيل بعدم البطلان ، لوقوعه البتة في الخارج فلا تبطل ، وقد يشكل أولاً بما عن جامع المقاصد بما إذا زاد عند بعض الأدعية تكبيرتين فانه حينئذ ليس خارجاً عن الصلاة ، وثانياً بأنه مع قصد الزيادة بما يأتى به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها ، نعم لو زاد سهواً يمكن عدم البطلان وإن كان عند بعض الأدعية ،

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٦- من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١٧ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٧) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٨ - ١٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ . \_ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

لمدم ثبوت حكم الركنية هنا، ودءوى أنها الأصل يمكن منعها ، خصوصاً بعد إمكان فتح قاءدة السهو التي منها يمكن القول بالصحة مع النقصان كدذلك إذا لم يذكره إلا بعد انمحاه الصورة ، خلافاً لبعضهم فصرح بالبطلان به إذا كان على وجه لا يمكن التدارك ، وفيه بحث يعلم من المباحث السابقة ، والله أعلم .

(و) حسيف كان فر الدعاء ) خاصة أو الشامل الشهادتين ( بينهن ) أي التكبيرات (غير لازم) عند المصنف خاصة هذا ، قيل : وظاهر النافع والممتبر ، للأصل والاطلاق المقطوعين بما ستمرف إذا فرض كون الثاني منها مساقاً لنحو ذلك ، واختلاف النصوص الذي هو في خصوص بمض الكيفيات ، خلافاً لمن عداه من الأصحاب فيجب ، بل لعله في النافع والمعتبر كذلك ، قال في الأول : « هي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولايتمبن ، وأفضله أن يكبر » إلى آخر ما في الكتاب ، مع زيادة الانصر اف بالخامسة مستففراً ، ونحوه في ذلك كله في كشف الاثام عن المعتبر مع زيادة أنه مذهب علمائلا ، بل حسن الظن به في نقل ما ظاهره الاجماع يوجب إرادته عدم تمين دعاء مخصوص لا أصل الدعاء ، وإلا كان ذلك منه من الفرائب ، ضرورة كونه عصلا عضوص لا أصل الدعاء ، وإلا كان ذلك منه من الفرائب ، ضرورة كونه عصلا ومنقولاً في ظاهر الخلاف وصريح الفنية على خلافه ، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام ومنقولاً في ظاهر الخلاف وصريح الفنية على خلافه ، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام الأصحاب أجمهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجمقي والشيخين وأتباءها وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان وأحب ظاهره الوجوب » .

قلت: مضافاً إلى اشتراك جميع نصوص الكيفية فعلاً وقولاً بخلافه على اختلافها فني صحيح محمد بن مهاجر (١) عن أمه أم سلمة « سمعت أباعبدالله (عليه السلام) يقول:

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ١

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا المؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا الهيت، ثم كبر وانصر ف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة المنافقين كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصر ف، ولم يدع الهيت، قيل: وأرسله في الفقيه ورواه في العلل مبدلا الأنبياء بالنبي، وزائداً والمؤمنات، وفي خبر إسماعيل (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام): صلى رسول الله أبي الحسن (عليه السلام) على جنازة فكبر عليه خساً، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمساً فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية الذي (ص) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة الهيت، وانصر ف في الحامسة، وأما الذي كبر عليه أربعاً فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته وأما الذي كبر عليه أربعاً فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا للنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصر ف في الرابعة، ولم بدع له لأنه في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصر ف في الرابعة، ولم بدع له لأنه في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصر ف في الرابعة، ولم بدع له لأنه في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصر ف في الرابعة، ولم بدع له لأنه كان منافقاً».

وقال أبو بصير (٢) في خبره: «كنت جالساً عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له: أربع صاوات، فقال الراوي: جعلت فداك سألك ذاك فقلت خمساً ، وسألك هذا فقلت: أربعاً فقال: إنه سألني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ? ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صاوات ثم بسط كفه فقال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صاوات ثم بسط كفه فقال:

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبو اب صلاة الجنازة ــ الحديث به

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٧٧ من كتاب الطهارة

وخبر على بن سوبد (١) عن الرضا (عليه السلام) فيا يعلم قال : ﴿ فَى الصلاة على الجنائز تقرأ فَى الا ولى أم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) و تدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والحامسة تنصر ف بها والقداح (٧) عن جعفر عن أبيه (عليها السلام) ﴿ إِن علياً (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت بقرأ بفائحة الكتاب ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ﴾ وسسأل زرارة (٣) في الصحيح أبا عبدالله (عليه السلام) ﴿ عن الصلاة على الميت فقال : تكبر ثم تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم تقول : اللهم عبدك وابن عبدك ابن أمنك ، ثم تصلي على الذبي ( ولى الله عليه وآله ) ثم تقول : اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه ، وافسح له في قبره ، واجعله من رفقاه محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم تكبر الثالية وتقول : اللهم إن كان زاكياً فزكه ، وإن كان خاطئاً فاغفر له ، ثم تكبر الثالية وتقول : اللهم لا تحر منا أجره ولا تفتنا بعده ، ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم الا تحر منا أجره ولا تفتنا بعده ، ثم تكبر الرابعة وتقول : اللهم المنه على عقبه في الفابرين ، واجعله من رفقاه عمد ( صلى الله عمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم كبر الثالثة وتقول : اللهم المتبه عندك في عليين ، واخلف على عقبه في الفابرين ، واجعله من رفقاه عمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم كبر الحامسة وانصرف » .

وسأله (عليه السلام) أيضاً أبو وَلاد (٤) في الصحيح أو الحسن ( عن التكبير على الميت فقال : خمس ، تقول في أولاهن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر بك له اللهم صل على محد وآل محمد ، ثم تقول : اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك ، وقد احتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذا به ، اللهم إن لا نعلم من ظاهره إلا خيراً وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه لا نعلم من ظاهره إلا خيراً وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨-٧-٥ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ٧ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة

وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة » وقال هو (عليه السلام) أيضًا للحلبي (١) ﴿ تكبر ثم تشهد ثم تقول : إنا لله وإنا اليه راجعون الحد لله رب العالمين رب الموت والحياة صل على محمد وأهل بيته ، جزى الله محمداً عنا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه ، ثم تقول : اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيته بيدك ، خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك ، وأنت غني عن عذا به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وتقبل منه ، وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه ، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك ، أللهم ألحقه بنبيك (صلى الله عليه وآله) ، وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى ، واهدنا وإياه صراطك المستقيم ، اللهم عفوك ، ثم تكبر الثانية وتقول : مثل ما قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات » .

وقال مجاعة (٢): ﴿ سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر خمس تكبيرات ، تقول أول ما تكبر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الأثمة الهداة ، واغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لاحيائنا وأمواتنا من الؤمنين والؤمنات ، وألف بين قلوبنا على قلوب أخيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، قان قطع عليك التكبيرة الثانية فلايضرك ، وتقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أعلم به افتقر إلى رحمتك ، واستغنيت عنه ، اللهم فتجاوز عن سيئاته ، وذد في حسناته واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقنه حجته وألحقه بنبيه وآله ، ولا تحرمنا

 <sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ منأبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣ منكتاب الطمارة
 (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣

أجره ولا تفتنا بعده ، تقول هذا حتى تفرغ من خمس تكبيرات » وزاد في التهذيب « فاذا فرغت سلمت عن يمينك » .

وسأل عمار (١) أبا عبدالله (عليهالسلام) في الموثق ﴿ سألنه ( عليه السلام ) عن الصلاة على الميت فقال : تكبر ثم تقول : إنا لله وإنا اليه راجمون ، إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صاوا عليه وسلموا تسليما ، اللهم صل على محمد وآل معمد ، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، الابم صل على محمد وعلى أثمة السلمين ، الابم صل على محمد وعلى إمام المسلمين اللهم عبدك فلان وأنت أعلم به ، اللهم ألحقه بنبيه محمد وآله (صلوات الله عليهم ) ، وافسح له في قبره ونوَّر له فيه وصعد روحـــه ولقنه حجته ، واجمل ما عندك خيراً له ، وأرجعه إلى خير ما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك عفوك ، اللهم عفوك عفوك ، تقول هذا في التكبيرة الأولى ، ثم تكبر الثانية فتقول؛اللهم عبدك فلان ، اللهم ألحقه بنبيه محمد وآله وسلم وافسيح له في قبره ونو"ر له فيه وصعد نوره و لقنه حجته ، وأجعل ما عندك خيراً له ، وأرجعه إلى خير بما كان فيه ، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، اللهم عفوك ، اللهم عفوك ، تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة ، فاذا كبرت الخامسة فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، وألف بين قلو بهم ، وتوفني على ملة رسو لك ، اللهم أغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجمل في قلو بنا غلاً الذين آمنوا ، ربنا إنك رؤوف رحيم ، اللهم عفوك عفوك وتسلم . .

وقال (عليه السلام) أيضًا في خبر يونس (٢) : « الصلاة على الجنائز التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة ، والثانية تشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث ١٠ ــ ١٠ .

والثالثة الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أهل بيته ( عليهم السلام ) والثناء على الله ، والرابمة له ، والخامسة تسلم وتقف بقدر مابين التكبيرتين ، ولا تبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ، مضافًا إلى نصوص (١) المستضعف والمنافق وغيرها بما تضمن أنها هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل .

وبالجلة لا ريب في إمكان دعوى تواتر الأخبار بوجوب الزائد على التكبيرات بل قد يدعى تواترها في الدعاء فيها للميت أيضاً ، وقول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيي وإسماعيل الجعني (٧) : ﴿ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ قُرَّاءَةً ولا دعاء موقت تدعو بما بدأ لك ، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ﴾ محمول على نفي الدعاء الممين له الذي حكى في المنتهى إجماع أهل العلم عليه ، وأشار اليه المصنف بقوله : ﴿ وَلَوْ قَلْنَا بُوجُوبِهُ لَمْ نُوجِبِ لفظاً على التعيين ﴾ لا أصله ، بل قوله ( عليه السلام ) : ﴿ تَدَّعُو ﴾ إلى آخره . ظاهر في ذلك ، قال في الذكرى بمد أن روى الحبر المزبور : ﴿ نَحْنَ لَا نُوقَتَ لَمْظَا بِمِينَهُ ، بِلَّ نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأي عبارة كانت ، فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين .. من أنه إنما يجب فيها الدعاء للميت أو لغيره كالمحكى عن ابن الجنيد ليس في الدعاء بين النكبيرات شيء موقت لا يجوز غيره ـ واضح الضعف ، كاحمال وجوب الذكر فيه وإن لم يكن دعاء ، لقول الصادق علي (٣) : ﴿ نَعُم إِنَّمَا هُو تَكْبِيرُ وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ، جواب سؤال يونس بن يمقوب له عن الصلاة على الجنازة على غير وضوء الذي هو قرينة على كون المراد نغي

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - س و ع - من أبو اب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

 <sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٨ من كتاب الطيارة

<sup>(</sup>w) الوسائل - الباب - و ب- من أبواب صلاة الجنازة - الحديث س من كتاب الطيارة

كونها ذات الركوع والسجود التي يعتبرفيها الوضوء ، لا أن المراد بيان جميع مايقال فيها. فظهر أن ذلك كله لا يناني ما ذهب اليه جماعة من الأصحاب ، بل في الذكرى والمحكى عن المحتلف وجامم المقاصد وغيرهما نسبته إلى الشهرة من وجوب الشهادتين في التكبيرة الأولى ، والصلاة على محمد وآله في الثانية ، والدعاء للدؤمنين في الثالثة ، والدعاء للميت في الرابعة ، وهو الذي جعله المصنف أفضل ، فقال : ﴿ وَأَفْضُلُ مَا يَقَالُ مَا رُواهُ محد بن مهاجر (١) عن أمه أم سلمة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبيا. ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف ﴾ وفيه أن دليل التأسي بفعله الروي فيه وفي خبر إسماعيل (٢) أيضاً بعسد حمل الحد والتمجيد فيه على الشهادة في غيره يقضي بوجوب التوزيم الذي قد عرفت موافقته للمعلوم من نظم الدعاء من الابتداء بثناء الله والصلاة على النبي ثانياً ، والدعاء المؤمنين ثالثاً ، وذكر المقصود رابِمًا ، وعرفت أيضًا أنه المشهور بين الأصحاب ، بل في الخلاف الاجماع عليه ، قال : ﴿ يَكُبُرُ أُولًا وَيُشْهِدُ الشَّهَادُتِينَ ، وَيَكْبُرُ الثَّانِيةَ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي ( صَلَّى الله عليه وآ له ) ويكبر ثالثًا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابمًا ويدعو للميت ، ويكبر الخامسة وينصرف - إلى أن قال ــ : دليلنا إجماع الغرقة وأخبارهم » و لعله كـــذلك أيضاً ، إذ هو المذكور في الجمل والعقود والكافي والوسيلة والاشارة والجامع والغنية والتحرير والارشـــاد والقواعد والدروس والبيان وإللمة والذكرى والموجز وفوائدالشرائع وحاشية الارشاد والجمفرية وشرحيها والروض والكفاية والمنظومة وغيرها والمقيه والمقنع والهداية

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوســـائل ـ الباب ـ ۲ ـ •ن أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ ـ ٩ من كتاب الطهارة

والمصباح ومختصره على ما حكي عن البعض وإن كان ما في الحسة الأخيرة ألفاظاً معينة، وفي الفنية بعد الثالثه والرابعة خاصة ألفاظ معينة، لكن من المحتمل إن لم يكن الظاهر عدم إرادة لزوم التعيين ، وإنما هو على ضرب من التأديب ، بل هو كالصريح من الهداية ، حيث أنه بعد أن ذكر الا لفاظ التي ستعرفها قال : « المواطن التي ليس فيها دعا، موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بمرفات وركعتا العلواف » إلى آخره .

ولعل الجميع كذلك خصوصاً كتب الصدوق ، كما أن ما في المبسوط والنهاية والا فتصاد والمقنعة والمراسم والسرائر والمهذب من شهادة التوحيد بعد الأولى حسب ، وفي الاثر بعة الاثنيرة لها ألفاظ مخصوصة ، إلا أن في المهذب بعد ذكر الاألفاظ والا فتصار على الشهادتين عجز كذلك أيضاً » بعد حمل شهادة التوحيد فيها على ما يشمل الشهادتين كما بؤمي اليه ما في المهذب حيث أنه ذكر كما ذكر كما ذكر وا ، ثم قال : والا فتصار » إلى آخره . ويؤيد ذلك كله ما عن المنتهى من إجماع أهل العلم على عدم دعاه معين ، قال : ﴿ إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالا قرب ما رواه ابن مهاجر من ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله (صلوات الله عليهم ) ، وأنه لا يعرف في ذلك خلافاً ، وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس ورواه الا صحاب في خبر ابن مهاجر وغيره ، وأن تقديم الشهادتين يستدعي تمقيب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله ) كما في الفرائض \_ قال \_ : وينبغي أن يصلي على الا نبياء لخبر ابن مهاجر \_ ثم قال \_ : كما في الفرائض \_ قال \_ : وينبغي أن يصلي على الا نبياء لخبر ابن مهاجر \_ ثم قال \_ : ويؤيده أحاديث الدعاء الهيت والشفاعة فيه ، وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء \_ ثم قال \_ : لا يتمين هنا دعاء أجمع أهل العلم على وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء \_ ثم قال \_ : لا يتمين هنا دعاء أجمع أهل العلم على وذلك كا ويتم بدون وجوب الدعاء \_ ثم قال \_ : لا يتمين هنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك ، ويؤيده أحاديث الا صحاب » .

وكيف كان فيدل عليه ، ضافاً إلى ذلك خبر علي بن سويد الذي لا يقدح اشتماله على قراءة أم الكتاب في التكبيرة الأولى وخبر أبي بصير الذي ينبغي حمل ما فيه من الأثربع صلوات على التغليب على الشهادتين ، بل قد تدل عليه بغية الأخبار السابقة بعد حمل ما فيها من الزائد على وظيفة كل تكبيرة على الندب، لمعارضة الا دلة المزبورة، أما هي فتبقى على ظاهر الأمر الذي هو للوجوب ، كما أن الحبرد منها عن الشهادتين في التكبيرة الأولى مثلاً لا ينافي ثبوتها من دايل آخر ، ولا ظهوره في وجوب غيرها على حسب ما سمعت ، وعدم ذكر كثير من الا محاب جم الا ذكار كاما أو بعضها في كل تكبيرة لا يناني الحكم ، مع أن الحسن بن عيسى قال : ﴿ تَكْبَرُ وَتَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن مجداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعل درجته وبيض وجهه كما بلغ رساليك وجاهد في سبيلك و نصح لا مته ، ولم يدعهم سدى مهملين بعده ، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحراءك، داعياً إلى مؤالاته ومعاداته ايهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيي عن بينة ، وعبدك حتى أناه اليقين ، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ، ثم تستغفر للمؤمنين الأحياء منهم والأ.وات ، ثم تقول : اللهم إن عبدك وابن عبدك تخلى منالدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمنك وأنت عني عن عذا به ، اللهم إنا لا نملم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، فان كان محسناً فرد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فاعفر له ذنو به، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه (صلى الله عليه وآله ) وصالح سلفه ، اللهم عفوك عفوك ، وتقول هذا في كل تكبيرة ، .

ولعل مراده الندب كما حكاه عنه بعضهم ، ونحوه في الجمع المزبور وإن احتلف اللفظ الجمغى كما في الذكرى ، وعن الختلف أنه استدلله في جمعه الآذكار بعدكل تكبيرة

بخبر أبي ولاد (١) ثم قال : والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز الحديثين ، ولما مر من قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنها (٢): ﴿ ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت » الحبر . وفي الذكرى بعد أن حكى عن الفاضل جواز الأمرين قال : ﴿ لَاشْمَالَ ذَلَكَ عَلَى الواجِبِ ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإنكان العمل بالمشهور أولى ، و اكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمناً بماورد عنهم (عليهم السلام) وكمذلك أوردناها » وظاهره كالفاضل مشروعية ذلك ، وكان الأولى الاستدلال الجمع المزبور بمضمر شماعة (٣) لا حسن أبي ولاد المجرد عن الدعا. للمؤمنين بخلاف الضمر المزبور ، ولا يقدح قوله ( عليه السلام ) فيه : « فان قطع عليك ، إلى آخره . فان المراد به عسدم ضرر قطع تكبيرة الامام عليك الدعا. لو كنت مسبوقاً مثلاً ، فأتم دعاءك وإن وقعت منه في الأثناء ، قال الكاشاني : ﴿ كَأَنَّهُ أُرِيدُ بِهِ أَنْكَ إِن كَنْتُ مأ.وماً لخالف فكبر الامام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الاتيان بما بأتي فلا يضرك ذلك القطع \_ بل تأتي بهامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة أو الرابعة حتى تتم الدعاء \_ قوله ( عليه السلام ) : « تقول اللهم » أي تقول هذا أيضاً بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب «فقل» بدل ﴿ تقول ﴾ وقوله (عليه السلام) في آخر الحديث : ﴿ يَقُولُ هَذَا ﴾ يعني تكرر المجموع وهذا الأخير مابين كل تكبير تين ، وفي التهذيب ﴿ حين يفرغ ﴾ مكان ﴿ حتى يفرغ ﴾ وعلى هذا يكون معناه أن يأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الحنس ، وفيه بعــــ ، والظاهر أنه تصحيف ﴾ إلى آخره .

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسسائل - الباب - ۷ - من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث م ركتاب الطهارة (۲) الوسائل - الباب - ۷ - من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ۲ من كتاب الطهارة

وعلى كل حال فالظاهر أنه لا بأس بالجمع المزبور كلاً أو بعضًا ، نعم ما ذكره من خصوص الألفاظ الزبورة لم نجده في شيء مما وصلنا من النصوص ، كما أن ما في المحكي عن الفقيه والمقنع والهداية كسذلك ، قال : ﴿ يَكْبِرُ وَيَقُولُ ؛ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا الله وحده لا شربك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة ، ويكبر الثانية ويقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمــد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ، ويكبر الثالثة ويقول : اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، ويكبر الرابمة ويقول : اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه واغفر له ، اللهم اجمله عندك في أعلا علميين ، واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين ﴾ بل ولاما في المحكي عن المقنعة والمراسم والمهذب بعد التكبيرة الأولى ﴿ أَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحَدَّمَ لَا شُرِّيكُ لَهُ إِلْمَا وَاحْدًا فَرَدّا صَمَّداً قيوماً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، لا إله إلا الله الواحدالقهار ربنا ورب آبائنا الأولين » وفي الباقية كما قاله الصدوق لحكن قدموا بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة ، وزادوا بعد دعاء الثالثة ﴿ وأدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك ، وعلى أحيائهم بركات مماواتك وأرضك ، إنك على كل شيء قذير ، و بعد الخامسة قول : ﴿ اللَّهُمْ عَفُوكُ عَفُوكُ ، وَفَى كشف اللثام وكـذا في شرح القاضي لجل السيد ، إلا أنه قال : ﴿ يَتَشَهِدُ الْمُصَلِّي بَعْدَ التكبيرة الأولى بالشهادتين ﴾ وقال بعض أصحابنا ومنهم شيخنا المفيد : ﴿ يَقُولُ بِعَدْ التكبيرة الأولى: لا إله إلا الله ، إلى آخر ما سمعت ، ثم قال : ﴿ وَكُلُّ مِن هَذَا الوجِه ومن الشهادتين جائز ۽ .

قلت: قد عرفت ما يرده من الأدلة السابقة كقوله السابق في الحجكي عن المهذب من قول من جواز الاقتصار على الشهادتين، وكذا لم نجد تمام ما عن المصباح ومختصره من قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر بك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وفي الثانية كا في المقنمة، وفي الثالثة كما ذكره الصدوق، وزاد بعده « تيابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك محبب الدعوات، إنك على كل شيء قدير » وكذا في الرابعة إلى قوله: « فتجاوز عنه » ثم قال: « واحشره مع من كان يتولاه من الأثمة الطاهرين » بل ولاما في الفنية من تشهد الشهادتين بعد الأولى والصلاة على محمد وآله (صاوات الله عليهم) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين، فتقول: « اللهم ارحم الؤمنين » إلى آخر ما عن المقنعة، وكذا في الرابعة إلا أنه قال: « اللهم عبدك » بلا الفظ « هذا » وزاد لفظ « وارحه » بعدقوله « واغفر له » ولم يذكر في الخامسة شيئاً ، وهذا كله شاهد على عدم إرادة الوجوب لخصوص ما ذكروه من هذه الألفاظ .

وقال الصادق (عليه السلام) لاسماعيل بن عبد الخالق (١) في الدعاء المبت: هالمهم أنت خلقت هذه النفس، وأنت أسمها، تعلم سرها وعلانيتها، أتيناك شافعين فبها فاشفعنا، اللهم و هما ما تولت، واحشرها مع من أحبت، ولمكليب الأسدي (٢) و اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذا به ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له » ويشبه أن يكون لمن جهل حاله كما في كشف اللهم وفي المحكي عن فقسه الرضا (عليه السلام) (٣) و كبر وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الموت حق والجنة حق والنار والبهث حق ، وأن الساعة آتية لا ربب فبها ، وأن الله يبعث من في القبور ، ثم كبر

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ - ٧
 (٣) المستدرك ــ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث ١

الثانية وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد أفضل ما صلبت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد ، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفرلي ولجيع الؤمنين والؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات يا أرحم الراحمين ، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خبر منزول به ، اللهم إنا لا نعلم منه إلاخيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان مسيئًا فتجاوز عنه واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبيه ، وأبعده ممن يتبرأه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنسك وعرف بينه و بينه ، وارحنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، ثم تكبر الحامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .

وكيفكان فقد عرفت قوة ماعليه المشهور من إيجاب القدرالمشترك بين النصوص موزعاً على التكبيرات ، واختلاف تلك النصوص مع ما عرفت من الجمع بينها لا ينافي وجوب القدر المشترك كما صرح به في كشف اللثام تبعاً الذكرى ، بل اهله المراد مما في التذكرة أيضاً ، قال : الأقوى أنه لا يتمين دعاه ممين ، بل المماني المدلول عليها بنلك الأدعية ، وأفضله أن يكبر ويشهد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب إلى قوله : و مكبر الخامسة وينصرف مستغفراً ذهب اليه علماؤنا أجمع ، وربما أوهمت المبارة عدم وجوب التوزيع ، وإلا لم يكن ذلك أفضل ، بل هو الواجب لأنه ممائي تلك الآدعية ، اللهم إلا أن يحمل على وجه آخر وإن بعد .

ا المكن على كل حال ينبغي بناءً على اعتبار معاني ثلث الأدعية الواردة في تلك النصوص إضافة الترجيع والتحميد والصلاة على سائر الأنبياء والدعاء للمسلي نفسه ونحو ذلك مما تعرفه بملاحظة النصوص السابقة إلى العاني التي عرفتها ، نعم قد يدفع وجوب

أكثر ذلك الأصل وخبر أم سلمة وما ماثله من النصوص السابقة ، والاتفاق على الظاهر على خلافه كالانفاق ظاهراً على عدم وجوب دعاء بعد الحتامسة عمن عدا المفيد والقاضي في شرح الجلل والديلمي والحلي على ما حكي عنهم ، فذكروا فول: اللهم ع**نوك عنوك ،** و في الوسيلة «عفوك» ثلاث مرات ، ولم نجده في شيء من النصوص ، كما أن ماني موثق عمار (١) ﴿ اللهم صل على ﴾ إلى آخره ، ومافي مضمر صماعة (٧) ﴿ اللهم هذا عبدك ﴾ إلى آخره ، بناءً على روايته حين تفرغ ، وما في فقه الرضا (عليه السلام) (٣) ﴿ ربنا آتنا ﴾ إلى آخره ، لم أجده في شيء من الفتاوى ، فالأقوى حينثذ عدم وجوب شيء من ذلك ، وقد صرح في الغنية باستحباب تئايث العفو مدعيًا عليه الاجماع ، والله أعلم .

هذا كله إن كان الميت مؤمناً ﴿ وإن كان منافقاً اقتصر المصلى على أربع ﴾ تكبيرات ﴿ وانصرف بالرابعة ﴾ إن قلنا بمشروعية الصلاة عليه أو وجوبها لغير تقية وفافاً للحلبي وأبن حمزة وسعيد والفاضل في بعض كتبه والشهيدين والعليين وأبي العباس والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن الفاتيح نسبته إلى الأصحاب خلافًا لظاهر كثير من العبارات ، بل قبل أكثرها وصريح الحكي عن الهدابة والغنية ، بل في الأحير الاجماع عليه ، ولا ريب أن الأقوى الأول للأصل ، والفرق بينه وبين المؤمن والالزام له بمذهبه إن كان مخالماً ، وما دل (٤) على أن الحنس للخمس التي منها الولاية ، وهي مفقودة ، ولأنها شرعت المدعاء للميت ، وليس هنا ، ولخبر أم سلمة (٥) وخبر إسماعيل بن هام (٦) المتقدمين ، وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري (٧) سأل الرضا

<sup>(</sup>١) و(٧) و (٥) و (٦) الوسائل \_ الباب ٧- من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث 1-1-1-11

 <sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١

<sup>(</sup>٤) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ . \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٢٩ \_ .

(عليه السلام) « عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها » وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام بن سالم ( ، ) : کان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكمبر على قوم خساً و على قوم آخرين أربعاً ، فاذا كبر على رجل أربعاً اتهم ﴾ إلى غيرذلك من النصوص التي بها يقيد إطلاق نصوص الحنس ، لا أنه يجمع بينها بالتخيير بينالانصراف بالرابمة و بينالدعا. عليه بمدها ثم يكبر الحامسة كما في حواشي الكنتاب للكركي ، ضرورة مخالفته القواعد المذهب ، على أن الاقتصار على الأربع لا ينافي وجوب الدعاء عليه الذي قد يدل عليه قول أحدهما (عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم (٢) : ﴿ إِنْ كَانْ جِاحِداً لِلحِقِّ فَقُلَّ ؛ اللهم املاً جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط عليه الحيات والمقارب وذلك قاله أبو جمفر (عليهالسلام) لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال : هذه المقالة واجمل الشيطان لها قريناً ، قال محمد ابن مسلم : فقلت له : لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها ، فقال : إن الحيات يعضضنها والعقارب يلتغنها والشيطان يقار نها في قبرها ، قلت : ويجد ألم ذلك قال : نعم شديداً ﴾ وفي خبر عام بن السمط (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ إِن رجلاً من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي ( عليهاالسلام ) يمشي معه فلقيه مولىله فقال له الحسين (عليه السلام) أين تذهب يا فلان ? ففال له مولاه : أفر من جنازة هدا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين ( عليه السلام ) : انظر أن تقوم على يميني فيما تسمه ني أقول فقل مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين (عليه السلام) : الله أكبر أللهم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب .. ٥ ـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ،

<sup>(</sup>٣) فروع الكافي - ج ١ ص ١٨٩ ، باب الصلاة على الناصب ، - الحديث ه

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣

المن فلامًا عبدك ألف لمنة مؤتلفة غير مختلفة ، اللهم اخر عبدك في عبادك و بلادك وأصله حر نارك ، اللهم أذقه أشد عذا بك ، فانه كان يوالي أعداءك ويعادي أو لياءك ويهفض أهل بيت نبيك » ورواه صفوان مثله بدون ذكر اللمن كالحكي عن للقنمة والهداية من الدعاء عليه بذلك ، كما أن في الأولى والحكي عن المهذب وشرح الجل للفاضي الدعاء على الناصب بما في خبر صفوان (١) لسكن زادا في أوله ﴿ عبدك وابن عبدك لا تعلم منه إلاشراً ـ ثم قالا ـ : فاخزه في عبادك ، إلى آخر ما من محذرفاً منه قوله : ﴿ أَذَقِهُ أَشَدَ عذا بك ﴾ والفاء في ﴿فَانَهُ كَانَ﴾ وزادا في آخره ﴿ فَاحْشُ قَبْرِهُ نَارَآ وَمِنْ بَيْنِ بِدَبِّهِ نَارَآ وعن يمينه ذاراً وعلى شماله ناراً ، وسلط عليه في قبره الحيات والمقارب ، وفي خبرأحمد عن البزنطي (٢) قال: ﴿ اللهم اخز عبدك في بلادك وعبادك ﴾ الحديث. وفي صحيح الحلي (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ﴿ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى عَدُو اللهُ فَعَلَّ : اللَّهُم إن فلانًا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك ، اللهم فاحش قبره ناراً واحش جوفه ناراً وعجل به إلى النار ، فانه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك ، اللهم ضيق عليه قبره . فاذا رفع فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزكه ، وفي حسنه (٤) ﴿ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في جنازة ابن أبي : اللهم احش جوفه ناراً واملاً قبره نارآ وأصله نارآ ، .

فما في الذكرى والدروس وتبعه المحقق الثاني وتلميذه والعاضل الميسي والكماشاني من عدم الوجوب للأصل المقطوع بما عرفت، ولأن التكبير عليه أربع وبها يخرج عن الصلاة الذي فيه مالا يخفى ــ واضح الضعف، بل الحكي عنه في حواشيه والموجز وشرحه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ۽ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسسائل ـ الباب ـ ٤ ـ ن أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ - ٤ من كتاب الطهارة

وغيرها ، بل قيل : إنه ظاهر كثير من الأصحاب الوجوب ، نعم قد يتم عدم الوجوب بناه " على عدم مشر وعية الصلاة عليه إلا للنقية ، مع إمكان القول بالوجوب على هــذا التقدير وإن بعد عملاً بظاهر الأمر في خبري الحابي (١) وابن مسلم (٢) الحكن في كشف الثنام ﴿ وهل يجب اللمن أو الدعاء عليه ? وجهان من الأصل وعسدم وجوب الصلاة إلا ضرورة إن قلنا بذلك ، فكيف يجب أجزاؤها ، وهو خيرة الشهيد ، قال : لأن التكبير عليه أربع، وبها يخرج من الصلاة، وعليه منع ظاهر، ومن ظاهر الأمر في خبري الحلبي وابن مسلم ، قلت : لا يخني عليك قوة الثاني على الحتار من و جوب الصلاة عليه ، لأن الراد به هنا نصاً وفتوى ـ خصوصاً مع مقابلته بالمؤمن في الصحيح السابق... الخالف كما صرح به جماعة ، بل في كشف اللثام في شرح قول الماضل: ﴿ وَ لَمُّنَّهُ إِنَّ كان منافقاً ﴾ أي مخالماً كما في المنتهى والسرائر والكافي والجامع ، وبمعناه ما في الغنية ود رة ﴾ من الدعاء على الحالف ، فما عن المصباح ومختصره ــ من النمبير بلمن الخالف المعاند، والنهاية لعن الناصب المعلن والتبري منه، والمبسوط لعن الناصب والتبري منه والوسيلة الدعاء على الناصب \_ لا يخلو من نظر إن أربد منه التخصيص ، وحمل جميم هذه النصوص على الناصب والمنافق في إسلامه لاداعي له بل ولاشاهد عليه ، بل لا يبعد كون التعبير عنه بالمنافق ونحوه في النصوص للتقية . ضرورة عدم مشروعية الصلاة على غيره من الناصب والمنافق حقيقة إلا على معض الوجوه التي ترجع معها إلى صورة الصلاة كالصلاة (٣) على عبدالله بن أبي الذي صلى عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد بدل الدعاء عليه على الدعاء على الخالف أيضاً إلغاءَ للفرق بينهما وتنقيحاً المناط فيهما ، كما أن ما هو ظاهر في الناصب كـذلك أيضًا ، بل على بعض التفاسير له يشمل سائر

<sup>(</sup>۱)و(۷,و(۳) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠٥٠٤ من كتاب الطيارة

المخالفين ، بل قد يقال باتحادهم في الحكم معه هنا وإن لم بكونوا متظاهرين بالعداوة لآل محد ( عليهم الصلاة والسلام ) تخيلاً منهم أنهم على عقيدتهم فى الرضاعن الأول والثاني والثالث ، وإلا فهم أعداء لأعدائهم ومنهم آل محد ( عليهم الصلاة والسلام ) وأوليائهم وتدليس الحال للتقية لا يرفع أصل العداوة كاهو واضح ، فقد يقال حينئذ بوجوب لمنهم أو رجحانه كاهو ظاهر القواعد والمحكي عن المنتهى والسرائر والكافي والجامع فضلاً عن الدعاء عليهم بغيره ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه أي اللمن باطلاق الأدلة السابقة الذي لا بنافيه فعل الحسين ( عليه السلام ) وإن أمر وليه بقوله بعد تسليم كون الذي صلى عليه منهم لا ناصباً أو منافقاً في إسلامه أو محكوماً بكفره أو قلنا باشتراك الجيع في ذلك ، لكن الأولى في الجع بينه وبين غيره من النصوص القول بوجوب الدعاء عليه من غير توقيت بدعاء مخصوص ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف (يجب فيها النية ) بلاحلاف ولا إشكال ، وفي اعتبار الوجه وعدمه هنا ما تقدم سابقا ، إذ احتمال العدم فيها وإن قلنا به في غيرها لعدم اشتراكها بل هي إما واجبة أو مندو بة ضعيف ، ضرورة أن القائل باعتبار الوجه لا ينحصر دليله في النمييز ، بل ظاهره أو صريحه اعتباره وإن لم يتوقف عليه التمييز ، وإلا كان موافقا المختار كما أوضحناه في محله ، نهم لا إشكال في اعتبار الاخلاص فيها كفيرها من العبادات ، كما أنه لابد من مقارنتها للتكبير الذي هو أول العمل ، ويكني في الباقي الاستدامة على التفسير السابق لها في محله ، ولا يشترط فيها التعرض فيها لكونها فرض كفاية ، لأنه من الأمور الخارجية وإن احتمله في الذكرى ، لأن النية لامتياز الشيء على ما هو عليه ، لكنه واضح الضعف ، وقال فيها أيضاً : ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته ، بل يكني نية منوى الامام ، فلو عين وأخطأ فالأقرب البطلان ، لحلو الواقع عن نيته ، وغوه غيره ، لكن في جامع المقاصد أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر إلى الموجود

بأن قصد الصلاة على فلان لا على هذا فلان ، قلت : يمكن أن بأتي هنا ما ذكروه في تعيين الامام من حيث تعارض الاشارة والاسم ، فيصح في الصحيح فيه و ببعل في الباطل ، نعم ظاهرهم الغرق بين المقامين باعتبارالتعيين فيه بخلافه هنا وإن وجب فيه القصد إلى ممين متحد ٍ أو متعدد ، وعليه فرعوا الاكتفاء هنا بنية منوي الامام ، ومقتضاه عدم جواز مثل ذلك في الاثنام بالصلاة ، ولعله لعدم خروجه به عن الابهام عند المصلي و إن خرج به عنه في الواقع ، والممتبر الا ول في الائتمام ، لاصالة عدم انعقاد الجماعة ، وأقتصار آ في إطلاقها على المتيقن الممهود ، بل لعله المنساق من الأدلة عند التأمل بخلاف المقام الذي لا مانع فيه سوى الابهام المانع عن الامتثال ، فرفعه بالصفة المعينة في الواقع كاف في صدقه وإن لم يرتفع بها الابهام عن المصلي باعتبار الشك في مصداقها ، وتحوه غيره من المتملقات كالمنوب عنه بصلاة ونحوها ، فانه يكنى فيها القصد إلى ممين وإن لم يتمين عنده ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

﴿وَ﴾ أَمَا وَجُوبِ ﴿ اسْتَقْبَالَ الْقَبَلَةُ ﴾ فيها فلاخلاف فيه أيضًا كما في المدارك قال: ولأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع ، والمنقول من النبي والا من عليهم الصلاة والسلام) فعل الصلاة كذلك ، فيكون خلافه تشريعاً محرماً ، وفيه ماعرفت سابقاً ، وفي كشف اللثام عليه الاجماع ظاهراً ويشمله العمومات ، وفيه منع إن أراد عمومات الصلاة كما ستعرفه ولا عموم مجديًا في الوجوب في غيرها ، فالا "ولى الاستدلال له بالاجماع المزبور إن تم ، وما عساه يظهر من نصوص (١)كيفية الصلاة على الجنائز المتمددة من المفروغية عر • \_ اعتبار الاستقبال ، بل مرسل ابن بكير ( ٢ ) منها عن الصادق (عليه السلام) قد يستدل به على ذلك ، قال له في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال : ﴿ تُوضِّعُ النَّسَاءُ مَمَّا يَلِي القبلةُ والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ، ويقوم الامام بما يلي الرجال ، وثبوت الندب

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ـ ٣٣ ــ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث . ــ ٣

بالنسبة إلى موالاة الرجال لا يقضي به بالنسبة إلى موقفه ، على أنه ظاهر فى الوجوب ، والمعارض له الذي بسببه حمل على الندب أو التخيير إنما هو بالنسبة إلى تقديم الرجال على النساه إلى القبلة ، فالذي يلي المصلى حينئذ النساه ، فموقفه حينئذ لا تفيير فيده ، فتأمل جيداً ، مضاف إلى ظهور خبر جابر (،) قال لا بي جعفر (عليه السلام) : « أرأيت فأمل جيداً ، مضاف أو أكثر قال : تقضي ما فاتك ، قلت : أستقبل القبلة ? قال : بلى وأنت تقبم الجنازة ، الحديث فى ذاك ، وفى الوافي لا منافاة بين استقبال القبلة بالتكبير وأنت تقبم الجنازة كما هو ظاهر .

بل لا يفنى ظهور خبر الجمفري (٣) المروي في التهذيب والكاني في الصلاة على المسلوب في اعتبار الفبلة أيضاً ، وأنه إنما جاز الانحراف فيه بالخصوص إلى مابين الشرق والمفرب لا نه قبلة ، قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المسلوب قال : أما علمت أن جدي ( عليه السلام ) صلى على عمه \* قلت : أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبيناً ، فقال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الا يمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الا يمن ، وإن كان منكبه الا يمن ، وإن كان منكبه الا يسر إلى القبلة فقم على منكبه الا يمن ، وإن كان منكبه الا يمن إلى القبلة فقم على منكبه الا يمن ، وليكن وجهك إلى ما بين منكبه الا يسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمفرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : قد فهمته إن شاء الله فهمته والله ، إذ من الواضح أنه إنما أمره (عليه السلام) بالقيام بما أمره ، لا ن استقبال أحد منكي الميت ، وفي القبلة سمة ، ولا يتحقق الا مران إلا بذلك ، وبه صرح الكاشائي في جامعه .

<sup>(</sup>٩) الوسائل - الباب - ١٩٥ من أموات صلاة الجنازة - الحديث ، من كتاب الطهارة (٧) الوسائل - الباب - ١٩٠ من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ، من كتاب الطهارة

نم كان على المصنف وغيره استثناء مثل الانحراف الزبور في صلاة المصلوب من وجوب الاستقبال العجبر المزبور ، اللهم إلا أن لا يكونوا عاملين به ، بل في الحكي عن عيون الصدوق ( أن هذا حديث غريب لم أجده في شيء من الاصول والمستفات المكن في الذكرى ( أنه وإن كان غريباً ولم يذكر الاصحاب مضمونه في كتبهم إلا أنه ليس له معارض ولا راد ، وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة : يسلى على الصاوب ولا يستقبل وجه الامام في التوجه ، فكا نها عاملان به ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد والفاضل في الختلف قال : إن عمل به فلا بأس به ، وابن إدريس نقل عن بمض الاصحاب أنه إن صلى عليه وهو على خشبة استقبل بوجه وجه الصلى ، ويكون هو أي المصلى ، ستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الا غلم إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه ، قلت : هذا النقل لم أظفر به ، وإنزاله قديتمذر كما في قضية زبده انتمى وبود وناقشه في الكشف ( بأن المعارض لها ما دل على استقبال المصلي القبلة ، والراد لها وإن المعارض المزبور يقيد به ، وبناه على على ابن زهرة به قد قبل : إنه يظهر منه الاجماع على ما محمته منه ، وفي كشف الاستاذ نفي البأس عن العمل به ، وكيف كان فع تمذر الاستقبال فكاليومية .

وكسذا يجب القيام فيها بلا خلاف يملمه فيه في التذكرة إلا من الشافعي ، بل الاجماع بقسميه محصله ومنقوله في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك عليه ، كما أن الأم بالقيام والوقوف فيها في تضاعيف النصوص كالمتواتر ، منها النصوص التي تسممها في السنن في الوقوف عند الوسط والصدر ، إذ ندبية ذلك بعدد أن كان المراد منها أفضل أفراد الواجب التخييري غير قادحة ، كما هو واضح ، نعم هو شرط مع الامكان ، أما مع العجز فبحسب الامكان كاليومية ، لقاعدة الميسور وغيرها مما سجعته في اليومية مما

هو مشترك بينها، ولو وجد من يمكنه الفيام فني المدارك لم يسقط الفرض بصلاة العاجر لاصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة ، مع احمال السقوط لقيام العاجز يما هو فرضه وكان مراده أنه وجد المتمكن بعد وقوع صلاة العاجز ، لا وجوده قبل صلانه ، فان مشروعية صلاه العاجز حينئذ فضلاً عن الاسقاط لا تخلو من نظر ، بل منع لانحصار التكلف حينتذ بالمتمكن ، إذ الواجب الكفائي المكلف به الجميع على معنى عقابهم لو تركوه أجمع لا مع إرادة الفعل من كل واحد منهم ، ضرورة عدم تصوره في مثل الغسل ونحوه مما لا يقيم إلا من واحد مثلاً إلا على التكرار المعلوم انتفاؤه ، فحينتذ تعذر المكلف به والانتقال إلى بدله الاضطراري إنما يكون إذا تمذر على جميع من كلف به ، فيمْدرج حينتذ في قاءـدة الميسور ونحوها لا إذا تعذر على البعض خاصة الذي هو أشبه شيء بتمذر أحد فردي الحير به ، فانه لا إشكال في انحصار التكليف في الآخر وعدم الانتقال إلى بدل المتعذر إذا لم بكن أحد فردي التخيير ، على أنه لا يخفى على ذي مسكة أن الشارع إذا أوجب الصلاة من قيام مثلاً على الميت لا من مباشر بمينه لا ينتقل إلى غيرها من الصلاة مضطجماً وتحوه ممن تعذر عليه الغيام مع تمكن الغير من الانيان بالمراد، خصوصاً في مثل الكيفية من العربية في الأذكار ونحوها , واحتمال أن الصلاة باعتبار صحة وقوعها من متمدد دفعة كالواجب العيني ينتقل فيه إلى البدل بالنسبة إلى كل مكلف تمذر عليه يدفعه أن الظاهر اتحاد كيفية الخطاب في جميع الكفائيات من غير فرق بين ما لا يقع إلا من واحد وغيره ، إنما المراد في الجميع وقوع الفعل في الخارج من غير ملاحظة خصوص الفاعل ، فلا فرق حينئذ بين الصلاة وغيرها في ذلك .

أما لو صلى العاجز بظن عدم التمكن فو جد المتمكن الذي قلنا يمكن حمل ما تقدم من المدارك عليه فالاجزاء فيه وعدمه مبني على قاعدة الاجزاء ، ولعل الأقوى هنا العدم لا لعدم اقتضاء الأمر الاجزاء بل لأنه من تخيل الأمركا حققناه في محله ، وكان المتجه

على المعاوم من مذهبه في قاعدة الاجزاء الجزم هنا بالسقوط ، اللهم إلا أن يقال : إن أقصاه الاجزاء عن الفاعل لا عن غيره ، وفيه أن خطاب الكفاية خطاب واحد ، فمتى حصل فعل صحيح كان مسقطًا عن الغير، ومن هنا يغابر لك أنه لاو جه للقول بالمشرو سية مع عدم السقوط عن الغير في المسألة السابقة ، بل لا بد من الحكم بعدم المشروعية كما اخترناه أو بالسقوط ممه ، وإن كان قد يوهم المشروعية مع عدم السقوط بعضالمبارات منها ما في كشف اللثام تبعًا للروضة ﴿ وَلَوْ صَلَّاهَا عَاجِزَ قَاعَدًا أَوْ رَاكُبَا أَوْ نُحُومًا فهل تسقط عن القادرين ? وجهان ، من تحقق صلاة صحيحة ، ومن نقصها مع القدرة الكاملة ، وأوضع منه مافي الذكرى ﴿ لُو وَجِدُ مِن يُمكنه القيام فهوأُولِي مِن العَاجِزِ ، وفي الاجتزاء بصلاة الماجز حينتذ نظر ، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة اليها ، ومن نقصها وقدرة غيره على الكاملة ، وفي جامع المقاصد ومع المجز يسقط كاليومية ، لسكر هل يسقط بصلاه الماجز الفرض عن غيره بمن يقدر على القيام ? الظاهر لا ، لأن الماقص لا يسقط الكِامل، ولاصالة بقائه في المهدة، وكذا الفول في العاري مع المستتر بناءً على اشتراط الستر ومن لا يحسن العربية مع من يحسنها ، لسكن قد يحمل الجبيع على ما محمته من المدارك ، وإلا كان محلاً للنظر ، فتأمل ، كالذي سمعته سابقاً من الا ستاذ في كشفه من صحة إثنام القائم بالقاعد ونحوه ممايقضي بالمشروعية الزبورة ، وهل يعتبرالاستقرار ف الغيام ? وجهان ، جزم بأولمها الا ستاذ في كشفه ، كما أنه جزم باعتبار مراتب المجز عن الفيام كما في صلاة الفريضة ، و العلم لظهور البدلية مطلقاً ، وان كنان لا يخلو من تأ. ل بل سابقه لا يخلو من منع أذا لم يُعتبر الاستقرار في مفهوم الغيام ، فهو حينئذ كغيره بما يمتبر في الصلاة بما تسمع البحث فيه إن شاء الله ، والله أعلم .

﴿ وَ يَجِبِ أَيْضًا ﴿ جَعَلَ وَأَسِ الجِنَازَةَ إِلَى يَمِينَ اللَّهِ لِي ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، الجواهر ... ٧ بل في ظاهر الذكرى والكشف والحكي عن المعتبر الاجماع عليه ، بل في الغنية ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة بدليل الاجماع المشار اليه وطريقــة الاحتياط، وهو الحجة بمد الاعتضاد بالتأسي وقاعدة الشفل، وموثق عمار (١) أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) ﴿ عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوى و تعاد الصلاة عليه و إن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، لا يصلى عليه وهومدفون ه لكن الخبر ومعقد الاجماع إنما هو إعادة الصلاة على المقاوب ، وهو أعم من كون رأسه على يمين المسلى بناءً على إرادة كونه عن البمين فعلاً ، كما يقضى به استشاء المأموم في الروضة والمدارك وظاهر كشف اللثام وغيرها من هذا الحكم ، إذ لو أريد منه الجهة بمعنى كون الرأس إلى جهة اليمين أي الغرب والرجلين إلى المشرق في مثل العراق ونحوم بمن كانت قبلته نقطة مابين المشرق والمغرب لم يكن فرق بين الامام والمأموم في ذلك ، ويتحقق بناهُ على عدم اعتبار المحاذاة بمعنى المسامتة وإن كان موقف المصلي متجاوزاً عن رأسه بل كان الميت كله عن يساره، لكن ظاهر الذكرى أن المراد من ذلك بيان استقبال الميت ، قال : وبجب الاستقبال بالميت بأن يوضع رأسه عن يمين الصلي ورجلاه إلى يسار المصلي ، وقد حكينا عن المهذب في بحث القبلة أنه بمد أن ذكر وجوب استقبال الميت في أحواله الثلاثة : الاحتضار والصلاة عليه والدفن من غير ذكر خلاف قال : ﴿ وَيُخْتَلَفُ اسْتَقْبَالُهُ بَاحْتَلَافُ حالاته ، فني الاحتضار بكون مستلقيًا وظاهر رأسه مستدبرًا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلاً ، وفي حال الصلاة يكون مستلقياً أيضاً ، ورأسه إلى المغرب ومقدم جنبه الأيمن مستقبلاً ، وفيحال دفنه يكون مضطجماً ، رأسه إلى المفرب ووجهه و بطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة ، ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه ، وظاهرهما كغيرهما أن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ٩ ـ من أبو اب صلاة المنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة

هذه كيفية الاستقبال بالميت الواجب حال الصلاة عليه ، فيراد حينئذ من اليمبن جهته التي لا فرق فيها بين الامام والمأوم ، وهي المستفادة من الحبر ومعقد الاجماع المزبور دون نفس اليمبن ، بل ستمرف ما يدل من المصوص والفتارى على الوقوف عند الرأس بحيث يكون أمامه لايمينه ، ومضمر الحلمي (١) في الصحيح « سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليها قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي الفبلة ، فيكون رأس المرأة عند وركي الوجل مما يلي يسار الامام ، ورأس المرأة عند وركي يمين الامام » مع أنه في خصوص الرجل وفي خصوص اجتماعه مع المرأة معارض بفيره فلا بد من حمله على ضرب من الندب ، كما تمرهه إن شاء الله فيما يأتي ، فالمتماد من الحبر ومعقد الاجماع السابقين من جهة المجين لا نفسه ، وإن على الاعتبار المستفاد من الحبر ومعقد الاجماع السابقين من جهة المجين لا نفسه ، وإن كما الله على الأمام والمنفرد دون المأموم كما ستمرف إن شاء الله ، كما من معقد إجماع المهذب وغيره ، بل لا خلاف أجده فيه .

نعم بقي بحث آخر لا مدخلية له في شيء من ذلك ، وهو أنه دكر غير واحد من الأصحاب مع ذلك وجوب وقوف المصلي وراه الجنازه ، بل في الذكرى وغيرها أن هذا ثابت عندنا، وفي كشف اللثام « دليله التأسي واستمرار العمل عليه من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الآن والأثمة ، بل لا نجد فيه حلاقا إلا من بعض المامة ، فوز التقدم عليها فضلاً عن كونها على أحد جانبيه قياساً على الفائب، وهو كما في الذكرى خطأ في خطأ ، لمدم جواز الصلاة على الفائب عندنا ، بل في الهيكي عن التدكرة ونهاية خطأ في خطأ ، لمدم حضور الميت عند علمائها أجم ، بل قيل : إن الاجماع ظاهر المنتمى وفوائد الشرائع أيضاً ، لمدم صدق اسم الصلاة عليه بدونه ، أو يشك فيه فيشك في وفوائد الشرائع أيضاً ، لمدم صدق اسم الصلاة عليه بدونه ، أو يشك فيه فيشك في

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٠٠ من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٧ من كتاب الطهارة

شمول الأدلة له ، فالأصل عدم مشروعيته ، ولاستمرار السلف على تركه ، ولو جاز لما ترك. ، خصوصاً على مثل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وغيره ، ولأنها مشروطة بشروط لا بد من العلم بها، ولا يعلم بها مع الغيبة غالبًا ، ككونه إلى القبلة واستلقائه ، والظهور النصوص في اعتبار حضوره ، بل هو كالمقطوع به منهاكما لا يخني على من لاحظها ، وصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على النجاشي قضية في واقعة ، ولعله خفض له كل مرتفع حتى شاهد جنازته كما عن الخصال والعيون عن محمد بن القاسم عن يوسف بن محد بن زياد عن أبيه (١) عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه (عليهم السلام) أو أن المراد دعا له كما في خبر حربز (٢) عن زرارة وابن مسلم .

ولا فرق في الفائب بين كونه في بلاد أخرى غير بلاد المصلي وبين كونه فيها، خلافًا للشافعية فجوزوه في الأول دون الثاني ، لامكان الحضور ، و لعله بهم عرضا في المحكي عن البسوط والسرائر ، فقيدا الغائب بكونه في بلد آخر ، لا لأنه يجوز عندهما على الفائب في بلد المصلي ، فإن الظاهر منع الجيع عندنا ، ولذا استدل في الحكي عن المنتمى بأنها لا تجوز على الحاضر في البلد مع الغيبة ، فعدم الجواز مع السكون في بلد أخرى أولى بل قبل: إن ظاهر المحقق الثاني في فوائده على الكتاب الاجماع أيضاً على أنه لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفاً كذلك ، ولا على من بين المصلى و بينه حائل إلاعند الضرورة نعم في جامع المقاصد ﴿ لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراه جدار فني الصحة تردد ﴾ وفى كشف اللثام و من الشك فى كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ، ثم على الصحة فني وجوبها قبل الدفن وجهان ﴾ قلت : الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحة بمد حرمة القياس ومنع الأولوية أو تنقيح المناط، فلعل حياولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع مثل النعش ونحوه بما لا يمنع صدق اسم الصلاة عليه ، فالمراد حيثنْذ بالغائب المنوع

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث . ١ \_ ٠

العملاة عليه من لم بكن مشاهداً أو في حكم المشاهد شرعاً .

و كيف كان فلا إشكال في وجوب كون المصلي خاف الجنازة جهة ، نعم في جامع المقاصد و هل يشترط أي مع ذلك أن يكون محاذباً لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذياً لها ولا الشيء منها لم بصح 7 لا أعلم الآن تصريحاً لأحسد من معتبري المتقدمين بنني ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين ، فان قلنا به فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم لأن جانبي الصف يخرجان عن الحاذاة » قلت : لا إشكال في أنها الأحوط في البراءة عن بقين الشغل ، بل هي النساقة من الصلاة على الميت في النصوص فضلاً عما دل منها على الوقوف عند الصدر والوسط والرأس وتحوها ، والحكم بندب ذلك إنما هو بالنسبة إلى باقي أفراد المحاذاة لا غيرها ، فتأمل ، والله أعلى ،

﴿وَ ﴾ كَيْفَكَانَ وَ ﴿ لِمِيسَتُ الطهارة ﴾ من الأصغر والأكبر ﴿ من شرط صحتها ﴾ للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة كالحكي من الاجماع ، بل هو محصل على عدم اشتراط ذلك أو بدله ، وما في الحكي عن المقنعة \_ من أنه لا بأس للجنب أن يصلي عليه قبل الفسل يتيمم مع القدرة على الماه ، والفسل له أفضل ، وكذلك الحائض تسلي عليه بالززة عن الصف بالتيمم \_ أقصاه ما في كشف الماثام من أنه لم بذكر صلاتها بلا تيمم ولا تيمم غير المتوضى ، ولا صراحة فيه بل ولا ظهور بالاشتراط خصوصا الأخير ، بل لمان إطلاق كلامه يقضي بنفيه ، بل لا يبعد سيا في مثل عبارات هؤلاه القدماه إرادة الندب من ذلك ، ضرورة بدلية التيمم حالة التعذر ، ولادليل على وجوبه هنا بالخصوص بل ظاهر الأدلة خلافه ، فيمكن إرادته الندب من ذلك كالمرتضى فيا حكي من جمله بل ظاهر الأدلة خلافه ، فيمكن إرادته الندب من ذلك كالمرتضى فيا حكي من جمله هو ويجوز للجنب أن يصلي عليها عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال ، والقاضي في الحكي من شرحها « وأما الجنب فاذا حضرت الصلاة على الجنازة وخشي من أنه إن

تشاغل بالفسل فاتته فانه يجوز له أن يتيمم ويصلي » على أنه قال : « وعندنا أبن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلا أن الوضوء أفضل » بل عنه في المهذب « أن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة ، فان لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها ، فان لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة ، ومن كان من النساه على حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فان لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها بغير طهارة » إذ الظاهر إرادة الأعم من التعذر من عدم التمكن ، ومن هنا بعد أن حكى ذلك في كشف اللثام عنهم قال: وكا نهم أرادوا الغضل ، نعم عن أبي علي لا بأس بالتيمم إلا للامام إن علم خلفه متوضى ، مع أن الشهيد وغيره فهم منه السكر اهة ، قال: وكان نظره إلى إطلاق الخبر (١) كراهة إثنام المتوضى ، بالمتيمم ، مع أنه ربما منع عليه بأن ذلك في الصلاة حقيقة ، وفيه كا في كشف اللثام أنه لا دليل عليه .

وكيف كان فلا إشكال في عدم اشتراط ذلك ، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الحبث أيضاً وفاقاً لجماعة ، بل لا أجد فيه خلافاً ، نمم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى ولا نص ، ولعله من الأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار (٢) جواز صلاة الحائض ٢ مع عدم انفكاكها عن الدم غالباً ، وإرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب (٣) الآتي اليه ، وأخفية الحبث الصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث ، ومن إطلاق بعض الأخبار (٤) الناطقة بوجوب الطهارة من الحبث الصلاة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ــ منأ بو اب صلاة الجماعة ــ الحديث ٣ و ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ .. من أو اب صلاة الجنازة

<sup>(</sup>١٠) الوسائل .. الباب ١٠٠ من أو ال صلاة الجنازة - الحديث مع من كتاب الطرارة

<sup>(4)</sup> الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب الوضوء

ولا يمنى عليك ضعف الأخير ، ولذا كان خيرته في الدروس والبيان العدم ، ضرورة عدم تأتيه بناء على كون الصلاة حقيقة في غيرها ، بل وعليه سواء كان على حمة الاشتراك لفظا أو معنى ، لانصرافها إلى غيرها ، خصوصاً بعد سؤال يونس بن يعقوب (١) أباعبدالله بإليلا و عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوه فقال : نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كا تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوه » وقوله (عليه السلام) في مرسل حريز (٣) : ﴿ الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب بتيمم ويصلي على الجنازة » وغير ذلك ، كالمروي (٣) عن الرضا (عليه السلام) ونحوه إذ هو وإن كان لنني الوضوه إلا أنه لا ريب في ظهوره في أنه لا يعتبر فيها ما اعتبر في المصلاة من حيث الصلاة ، بل إن كان كالاستقبال فهو لدليل مستقل .

ومن ذلك يظهر لك ما في الذكرى من جريان جميع ما يمتبر في السلاة فيها إلا ما خرج بالدليل كالطهارة من الحدث مثلاً بدعوى اندراجها فيها ، فيجب الستر حينئذ وغيره لها ، بل ينبغي مراعاة صفات الساتر فضلاً عن أصله ، كا أنه ينبغي عدم فعل شيء من الموافع في أثنائها ، و تبعه على بعضه كالستر بعض مر تأخر عنه كالكركي والأستاذ في كشفه ، و تردد آخر في الموافع ، لكن في منظو ، ق الطباطبائي الجزم بعدم ذلك كله ، قال :

وليس من شروطها رفع الحدث \* قطماكذا الأصبح في رفع الحبث وهكذا عسدالة الامام \* وسسسائر الشروط والأحكام لذات أركان وفي الذكرى طرد \* جميعها وهو ضميف المستند

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢٦ ــ من أبو اب صلاة الجنازة ــ الحديث م

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - . ٧- من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ، من كتاب الطهارة

ولا أرى شرطًا سوى الايمان \* وما مضى والحل في المكان

مشيراً بما مضى إلى الاستقبال وكون رأس الميت على اليمين وتحوهما ، و بطلانها مع الفصب في المكان بعد وجوب القيام فيها بناءً على عدم اجتماع الأمر والنهي في محل واحد واضح ، بل في كشف الأستاذ اعتبار إباحته للميت أيضاً ، قال : ﴿ إِلَّا المّسم فتجوز ما لم بكر المصلي أو الميت غاصبين أو مقومين للفاصب » وإن كان هو كا ترى للبحث فيه مجال ،

نهم لا إشكال في البطلان مع عدم الحل في مكان المصلي، بل وفي الساتر المفصوب وإن لم نقل بكون الستر من شروطها بناء على اتحاد كلي التصرف والقيام في الشخصي الحارجي، لسكن قد عرفت ما فيه في محله، وكان على العلامة المزبور التنبيه عليه، بل اشتراطه أيضا كالمكان إن كان الفساد عنده في ذات الركوع من هذه الجبة، ومن هنا قال الا ستاذ في كشفه: ويشترط فيها إباحة اللباس وعدم المانع ككونه حربراً أو ذهبا في وجه قوي كما أن ما ذكره من عدم اشتراط العدالة في الامام وإن كان قد يشهد له إطلاق الا دلة خصوصاً نصوص تقدم الولي (١) من غير اشتراط في شيء منها استجاعه لاهدالة وتحوها من شرائط الائمام معتضداً ذلك بخلر الفتاوى عن التعرض المشتراط شيء من ذلك، الحن قد يناقش بأن افظ الصلاة وإن كان لا يشملها إلا أن وتعيينه بالاشارة والاسم وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به وتحو ذلك شامل له، ولعله لذا وقي اشتراط قيامه لوام قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أم متطهرين به وعدم وفي اشتراط قيامه لوام قائمين مع عجزه عن القيام وطهارته بالماء لو أم متطهرين به وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على اعتبار العدالة في لمكن قال نا رفي مقامه بما يعتد به على اعتبار العدالة والمهدالة وعدم والمها والمهدالة وال

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ٢٣٠ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

وسلامة المسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة ، وكان ذلك منه لاختلاف النصوص في إطلاق الاعتبار في الالتمام ، وفي الاختصاص بالالتمام بالسلاء التي قد عرفت انصر افها إلى غيره ، فني خبر الأصبغ بن نباتة (١) ﴿ معمت عاياً (عليه السلام) يقول: ستة لا يؤمون الناس وعد منهم شارب الحر ، وما روى الصدوق (٣) بسنده عن أبي ذر ان إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجمل شفيمك سفيها ولا فاسقا » وصحيح ابن مسلم (٣) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ﴿ حُسة لا يؤمون الناس وعد منهم ولد الزنا ﴾ كخبر أبي بصير (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام)، بخلاف باقي ما يعتبر في الامام مما ذكره فانه خاص باثنام الصلاة حتى الجلوس بناءً على مشروعيته مع وجود الفائم ، لأن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مرسل الصدوق ( • ) عن الباقر ( عليه السلام ) : « لا يؤمَّن أحدكم بعدي جالسًا ﴾ إنما هو بمدما صلى عليه المسلم بأصحابه من جلوس ، فالمراد على الظاهر من قوله : ﴿ لَا يُؤِّمْنَ ﴾ إلى آخره في الصلاة ، فتبقى الجنائز حينئذ على إطلاق الأدلة ، ولعل خلوالفتاوي هنا اتكالاً على ما ذكروه في محث الجمة والجماعة بما يظهر منه اعتبار دلك في أصل الاثبام بصلاة الفريضة وغيرها ، بل ظاهر ما محمته منهم من ملاحظة ترلجيح السابقة في المحلي على الجنازة التي هي التراجيح المذكورة في إمام الجاعة بالصلاة \* كالصريح في اتحاد أحكام الجاعتين ، وأوضح منه ما وقع للمصنف وغيره من أنه بتقدم الولي إذا كان بشرائط الامامــة وإلا قدم غيره ، فإن الظاهر إرادة ما هو المدكور في الجماعة والجمعة من شرائط الإمام، وإلا كان من الواجب التمرض للمرق بين الامامين في القامين.

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبو آب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ . ٢

<sup>(</sup>٣) و (١) الوسائل - الباب - ١١ - من أبواب صلاة الجماعة \_ المديت ع .. ١

<sup>( • )</sup> الوسائل ـ الباب ـ • ٧ - من أبو اب صلاة الجماعة ـ الحديث ١

نعم مقتضى ذلك عدم الاقتصار على اعتبار ماذكره الأستاذ في كشفه ، بل ينبغي حينتذ اعتبار سائر ما ذكروه هنا في الامام وفي الجماعة ، فلا يصح إمامة القاعــد مثلاً بالقائم مثلاً ، ولا يجوز الارتفاع والحائل إلا في النساء، إلى غير ذلك مما لا يخفي جريانه في المقام ، كما أن ما جاز هناك من إمامة الأبرص والمتيمم والأعمى وغيرهم ولو على كراهةجاز هنا بالأولى ، ودعوى الفرق بينالمدالة والارتفاع وطهارة المولد وبين غيرها باطلاق الأدلة فيها دونها يدفعها أن العمدة فهماعتبار تلك الأمور فيالامام والجماعة مطلفاً و إن كان المورد الصلاة المنصرفة إلى غيرالمقام ، وإلا فلا إطلاق معتد به في العدالة فضلاً عن غيرها ، إذ الخبر المزبور وإن كان مرويًا في الحكى عن مستطرفات السرائر كذلك اكن رواه الصدوق في الحكي عن خصاله ﴿ سَنَّةَ لَا يَنْبَغَي أَنْ يَؤْمُوا النَّاسُ : ولَّدُ الزُّنَّا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الحر والمحدود والأغلف ، وهو ــ مع اشماله على لفظ لاينبغي والعلمن في سنده وعدم ذكره اشتراط العدالة ، ضرورة أعمية نفي إمامة هؤلاء منها \_ معارض باطلاق الأدلة هنا ، وبينها تعارض العموم من وجه ، وعــدم الترجيح يقضي بعدم الاشتراط، وخبر أبي ذر لم يسنده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليكون ظاهره حجة علينا ، ولم نعثر في الارتفاع على إطلاق ، فليس حينئذ في الجيع إلا ما عرفت من ظهور الأدلة والفتاوي في اعتبار ذلك في الامام والجاعة في الصلاة وغيرها فيمتبر حينئذ جميع ما يمتبر هناك ، ولاربب في أنه أحوط وإن كان للنظر في تعينه مجال خصوصًا بعد عدم المنفح من إجماع أو غيره ، بل الفرق بين الصلانين بالتحمل وغيره مع وضوحـه قد نصت عليه الأدلة كما عرفت ، فدعوى اعتبار جميع ما يعتبر في إمام جماعتها وإمامها لاتخلو من إشكال ، ومن هناكان الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه .

كما أنه لاينبغي تركه في سائر مايعتبر في الصلاة إلا ما دل عليه الدليل، خصوصاً

في الموانع كالكلام ونحوه بما لايفسد هيئتها بحيث يخرجها عن صدق الاسم ، و إلا فتبطل قطماً ، قال في كشف الأستاذ : و يفسدها كلا يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وإن قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم المذاته أو كثرته ، والأحوط أن يمتبر ما يمتبر في الصلاة عدا الحدث ، قلت : وإن كان ما ذكروه في وجه المنع من إطلاق الصلاة الشامل لها واضح الضعف كما عرفته مكرراً ، فالأولى تعليله بأنه لما لم يكن المعهود إلا الصلاة الحبردة عن ذلك كله اتجه مماعاة الاحتياط بل ربا قيل : بأن التكبيرة الأولى من التكبيرات تكبيرة الاحرام ، كما أن ذكر التسليم في جملة من النصوص المتقدمة سابقاً يمكن أن يكون كناية عن التحليل و الانصراف لا التسليم حقيقة ، وإن أمكن للتقية ، إلا أنه ينافيها اشمال الحبر على الحس تكبيرات ، كا أنه ينافي إرادة الوجوب تركه و نفيه في المستفيض من النصوص والاجماع محصلا كا أنه ينافي إرادة الوجوب تركه و نفيه في المستفيض من النصوص والاجماع محصلا والروض ، ويمكن إرادته من النفي في تلك النصوص ، وقول أبي علي : « و لا أستحب والروض ، ويمكن إرادته من النفي في تلك النصوص ، وقول أبي علي : « و لا أستحب التسليم فيها فإن سلم الامام فواحدة عن يمينه » ليس خلاعا في المسألة أوغير ممتد به ، التسليم فيها فإن سلم الامام فواحدة عن يمينه » ليس خلاعا في المسألة أوغير ممتد به ،

وأما شرعية التسليم استحباباً أو جوازاً فالكلام فيه كالفراءة ، إذ الاجماع إنما هوعلى عدم وجوبه ، وقد ذكر في القراءة بهدأن حكىءن الشيح التصريح بكراهة القراءة احمال استناده فيها إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعيته ، وقال : يمكن أن يقال بعدم السكراهية ، لأن القرآن في نفسه حسن مالم يثبت النهي عنه ، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي ، وكمذا كلام الأصحاب لسكن الشيخ نقل الاجماع بعد ذلك ، وغن فلم نر أحداً ذكر السكراهة فضلاً عن الاجماع عليها ، إذ هو كما ترى لا يصلح مثله لاثبات نر أحداً ذكر السكراهة فضلاً عن الاجماع عليها ، إذ هو محل البحث ، ضرورة عدم الشروعية ولو على الاستحباب في خصوص المقام الذي هو محل البحث ، ضرورة عدم

المنع في قراءة القرآن في نفسه فيها الجائز في الغريضة فضلاً عنها ، وقول الرضا (عليه السلام) في خبر ابن سويد (١) المتقدم سابقاً : ﴿ تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، محمول على التقية اللاجماع بقسميه على عدم الوجوب، بل معقد المنقول منه مستنيضاً ومتواتراً فنيها فيها، فيمكن حمله على نني المشروعية وجوبًا واستحبابًا منه ، كما صرح به في معقد ظاهر إجباع كشف اللثام وصريح المحكي عن الروض ، نعم عن المنتهى تجويز قراءتهــا لاشتمالها على الشهادة ، يعني قوله : إباك نعبد ، وعن خلاف الشيخ كراهتها ، وحكى الاجماع عليه ، لسكن في كشف اللثام يجوز إرادته الاجماع على عدم الوجوب ، ولعله لما سمعته س الذكرى من عدم المصرح بها غيره ، وكيف كان فهي ليست بواجبة ولا مندوبة ، فقراءتها بمنوان أحدهما على الجزئية أو غيرها تشريع ، نعم لا بأس بقراءتها في نفسها و لا يجتزى بها عن الشهادة قطعاً ، الهدم مرادفة إياك نمبد لها كما هو واضح ، والله أعلم . ﴿ وَ ﴾ كيف كان فلا ﴿ يجوز التباءد ﴾ للمصلى إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا بغير الصفوف ﴿ عن الجنازة ﴾ المتحدة والمتعددة بغير تعدد الجنائز (كثيراً ) كما صرح به الفاصل وأول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهم، بل ربما نسب إلى الأصحاب، بل قد يظهر من المحكى عن الصدوق وجوب القرب ، قال : ﴿ فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ، لكن يمكن إرادته الندب كالحكى عن البسوط والنهاية والسرائر والهذب والنتجي أنه ينبغيأن بكون بينه وبين الجنازة شي. يسير ، ولعله الدا قال في جامع المقاصد : إنه يستحب أن يكون بين الامام والجنازة شيء يسير ذكره الأصحاب، فيراد حينتذ من القرب الزائد على الواجب، وعلى كل حال ففي كشف اللشام لم أظفر بخبر ينص على الباب ، اسكن في جامع المقاصد وغيره أن الرجع في هذا التباعد

إلى العرف ، و.ثله الارتفاع والانخفاض ، ومقتضاه كونه منصوصاً ، اللهم إلا أن يكون

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب صلاة الجنازة - الحديث ٨ من كتاب الطهارة

المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة على الميت ، أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرعة ، لأن الصلاة على الا موات كيفية معهودة مأخوذة يدا بيد عن صاحب الشرع ، وليس ذا إثباتا للحكم الشرعي بالعرف ، بل هو حفظ السكيفية مخصوصة نحو ما تسمعه منا في نظم الجماعة وفي الفعل السكثير في الصلاة ، كما أنه قد بقال في الاستدلال على المطلوب زيادة على ذلك بما تسمعه من الا من بالوقوف عند الصدر والوسط والرأس ، فانه وإن حمل على الندب لسكن المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلاً لا أصل الوقوف عند الميت ، على أن المتجه التخيير فيها وفيا ثبت جوازه من الوقوف عليه من غيرها ، فالتباعد الذي لم يصدق عليه أحدها ولا هو مما ثبت جوازه ليكون أحد أفراد التخيير باق على المنع ، ضرورة عدم شمول الاطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت ، فتأمل جيداً فانه دقيق نافع ، والله أعلى .

(ولا) يجوز أن ( يصلى على الميت إلا بعد آفسيله ) أوما في حكمه (وتكفينه) بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل في المدارك هذا قول العلماء كافة ، و لعله الحبجة ، لا ما فيها من أن النبي (صلى الله عليه وآله ) هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون ، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما ، إذ قد يناقش فيه بمنع التشريع بعد الاطلاق الذي لا يمارضه غير الظاهر من الفعل في الوجوب كي يقيد به ، بناء على أن وجوب التأسي في معلوم الوجوب ، اللهم إلا أن يدعى ظهوره في الوجوب بالمواظبة عليه وعدم التصريح بخلافه ، أو يمنع اعتبار معرفة الوجه في وجوب التأسي ، أو يقال : إنه علم من الفعل الظاهر بالتكرار وغيره في خصوصيته على غيره من الأفراد عدم إرادة ظاهر تلك الاطلاقات ، إلاأنه لم يعلم وجهه ، فيرجع الاطلاق حيفتذ إلى الاجمال ، فلا يعلم مشروعية الصلاة التقدمة عليها مثلا ، والا صل لا يشخص ، لكن الجيع كا ترى .

فالعمدة حينئذ ما عرفت لا ذلك ، بل ولا ما في الذكرى مر قول الصادق

(عليه السلام) (١): « لا يصلى على الميت بعدما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان » ضرورة كونه أعم من التكفين فضلا عن التفسيل ، بل ولا الحبران الآتيان في فقد السكفن ، ضرورة دلا لتجاعلى عدم جواز الصلاة على مكشوف العورة ، نعم قد يقال إنه المنساق من عطفها عليها في النصوص وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع إلا أنه لا يبعد إرادة الترتيب منها هنا بمعونة فهم الأصحاب ، بل لا ينكر انسياقه من سبر تلك النصوص واتفاقها على ذكرها بعدها كما لا يخنى على من له أدنى معرفة بلسانهم (عليهم السلام) .

وكيف كان فالظاهر من الفتاوى ومعقد الاجماع إرادة الوجوب الشرطي التعبدي خاصة ، فلا يعتد حينلذ بالصلاة قبل أحدها ، بل مقتضى الشرطية عدم الفرق في ذلك بين العمد وغيره ، لسكن في كشف اللثام احمال الاعتداد ، ولاريب في ضعفه نعم قد يقال ذلك في الناسي بناء على قاعدة العفو عنه ، لعموم حديث الرفع (٢) وغيره والفسل والكفن المقدمان على الحياة في المرجوم ونحوه مثل المؤخرين ، فيصلى عليها حينئذ من دون إعادة شيء منها ، والطهارة الحاصلة من الشهادة أولى من الحاصلة بالفسل وستر ثيابه أولى من ستر الكفن ، فيصلى حينئذ على الشهيد من دونها كما استفاضت به النصوص (٣) أو تواترت ، والاجماع منا بقسميه عليه ، فما في خبر عدى بن حاتم (٤) وخبر عمار (٥) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ومرسسل الفقيه (٦) ه من أن عليا (عليه السلام) لم يفسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنها في ثيابهما عليا (عليه السلام) لم يفسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنها في ثيابهما

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠٠٩ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبو اب جهاد النفس من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>س) الوسائل - الناب - ١٤ - من أبواب غسل الميت - الحديث ٧ و ٨ و ١٩ و ١٧ من كتاب الطيارة

<sup>(</sup>٤)و(٥)و(٦) الوسائل .. الباب - ١٤ - من أبواب غسل الميت - الحديث ع

ولم يصل عليها » وهم من الراوي ، أو المراد عدم صلاته بنفسه لشفو ليته (عليه السلام) بالحرب ، بل أمر غيره بالصلاة عليهما ، أو غير ذلك .

وكل ما أقيم مقام الفسل من صب أو تيمم أو تفسيل كافر أو نحوها كاف ر (كنى خل) في صحة الصلاة ، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك إما لتعذره كمن مات في بئر ونحوه وتعذر إخراجه ، أو لعدم وجود الفاعل فالظاهر وجوب الصلاة ، لاطلاق الأدلة التي لم يثبت تقييدها في محل الفرض ، وقاعدة الميسور ، وعدم ذكر الصلاة في خبر العلاء بن سيابة (١) في بئر محرج مات فيه رجل ولم يمكن إخراجه أنها تجمل قبراً له لمعلوميتها من العمومات .

ولا يعتد بغسل المخالف ولو لمثله وإن كنان لو غسله المؤمن كفسلهم تقية كنان عجزياً ، لصحة العبادة منه بخلاف الأول ، والأمر بالزامهم ما ألزموا به أنفسهم لا يشمل المقام على الظاهر ، نعم قديقال بوجوب الصلاة على مو تاهم بناه على إسلامهم وإن كانوا هم المباشرين لتفسيلهم إذا كان لا يمكن للمؤمن التفسيل ولو الموافق لهم السقوط التفسيل هنا بالتعذر ، فتبق العملاة كباقي أفراد من تعذر تفسيله ، كما أنه قد يقال بوجو بها وإن لم نقل بمشروعية غسل موتاهم ، قصراً لاشتراط صحتها بتقدم الفسل على من كان مشروعاً تفسيله ومتمكناً منه أو بدله ، مخلاف من لم يكن مشروعاً له ، فتبق عمومات الصلاة بمحالها حينئذ كغيره ممن تعذر تفسيله شرعاً أو عقلاً ممن له قابلية التفسيل .

نعم لما كان طريق وجوبهما وعدمه متحداً وهو جريان حكم الاسلام بمد الموت وعدمه اتجه حينتذ دعوى التلازم بينها ، مع إمكان المنعأ يضاً بالفرق بين الفسل والصلاة بأن الأول إكرام للميت كما يظهر من النصوص (٢) ولا كرامــة له ، بخلاف الصلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٥١ - من أبواب الدفن - الحديث ١

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ، من أبو ات غسل الميت ـ الحديث م و ٤ والباب ١٨ منها الحديث ١

المتضمنة الدعاء عليه ولعنه ، ومن ذلك يظهر لك حينئذ مافي الاستدلال بنصوص الصلاة عليهم (١) على مشروعية تفسيلهم ، اللهم إلا أن يكون وجهه فهم القابلية من قوله (صلى الله عليه وآله) (٢): « صلوا على كل ميت » ولا يجوز إلا بعد تفسيله ، ضرورة أن مقدمة المقدمة مقدمة ، نعم لو كان هناك دليل على عدم القابلية للفسل مجيث يرجح على ذلك أمكن القول حينئذ بوجوب الصلاة للعمومات التي لا معارض لها ، لا أنها تسقط مع احتماله أيضاً وإن كان الأول أقوى ، فتأمل جيداً .

وعلى كل حال ( فان لم يكن له كفن جمل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك ) كاصرح به جماعة ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولمله لموثق الساباطي (٣) قال : « قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قوم كانوا في سفر يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس سليهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به ? قال : يحتر له و يوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته يستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن ، قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن فقال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته ، ومرسل محد بن مسلم (٤) قال : « قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر لهم من كب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان ? فقال : إذا لم يقدروا على فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان ? فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار ثوب يوارون ه عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ع \_ من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهادة

<sup>(</sup>٧) كنز المال \_ ج ٨ ص ٨٨ \_ الرقم ١٥٦٢

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧ - ٧

أو ترابئم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه و هو مدفون بمدما يدفن قال : لا ، لو حِاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلا يصلى على المدفون ولا على العريان » قلت : الخبران إنما يدلان على حكم العريان الذي لم يحصل له بعض السكفن أو ثوب توارى به عورته حال الصلاة لا كل من لم بكن له كفن الصادق على من له بعضه أو غيره مما يوارى به عورته ، ولذا قال في الذكرى : ﴿ فَانَ لَمْ يَكُنَ لَهُ كفن وأمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع في اللحد ، وإلا فيعده ويستر عورته بما أمكن ولو باللبن والحجر ، لما رواه عمار (١) ، إلى آخره . بل صرح في جامع القاصد بوجوب الأول مع إمكانه ، لكن في المدارك بمد أن حكى ذلك عن الذكرى قال : لا ريب في الجواز ، نعم يمكن المناقشة في الوجوب ، وفيه أنه قد يدل عليه مضافاً إلى أقربيته للتكفين وحصول المشاهدة معه وعدم السفل والتباعد عنه مفهوم الشرط بناء على أن الأمر في جوابه للرخصة لا الوجوبكما هوالظاهر من كشف اللثام نافياً عنه الحلاف فيه في الظاهر ، قال بعد ذكر الحبرين للزبورين : ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه اكراهة وضعه عارياً تحت السماء وإن سترت عورته كما قد يرشد اليه كراهة تفسيله تحت السماء ، ولرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجًا ثم نقله إلى اللحد من المشقة ، وإلا فالظاهر لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته بابن أو تراب أونحوهما ، بل في المدارك التأمل فيأصل وجوب الستر ، قال : ﴿ ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن مُمَّ ناظر وتباعد المصلي بحيث لا برى ، لكن الرواية قاصرة من حيث السندين إثبات الوجوب ، وفيه أنه لا بأس به بعد الانجبار بما حكاه هو من قطع الأصحاب، ومنه يظهر لك وجه النظر فيما ذكره في الكشف، و لمل وجه

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٣٦ \_ من أبو اب صلاة الجنازة \_ الحديث ، الجواهر \_ ٩ \_

الفرق صدق اسم المراء على الخارج دون الموضوع فى اللحد ، فالأحوط إن لم يكرف الأقوى المحافظة على ما فى الخبرين في موضوعها ، والظاهر أن المراد بالعريان فيها مكشوف العورة ، فيجزي سترها حينئذ بثوب ونحوه وإن صدق اسمه عليه ، مع إمكان منع الصدق فى بعض الأفراد إن لم بكن جميعها ، وظاهر الخبرين وضع اللبن والحجر على نفس العورة لا سد اللحد بها ليحصل به ستر العورة مع احماله ، خصوصاً إذا وضع فى اللحد على هيئة المدفون لا مستلقياً كما عساه يؤمي اليه ظهور الخبر فيه ، وأنه لا يبقى إلا إمالة التراب عليه ، فيصلى عليه ويدفن ، لسكن فيه أنه مخالف لما تقدم سابقاً من وجوب الاستلقاء حال الصلاة ، اللهم إلا أن يكون ذلك خارجاً عنسه ، وملحقاً بالصلاة على المدفون ، لسكن لا ربب فى أن الأحوط الأول مع ستر نفس العورة ثم بعد الفراغ من الصلاة بجمل على جانبه و يدفن .

والمصاوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيام ولم يعلم نزوله بعدها لا يبعد مشروعية الصلاة عليه قبل إنزاله وإن لم يكن غسل وكفن ، لأنها الحد في بفائه شرعاً ، فبعدها كان بحكم المدفون ، ولاطلاق دليل الصلاة عليه ، ويحتمل انتظاره إلى النزول فيغسل ويكفن ويصلى عليه ، لاطلاق دليل الشرطية ، ولعل منه كل من تعذر دفنه وكان غير مغسل أوغير مكفن ، إذ مشر وعية الصلاة بدونها تقديماً لمصلحة الدفن ، فيع عدمه يسعى في حصولها إلى آن الدفن فيصلى عليه بدونها مع فرض تعذرها ، فتأمل جيداً . والله أعلم هذا كله في الواجب (و) أما (سنن الصلاة) فعي فر أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ) وفاقاً اللا كثر ، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب ، بل في المخيى عن المنتهى نفي الخلاف عنه ، بل في الغنية البرهان نسبته إلى الأصحاب ، بل في المحكي عن المنتهى نفي الخلاف عنه ، بل في الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المجاع عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المناه عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المؤمنين المناه عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المناه عليه ، وهو الحجة بعد قول أمير المؤمنين المناه المؤمنية المؤمنية المؤمنية و المؤمنية المؤمنية

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٧٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ١

« من صلى على امرأة فلا يقوم فى وسطها ويكون ممايلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه » والباقر (عليه السلام) في خبر جابر (١) : « كان رسول الله (صلى الله عليه وآله ) يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك قبل العسدر » بل يمكن حمل قول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر موسى بن بكر (٢) : « إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره » عليه المجاورة ولو بممونة ما عرفت ، إذ هو أولى من احمال التخيير وإن حكي عن العاضاين في المتبر والمنتهى ، لسكر فيه أنه فرع المكافأة وليست قطعاً ، نهم قديفال به مع العضل في الأول وعلى كل حال فها عن الاستبصار من الاقتصار على الممل بمضوفه في غير محله ، كالذي عن الحلاف من الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأه مدعياً عليه الاجماع ، إذ هو عن الحلاف من الوقوف عند رأس الرجل وصدر المرأه مدعياً عليه الاجماع ، إذ هو سم أنا لم نجد الأول في النصوص أثراً ، بل قد سمعت خلافه فيها ، ولا في الفتاوى سوى ما يحكى عن على بن بابويه – قاصر عن معارضته الماء فت ، نعم عن المقيه والمدابة سوى ما يحكى عن على بن بابويه – قاصر عن معارضته الماء فت ، نعم عن المقيه والمدابة الوفوف عند الرأس مطالقاً ، بل ربعا حكى عن الشبخ أيضاً و عن المفنع الصدر مطالقاً ، في ما عرفت ، هدا .

وفي كشف اللثام والأولى إلحاق الحذي والصغيرة بالمرأة ، ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد تباعداً عن موضع الشهوة ، وهو لا يخلو من وحه في الدنية ، كالحاق الصغير بالرجل ، بل جزم به في ظاهر المنظو، ق أو صريحها ، وإشكال في الأولى ، ولذا تردد فيها في المحكي عز الروض ، بل في كشف الأستاذ و بتخير في الحدثي المشكل والممسوح ، ولعل ملاحظة الصدر أولى ، ثم قال : وفي جريانه في الأبعاض وفي كيميته فيها بحث ، قلت : خصوصاً في البعض ، كا أن الأولوية المزبورة لا تخلو منه أيضاً وإن فيها بحث ، قلت ، خصوصاً في البعض ، كا أن الأولوية المزبورة لا تخلو منه أيضاً وإن كان وجهها واضحاً ، هذا ، وظاهر المتن اختصاص الحكم بالامام ، وقد عرفت أن مقتضى

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ٢٠٠٠ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ ـ ٣

الدليل الأعم، نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة، وفي المنظومة .

والمقتدى له الوقوف فى طرف \* بالبعد فى الصفوف أو بطول صف مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضًا لمن أمكنه منهم بأن يكون ممايلي وقف الامام، والله أعلم .

﴿ وإن اتفقا ﴾ أي الرجل والمرأة من ورائه ﴾ كا ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الحلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لاخلاف فيه إلامن الحسن البصري وابن المسيب كا في كشف اللئام ، بل عن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة ، كالحكي عن المتبر والتذكرة من أن به قال جميع الفقهاء وسأل الحلبي وزرارة الصادق (عليه السلام) (١) ﴿ عن الرجل والمرأة والمجمع الفقهاء وسأل الحلبي وزرارة الصادق (عليه السلام) (١) ﴿ عن الرجل والمرأة ابن مسلم الباقر (عليه السلام) (٢) ﴿ كيف يصلى على الرجل والنساء ؟ فقال : يوضع الرجل عما يلي الامام » ومحمد عما يلي الرجل والنساء أفقال : يوضع الرجل عما يلي الرجل والنساء خلف الرجال » وأحمدها (عليها السلام) (٣) عن ذلك أيضا عن بمض أصحابه عن العسادق (عليه السلام) في جنائز الرجال والعبيان والنساء فقال : هوضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام عما يلي الرجال المام الما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الامام عما يلي عن جنائز الرجال والنساء الما الما يلي الموالي النساء على المناه الما المام الما يلي عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب على (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب على (عليه السلام) أيضاً هكان على العبد والحرقدم المهاد وأخو ملى على العبد والحرقدم العبد وأخوم العبد وأخوم المهاد وأخوالرجل ، وإذا صلى على العبد والحرقدم العبد وأخوم العبد وأخرا

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (۱) و (۵) و (۱) الوسائل \_ الباب \_ ۲۳ \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث . ٩ \_ ٩ \_ ١ \_ ٣ \_ ٤ \_ ٥

الحر، وإذا سلى على السكبير والصغير قدم الصغير وأخر السكبير » ومرسل الصدوق (١) عن علي (عليه السلام) على ، هنى التقديم إلى القبلة عكس التقديم في مضمر صماعة (٢) « سألته عن جنائز الرجال والنساه إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه و يقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليها جميعاً » نهم لا يجب ذلك قطعاً ، بل عن المنتهى والمفاتبح نفي الخلاف عنه ، الأصل وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام (٣) : « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة و يؤخر الرجل و تقدم الرأة يمني في الصلاة على الميت » و مضمر الحلبي (٤) « سألته عن الرحل والم أة يصلى عليها قال : يكون الرجل بين يدي المرأة - بما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل بما يلي يساره ، و يكون رأسها أيضاً بما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي عين الامام » بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدم من وجوه لأمكن ورأس الرجل بما يلي عين الامام » بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدم من وجوه لأمكن

(و) كيف كان فاذا أراد مع ذلك الاتيان بالمستحب السابق الشامل إطلاق دليله الصورة الجمع فل ( يجعل صدرها محاذيًا لوسطه ليقف الامام موقف الفضبلة ) فيها كا صرح به الفاضل والشهيد وغيرها ، بل حكاه في كشف اللثام عن المبسوط ، بل في مفتاح السكرامة عن المنتفى عليه إجماع العلماء كافة ، لسكنا لم نتحققه ، بل قد يشكل ذلك بما صمعته من مضمري سماعة والحلبي السابقين ، وموثق عمار (٥) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ه في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة ، وتى كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، ويكبر عليهم خمس تكبيرات كا يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جيماً يضع ميتاً واحداً ثم يجمل الآخر

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبو ال صلاة الجنازة الجنازة الحديث ٥ ـ ٨ - ٧ - ٧ - ٧

إلى إلية الأول ثم يجمل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ماكانوا ، فاذا سوًّاهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد ، سئل فان كان الموتى رجالا و نساءً قال : ببدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثم يجمل رأس الرأة إلى إلية الرجل الأخير ثم يجمل رأس المرأة الأخرى إلى إلية الرأة الأولى حتى يفرغ منهم كابهم ، فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال وكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت وأحد ٧ وظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكري مع تصريحه هنا يما في التن العمل به ، بل في قواعد الماضل بعد أن ذكر هنا ما في التن قال في آخر الفصل الثالث في تعدد الجنائز : وبنبغي أن يجمل رأس الميت الأبهد عند ورك الأقرب وهكذا ، كما عن تذكرته وتحربره ونهايته ثم قال : صفاً مدرجاً ثم يقف الامام وسط الصف ، وظاهره المحالفة للأول، لكن في كشف اللثام ﴿ وَالْأَحْبَارِ خَالِيةً عَنْ تَعْيِينَ الْأَبْعَسِدُ وَالْأَقْرِبِ إِلَّا فِي الرَّجِلِ وَالْمِرَّأَةُ ﴾ فيجمل المرأة وهي أبعد عند ورك الرجل، وكلام المصنف في الموتى الذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بمحذاء وسط الرجل ، قلت : فيه أنه مناف ِ للنص المزبور الذي اعترف أنه هو الأصل في الحكم المذكور ، بل مناف لقوله الأبعد الذي لا مصداق له إلا في المرأة والرجل في النصوص ، ولا يتم فيما تسمعه من الذكرى ، وقال في جامع المقاصد : لا منافاة بين هذا و بين ما تقدم ، لا ن ذلك مع أتحاد الرجل ، وقول المصنف فان كان عبداً وسط بينهما بيان المرتبة في المذكورين ، ولا دلالة فيه على كيفية الصف ، وهومناف أيضاً لظاهر النص السابق ، ثم قال : نعم قد يقال الغرض من ذلك مراعاة الغرب من الامام، وذلك بفوت بالصف مدرجاً، قال في الذكرى في التفريع: لا فرق في التدريج إذا كان الهجتمعون صغاً واحداً بين صف الرجال والنساء والا حرار والعبيد والاماء والأطفال ، والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لثلا يلزم الانحراف

14 E

عن القبلة، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد ، وفي هذا الكلام شيء، قلت : لمله لا انحراف فيه عن القبلة في الصف الواحــد أيضًا ، وإنما فيه البعد عن الجنازة لو أراد استقبال الجيم ، وصيرورة اليمنة قريبًا من الخلف بل الخلف في بعض الا حوال لو قرب من الجنازة التي هي وسط الرجال ، بل لعله لا يتأتى له حصول موقف الفضيلة منها أي الوقوف على وسطها ، قانه لابد من انحرافه عن ذلك إذا أراد الاستقبال لكن قد يدفع ذلك كله ظاهرالنص ، فيقف حينئذ عند وسط الرجال وإن خرج ميمنة الصف عن جمة الامام ، قال الشهيد في المحكى عنه من فوائد القواعد : « يقف في وسطهم وإن خرج عن محاذاة أوله وآخره للرواية ، هذا ، وفي كشف اللثام بعد أن ذكر خبر عمار والظاهر جواز جعل كل وراه آخر صفاً مستوياً ما لم يؤد إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم ، وكذا جعل كل عند رجل الآخر وهكذا صفًا مستوبًا كما قالت بعما العامة ، واحتمل المصنف في النهاية التسوية وأجمل ، وظاهر الذكرى الاقتصار على المنصوص، ثم ظاهرالنص والا صحاب جعلهم صفاً واحداً ، وأجاد الشهيد حيث استظهر جعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم انحراف المصلى عرب القبلة إذا وقف وسطهم ، وفى نسخة بدل التعليل الزبور ليكونوا في سمت قبلة المصلى ، وهو جيد ، بل قد يظهر من نصوص (١) تقدم المرأة ما ذكره من الصورة الأولى ، كما أن الصورة الثانية محتمل مضمر سماعية (٧) فضلا عن إطلاق الأدلة فيعما خصوصاً في الأولى وإن كان الأولى اجتناب الصورة الثانية ، لفوات استقبال الجِنازة فيها من دون نص صريح معتبر ، كما أنه لا يخني عليك ما في الذي استجوده من كلام الشهيد .

وكيفكان فهذه الكيفية مخالفة لما سمعته من المتن وغيره . ويمكن لهذه النصوص تقييد ما دل على الصدر والوسط بغير التعدد ولو اثنين من صنف واحد أو مختلفين ، أما

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٣٧ - من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث . - ٨

فيه فالكيفية المزبورة إن لم يثبت إجماع على خلاف ذلك ، نعم ليس في شيء من نصوص الدج (١) ذكر تقديم المرأة إلى القبلة معه ، بل في خبرالحلبي (٣) منها عكس ذلك ، فيمكن اعتباره بعد حمل ما في صحيح الحلبي (٣) على الجواز ترجيحاً لئلك النصوص عليه ، فيقيد بها إطلاق موثق عمار (٤) وغيره الدال على الدرج كا في كشف الشام النص عليه ، قال : وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) الندريج بجعل رأس رجل إلى إلية الآخر وهكذا ، ووقوف الامام في الوسط ، وهو لا ينافي الترتيب المدكور كا في الذكور كا في الذكور كا في الذكور كا في الذكرى إلا باعتبار أن الامام يقوم في الوسط ، فلا يفيد تقديم طرف الصف القرب ، ولا نأخير وسطه البعد .

قلت: ومنه ينقدح احمال عدم اعتباره ، وأنه مختص في غير الدرج المزبور ، لعدم فائدته فيه ، إذ مع قيام الامام في الوسط لا يفيد التقديم القرب، ولا التأخير البعد بل قد يدعى ظهور نصوص تقديم المرأة في غير الدرج المذكور ، لعدم صدق الامام ونحوه فيه ، فحينند لا معارضة بين تلك النصوص ومضمر الحلبي (٥) بل يمكن أن يكون ذلك وجه مافي التن وغيره هنا من جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل فيها على معنى اعتبار ذلك في غير الدرج ، أما هو فكيفية أخرى غير هذه الكيفية قل من تعرض لها ، بل لم نعرفه قبل الفاضل ومن تبعه ، فتأمل جيداً ، قان المسألة غير عررة في كلام الاصحاب ، لكن يسهل الخطب فيها أن الحكم فيها ندب يتسامح فيه .

ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره بل لا أجدفيه خلافًا تقديم الرجل للامام على المرأة وإن كان عبداً ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، تفليباً لجانب الذكورة ، ولاطلاق الادلة السابقة ، ولا بنافيه خبر طلحة (٦) ومرسسل

<sup>(</sup>١) د (٢) و ٣٠) د (٤) و ١٥) و (١) الوسائل .. الباب .. ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة الجنازة الجنازة .. ٧ ـ ٠ - ٢ - ٧ ـ ٥

الصدوق (١) لا أن المراد فيهما العبد الذكر في مقابل الحر الذكر لا الحرة ، نعم هو دال على تقديمه عليه ، فحيئذ بوسط بين الحر والحرة ، كما أن من فحواه يستفاد تقديم الحرة على الا مة ، لكن في الذكرى وأما الحرة والعبد فيتعارض فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد ، لكن الا شهر تفليب جانب الذكورة ، فيقدم العبد إلى الا مام ، قلت : قد عرفت الاجماع عليه ، قان جامعهم خنثى أخرت عن المرأة أيضاً للامام بلاخلاف أجده ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التدكرة الاجماع عليه ، لاحتمال الذكورة ، قلت : لكن قديقيد ذلك بما إذا لم تكن مملوكة ، وإلا قدمت المرأة الحرة للامام عليها ترجيحاً للمرجح المعلوم على الموهوم .

(و) كيف كان ف ( او كان طفلا ) مع الرجل والمرأة ( جعل من وراء المرأة ) مما يلي القبلة كما عن النهاية والمهذب والفنية ، بل في الأحير الاجماع عليه لا ولويتها بالشفاعة منه ، وإطلاق خبري طلحة والصدوق ، لـكن قد يعارض بمرسل ابن بكير (٧) والاجماع عن الحلاف وظاهر الجواهر على تقديم الصبي است فصاعداً للامام عليها ، بل في الحلاف عن عمار بن ياسر (٣) و أخرجت جنازة أم كاثوم وابنها زيد بن عمر ومعها الحسنان وابن عباس وعبدالله بن عمر وأبو هريرة ، فوضموا جنازة الفلام مما يلي الامام والمرأة وراه ، وقالوا : هذا هو السنة ، بل بذلك يرجح مرسل ابن بكير على الحبرين المزبورين في ذي الست ، كرجحان الاجماع المذكور على إجماع الفنية الذي لم يشهد التتبع بصدقه ، نعم ها مع الاجماع المزبور يرجحان على المرسل المدكور بالنسبة يشهد التتبع بصدقه ، نعم ها مع الاجماع المزبور يرجحان على المرسل المدكور بالنسبة إلى ذي الأقل من ذلك ، لاعتضادها بالحكي من إجماع الخلاف والمنتهى وظاهر الجواهر والتذكرة ، فاطلاق المتن حينئذ ومن عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كاطلاق الصدوقين والتذكرة ، فاطلاق المتن حينئذ ومن عرفت تأخره عن المرأة إلى القبلة كاطلاق الصدوقين

<sup>(</sup>۱)و(۳)و(۳) الوسائل - الباب - ۱۳۰ من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث هـ ۱۰ من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث هـ ۱۰ من الجو اهر - ۱۰

وسلار على ما قيل تقديمه الامام لمرسل ابن بكير المزبور واستحسنه المصنف في المحكي عن معتبره في غير محله .

نهم قديقال بالاطلاق الأول لوكان الصبي مملوكا والمرأة حرة ، والاطلاق الثاني في العكس ترجيحاً لجانب الحرية المعتضد في الأول بالصفر والكبر ، إلا أنه معارض لها في الشافي كمارضة الذكورة لها في الأول ، إلا أنه قد تدفع الأخيرة بأن الثابت الترجيح بذكورة الرجل لا مطلق الذكورة بالنسبة المرأة ، نهم لا بأس بها في الصبي والصبية ، فالاطلاق الأول حينئذ في الفرض المزبور متجه بخد لاف الثاني الذي قد تزاحم فيه المرجحان المنصوصان كالصبي الحرذي الست بالنسبة إلى العبد البائغ ، فني كشف اللثام تقديمه الامام عليه الشرف بالحرية ، وعن ابن حمزة ومنتهى الفاضل العكس ، لأنه أولى بالشفاعة ، وإطلاق خبري (١) تقديم الصفير إلى القبلة ، والأولى التخبير فيه وفي كلما تزاحم فيه المرجحات المنصوصة إذا لم يرجح أحدها على الآخر بالتعدد أو بمرجح خارجي من إجماع أو غيره ، ومنه يعلم الحال في تقديمه على المختش إذا كان من ست كما ضرح به في الحلاف والحكي عن السرائر والمبسوط والاصباح والجواهر ، بل لعل في ضرح به في الحلاف والحكي عن السرائر والمبسوط والاصباح والجواهر ، بل لعل في ظاهر الأول أوصر يحه الاجماع عليه ، بل قديظهر من منظومة الطباطبائي ترجيح الذكورة على كل حال ، قال :

وفدم الذكور والأحرارا \* اليك ندباً وكدنا اعتبارا وإن تمارضت ففدّم أولا \* وأنت بالخيار فيا قد تلا

ولا يخلو من نظر ، فتأمل هذا ، وعن أبي على أنهم يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف الامام الصلاة ، وقال في إمامة الصلاة إن الرجال يلون الامام ، ثم الخسيان ، ثم النساء ، ثم العبيات ، ولم نجد في النصوص ما يشهد له ، بل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٣ \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث .

ليس فيها لذكر الخصيان أثر ، والظاهر إلحاقهم بالرجال ، الكن عن الحلمي أيضاً « تجمل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام ، وكمذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبداً او خصياً أو صبياً ، كما أنه ليس فيها ترجيح الجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها » لكن عن التذكرة « لو كانوا كلهم رجالاً أحبيت تقديم الأفضل ، وبه قال الشافعي ، وعن الملتهي قدم إلى الامام أفضلهم ، لأنه أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة » وعن التحرير « ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عايه ، وعند التساوي لا يستحب القرب إلا بالفرعة أو التراضي » وفي كشف المثام ولم أجد بذلك نصا إلا أن يتزل عليه قوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( ، ) وسيف بن عميرة ( ٢ ) : « خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر ، قيل : يا رسول الله و لم ؟ قال : صار سترة النساه » قلت : لكن ليس فيه ترجيح بالأفضلية ونحوها ، وكا نه لذا قال في الذكرى بعدأن نقل الترجيح عن العلامة بالأفضلية قال : وهومخالف النص والأصحاب.

نعم عن الوسيلة والجامع فى رجلين أو امرأتين بقدم أصفرهما إلى القبلة ، فيل ولهله لخبري طلحة والصدوق ، وفيه أن الظاهر إرادة ما دون البلوغ من الصغر فيها ، وبالجلة الآولى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة معتبرة ، إذ احمال أن ما فيها من المثال ، وإلا فالمراد مراعاة سائر المرجحات بعيد جداً ، وعليه فالأمر غير منحصر في الأفضلة .

وكيف كان فما ذكرنا يظهر لك كيفية النظم لو اجتمع الجميع الرجل , المرأة الحرة والمعلوكة والصبي والصبية كدلك للست ودونها ، والحنثى البالغ وغيره للست وغيره الحر والمعلوك ، وعن فوائد القواعد لثاني الشهيدين قال : جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الامام ، ثم الصبي الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم العبد لست ، ثم الحذى الحر

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ١٨ ع. من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١

البالغ ، ثم الحنثي الحر لست ، ثم الحنثي الرقيق كذلك ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأثنى الطفل الحر لدون ست ، ثم العبد كذلك ، ثم الحنثي الحر ، ثم الرقيق كذلك ، ثم الأثنى كذلك ، ولا يخفي مافيه بعد الاحاطة بما ذكرنا ، كما أن ما في كشف الأستاذ ومع اجتماع الجنائز يقدم الرجل الحر إلى الامام ، ثم الرق ، ثم الصبي الحر بالفا ست سنين ، ثم غير بالفها بمن يصلي عليه ، ثم الصبي الرق بمن بلغ ستا ، ثم من لم ببلغ والمسوح كذلك ، ثم المنشى الحر ، ثم البالفة الحرة ، ثم صبيتها مرتبة ، ثم الأمة ، ثم صبيتها كذلك ، ثم النساه على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الفسل المندوب والواجب على هذا التفصيل كذلك أيضا ، كما أن مما قدمناه في تداخل الفسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام من الجمع بصلاة واحدة بينها ، فلاحظ و تأمل ، والله أعلى .

(و) من السنن أيضاً (أن بكون المصلي متطهراً) بلاخلاف، بل في المحكي عن الحلاف والفنية التذكرة نسبته إلى علمائنا مشمراً بدعوى الاجماع عليه، بل في الحجكي عن الحلاف والفنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر عبد الحبيد بن سعد (١) قال لأبي الحسن (عليه السلام): ( الجنازة يخرج بها ولست على وضوه فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أأصلي عليها وأنا على غير وضوه ? فقال: تكون على طهر أحب إلي » مع أن الصلاة ذكر ودعاه ومسألة وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن بكون على أكل أحواله وأفضلها ، نعم الظاهر مشروعية التيمم في مفروض سؤال الخبرالمزبور كما دل عليه غيره من النصوص (٢) وأفتى به الأصحاب ، بل قد يقال بمشروعيته مع التمكن من الوضوه أيضاً كما تقدم محرراً في بحث التيمم ، فلاحظ وتأمل .

نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائية عليه ، بل لا يبعد رجحان الصورية عليها فضلاً عن الحقيقية ، لسكن عن فقه الرضا ( عليه السلام ) (٣) ﴿ وإن كنت جنباً

<sup>(</sup>٩) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧ ـ .

<sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - ٠٠ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث إ

وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ » وظاهره المساواة ، وهو لا يخلو من تأمل ، كما أن قوله ( عليه السلام ) أيضاً (١) : ﴿ قد أكره أن يتوضأ إنسان عمداً للجنازة لأنه ليس بالصلاة ، وإنما هو التكبير ، والصلاة التي هي فيها الركوع والسجود » كمذلك ولعله يربد نية الوجوب من التعمد والحرمة من السكراهة ، وإلا كان مخالماً للنص والفتوى كما عرفت ، والله أعلم .

(و) من سننها أيضا أن (ينزع نعليه) كما عن جماعة التصريح به ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، وهو الحجة إن تم إجماعاً لا خبر سيف بن عميرة (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) « لايصلى على الجنازة بحذاه ، ولا بأس بالحف ، ضرورة اقتضائه الحرمة إلا أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل على الكراهة فيه لا استحباب نزعه ، اللهم إلا أن يدعى رجوعه اليه ، ولا يخلو من تأمل ، وعليه فلادلالة فيه على استحباب الحفاء كما عبر به في النافع والحكي عن المعتبر والمنتهى ، مل في الذكرى أنه عبارة ابن البراج ، وهو الذي أراده العلامة الطياطياني بقوله :

والحلع للحذاء دون الاحتفا \* وسن في قضائه الحافي الحفا

فانه لقب القاضي عبد العزيز بن الجبار، وفي معقد إجماع الغنية وأن يتحنى الامام وعلى كل حال فقد علل بأنه موضع اتعاظ، فكان التذلل أنسب بالخشوع، مضافاً إلى ما رواه الجهور (٣) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمها الله على النار ، وهما معا كما ترى ، بل في الذكرى استحباب الحفاه يعطي الله حرمها الله على النار ، وهما معا كما ترى ، بل في الذكرى استعباب الحفاه يعطي استحباب نزع الحف ، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه ، والحبر ناطق به ،

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ٨ - من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٧٦ - من أمو اب صلاة الجنازة - الحديث ٢

<sup>(</sup>٣) سأن البيهتي ج م ص ٧٧٩

وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف ، واحتج مجعجة المتبر ، وهوتام لو ذكر الدليل الخرج المخف عن مدلول الحديث ، قلت : يمكن إخراجه بالخبرالزبور بناءً على ظهور نفي البأس فيها يشمله ، كما أنه يمكن عدم استثنائه كما أطلقه في النافع وغيره ، لمدم منافاة نغي البأس لاستحباب الحفاء ، إذ أقصاه الجواز ، اللهم إلا أن يكون هنا كمذلك بناءً على إرارة ندب النزع من النمي الأول ، فيدل حينتذ على نفيه فيه ، لسكن كل ذلك بعد الدليل على الحفاه ، وقد عرفت عدمه ، وإجماع الغنية مع موهو نيته بمصير الأكثر إلى خلافه خاص بالامام ، بل قد يظهر من المحكي عن المقنع عن شيخه التوقف في نزع النعل فضلاً عنه ، قال : روي أنه لا يجوز الرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ، وكان محمد بن الحسن يقول : كيف يجوز صلاة الفريشة به ولا يجوز صلاة الجنازة به ، وكان يقول : الصدوق : وصدق في ذلك إلا أني لا أعرف من غيره رخصة وأعترف بالنهى وإن كان من غير ثقة ، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض ، قلت : روى الكليني عن عدة عن سهل ابن زياد عن إمماعيل بن مهران عن سيف بن عيرة ما تقدم ، وهذا طريق غير طريق الهمداني إلا أن يفرق بين الحذاء و بين نمل الحذو ، وقد يفرق بين الصلاتين باشتراط عدم الخبث في ذات الأركان وعدمه في الجنازة ، لكن لا يخفي ما في كلام الصدوق من عدم اشتراط العدالة في الحبر وظهور الحرمة وغير ذلك ، كما أنه لا يخفي عليك ظهور الفتاوى في عدم الفرق هنا بين النعل العربية وغيرها ، فاحماله بتغزيل الحذاء أو نعل حذو على غيرها فيختص ندب الخلع حينتذ بها لامايشمل العربية في غاية البعد، خصوصاً بعد تفسير الحذاء بالنعل في الصحاح وفي الحكي عن النهاية ، وإضافة النعل للحذو للتوضيح كما قيل أو غير ذاك ، والله أعلم .

﴿وَ﴾ من سننها أيضاً أن ﴿ يرفع بديه في أول تكبيرة إجماعاً ﴾ محصلاً ومنقولاً

مستنيضًا إن لم بكن متواترًا ، بل لعله إجماع أهل العلم كما عن التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر، بل لا خلاف فيه في النصوص كالفتاوي (و) أما ﴿ فِي البواقي ﴾ فيستحب أيضاً ﴿ عَلَى الْأَظْهِرِ ﴾ وفاقًا لوالد الصدوق وللتهسذيب والاستبصار والجامع والنافع والمعتبر والتذكرة والتحرير والتلخيص والارشاد ونهاية الأحكام والقواعد والبيان والدروس واللمة والموجز والتنقيح وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والتلخيص وحاشبة لليسي والروض والروضة والمسالك وجمع البرهان والمفاتيح والحدائق والمدارك والمنظومة على ماحكي عن البعض ، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور ، بل عن الروض أن عل الطائفة عليه الآن ، بل في مفتاح الكرامة عن شرح الجعفرية أنه إجماعي ، لسكن قال: لعل النسخة غير صحيحة كما هو الظاهر ، ولعله الأقوى تأسياً بفعل الصادق للهلا الروي في الصحيح عن عبد الرحمان بن المزرمي (١) قال : ﴿ صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) على جنازة فكبر خمساً برفع يده في كل تكبيرة ، وخبر عبدالله بن خالد مولى بني الصيدا (٣) فانه صلى خلفه أيضاً فرآه يرفع بده فى كل تكبيرة ، بل سأل يو نس الرضا (عليه السلام) في خبره (٣) فقال له : ﴿ جِمَلَتَ فِدَاكُ أَنِ النَّاسِ يَرْفَعُونَ أَيْدَبِهِمْ في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيا بعد ذلك فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع بدي في كل تكبيرة ? فقال : ارفع يدك في كل تكبيرة ؟ بل منه يستفاد أن ما رواء غياث بن إبراهيم (١) عن الصادق عن علي ( عليهما السلام ) أنه كان لا يرفع بده في الجنازة إلا مرة واحدة يمني في التكبير » وإسحاق بن أبان الوراق (٥) عنه أيضًا عن أبيه ( عليهما السلام ) ﴿ كَانَ أُمِيرِ المؤمنينِ عَلَى بِن أَبِي طَااب

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۱) و (۱) و (۵) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ من أبواب صلاة الجنازة الحديث ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۵ لـكن روى الثاني عن محد بن عبدالله بن خالد وروى المنامس عن إسماعيل بن إسحاق

(عليه السلام) يرفع بده في أول التكبير على الجنازة ولا يعود حتى ينصرف ، محول على التقية ، بل تفوح رائحتها منهما لسليم حاسة الشم مع قطع النظر عن ذلك ، ولا يقدح فيه اختلاف العامة بعد أن كان ذلك مذهب مالك والثوري وأبي حنينة الذي يتقي منه في ذلك الزمان ، لأنه الذي عليه السواد والسلطان والأتباع كما يؤمي اليه ما حكاه يونس ، بل هو المعروف عندهم في صلاة المسكتوبة أيضاً كما يؤمي اليه خبر إسماعيل بن جابر (١) الروي عن قرب الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رسالة طويلة كتبها لأصحابه إلى أن قال : ﴿ دَّءُوا رَفِّع أَيْدِيكُم فِي الصَّلَّاةَ إِلَّا مَهُ وَاحْدَةَ حَيْنَ تَفْتَحِ الصَّلَّاةَ ، قان الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، .

فلا ريب حينئذ في أولوية ذلك مما عن الشيخ من حملهما على بيان الجواز ، خصوصاً مع إشمار « كان » بالدوام ، وقد يقال في الأول بعد فرض كون التعبير فيه من غيرالراوي أن المراد رفع اليدين في الدعاء ، أي لا يستحب فيها إلا فنوت واحد، وهو عند الدعاء للميت لا كالعيد ، قال في المدارك : ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت ، ولا يبعد استحبابه لاطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك ، وإن كان فيه أن مقتضى التعليل الرفع أيضاً في غير الدعاء للميت بل لا يخفي عليك ُ بعد حمل الخبر عليه إلا أنه لا بأس به بعد رجعان دليل الندب بصحة السند وكثرة المدد ومخالفة المامة والتسامح ، وما سمعته سابقًا في أول أفعال الصلاة من ظهور بمض النصوص في كون الرفع هيئة التكبير، كقول الرضا (عليهالسلام)(٣) : ﴿ إِنَّمَا ترفع اليدين بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الا بتهال والتبتل والتضرع، فأحبالله

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــهـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ، من كتاب الصلاة لكن رواه عن الكافي

<sup>(+)</sup> الوسائل ـ الباب ـه ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة

عرَّ وجل أن يكون المبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتملاً ﴾ وغيره مما لا يخني، واحيال معارضة ذاك كله بالشهرة بين قدما، الأصحاب .. إذ المنقول عرب الشيخين والمرتضى وابن زهرة والقساضي والنقي والبصري والماد الطوسي والدياسي والمجلى والفاضل في الحتلف المدم ، بل في الذكرى والمدارك وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلا في الأولى ، بل في كشف الثنام وغيره أنه المشهور بمعنى عدم استحبابه في غيرها ، واليه يرجع ما في الذكرى أن الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه ، بل بي الغنية والحكي عن شرح القاضي الاجماع عليه ، فيحمل تلك النصوص على إرادة بيان جواز الفعل ـ يدفعه مع أنه لا يتم في خبر يونس (١) أن الشهرة المتقدمة بعد تسليمها لظهور بعض العبارات في منع الرفع في غير الأولى ، بل في التنقيح حكايته عن البصري وممارضته بالشهرة المتأخرة، بل بها يوهن الاجماعان المزبوران، بل لا يخفى حال الأول منها على المارس للفنية بل ولا الثاني ، ولو سلم التكافؤ بين الشهر تين فالترجيح بالعرض على مذَاهب العامة بحاله ، مضافًا إلى ما عرفت ، فلا حاجة حيننذ إلى ما عن المعتبر من الترجيح بأن ما دل على الزيادة أولى ، ولأن رفع اليدين مراد الله في التكبير الأول ، وهو دليل الرجحان ، فيشرع في الباقي تحصيلاً اللارجحية ، ولأنه فعل مستحب ، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات ، إذ فيه أن خبر النقيصة الأول يدل على نفي الزائد صريحًا ، فيتعارض ، والرجحان في الأولى لا يقضي به في غيرها ، ولفظ ﴿ كَانَ ﴾ مشعر أو ظاهرٍ في الدوام ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) منها عند المصنف كما عرفت سابقاً أنه ﴿ يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً ، وعليه إن كان منافقاً ﴾ وقد شمعت أن الأقوى الوجوب فيجما ، وأنه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . . . من أبو اب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣

لا يتمين خصوص اللمن منه كما تقدم ذلك مفصلاً ، نعم ظاهر المصنف وغيره من الفائلين بالأربع المنافق أن محل الدعاء بعد الرابعة وإن لم يكن بعدها تكبيرة ، بل العله لاخلاف فيه بين القائلين بالوجوب والندب والأربعة والحسة لظهور الأدلة السابقة في أنها هي محل المدعاء المعيت أو عليه ، ولا يبعده عدم تكبيرة أخرى بعدها على تقدير الأربع ، ولذا قال في الذكرى بندب الدعاء الوجوبه ، وفيه ماعرفت سابقاً ، كما أن ما في المدارك من أنه لا يتمين الدعاء بعد الرابعة كذلك وإن كان هو مبنياً على ما ذهب اليه من عدم وجوب التوزيع المزبور ، كما أن المحدث البحر أني بعد أن ذهب إلى كفر المحافيين وعدم مشروعية الصلاة عليهم إلا تقية قال هنا : إنه مني صلى كان مخيراً بين الدعاء عليهم بعد كل تكبيرة كما هو ظاهر خبر الحسين بن أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) وغيره من الا تحبر ودين الدعاء بعد الرابعة كما في فقه الرضا (عليه السلام) (١) وفيه ما لا يخنى بعد التدبر في النصوص والفتاوى .

(و) أما الدعاء ( بدعاء المستضعفين إن كان كسذلك ) أي مستضعفاً كما في صحيح الحلمي (٣) وأكثر كتب الأصحاب بلجيعها عدا النادر ، بل في الفنية الاجماع عليه و اللهم اعفر الذين تا وا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » نعم قال في آخره: و وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستففر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية » وستسمع الراد منه ، وفي صحيح ابن مسلم (٤) عن أحدهما (عليهم السلام) والفنية والمحكي عن المبسوط و بعض الكتب و ربنا اغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » وزاد في الصحيح إلى آخر الآيتين أي قوله تعالى (٥) : « ربنا وأدخلهم جنات عدن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ع \_ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٢) المستدرك - الباب - ٤ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١

<sup>(</sup>س) و (ع) الوسائل ـ الباب ـ س ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ع ـ w

<sup>(</sup>a) سورة المؤمن - الاية A

التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، إنك أنت العزيز الحسكيم ، ولعله المراد في الصحيح الأول أيضاً إلا أنه لم أعثر عليه في شيء من الفتاوى إلا مايحكي عن الجهني ، فقال : إلى آحر الآيات ، وفي صحيح الفضيل وابن أذينة (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) • وإن كان واقفاً مستضعفاً فقل : اللهم » إلى آخر الآية ، نعم ستسمع احتمال إرادته من خبر ثابت بن أبي المقاءام (٢) فيكون دعاؤه ما فيه ، والظاهر عدم التوقيت فيه للاطلاق السابق ، بل المراد الدعاء بجنس ذلك نحوما سمعته في المؤمن والمنافق واليه أوماً في المحكي عن الكافي من أنه إن كان مستضعفاً دعا المؤمنين والمؤمنات .

كما أنه لاحلاف فيما أجده في كون الدعاء الزبور بعد الرابعة ، لا ن الظاهر الحنس في كيفية صلاته كما صرح به في كشف اللثام على وجه يظهر منه كونه مفروغاً منه ، لاطلاق مادل عليها المفتصر في تقييده عند المصنف ومن عرفت على المنافق الذي هوغير المستضعف قطعاً كما هو مقتضى المفابلة نصاً وفتوى ، فالاطلاق حينئذ بجاله .

والراد بالمستضعف هنا وإن قيل إن ظاهر الاصحاب في الزكاة والوصية المحالف الذي اليس له نصب مو من لايعرف اختلاف الماس ، فلا يعرف مانحن عليه ولا يبغضنا كما عن السرائر ولعله لتوقيع الكاظم (عليه السلام) لعلي بن سويد (٣) « الضعيف من لم يرفع اليه حجته ولم يعرف الاختلاف ، فاذا عرف الاختلاف فليس بضعيف » وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي سارة (٤) . « ليس اليوم مستضعف

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبو اب صلاة الجنازة \_ الحديث ٣ (ـكن رواه عن عر بن أذينة عن الفضيل بن يسار

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـــ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث ٧ لـكن رواه عن ثابت أبي المقدام وهو الصحيح

<sup>(</sup>٣) و (٤) أصول الكانى - ج ٢ ص ٢٠٠ ، باب المستضعف ، الحديث ١١ - ١١

أَ بِلَغُ الرَّجَالُ الرَّجَالُ والنَّسَاءُ النِّسَاءُ ﴾ ولا ثبي بصير وسفيان بن السمط (١) ﴿ فَتَرَكُّمُ أحداً يكون مستضمفًا ، فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن وتحدث به السقايات في طرق المدينة ﴾ ولا بي بصير (٢) ﴿ من عرف الاختلاف فليس بمستضمف » ولاً بي حنيفة (٣) الذي هو من أصحابنا ﴿ من تمرف الاختلاف فليس بمستضمف ﴾ وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) لزرارة (١) : ﴿ مَا يَنْمُكُ مَنَ البُّلُّهُ مَنْ النساه المستضمفات اللاتي لا ينصبن ، لا يعرفن ما أنتم عليه ، وممن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان عمن ليس له من بد تمييز يمكنه به معرفة الحق أو يبعثه على الفساد والبغض لنا ﴾ كما قال أبو جعفر (عليه السلام) أيضاً لزرارة (٥): ﴿ هُو الذِّي لا يُستطيع حيلة يدفع مها عنه المكفر ولا يهتدي بها إلى سبيل الايمان ، لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر ، قال : والصبيان و من كان من الرجال والنساء مثل عقول الصبيان ، وفي خبر سليم بن قيس (٦) المروي في الاحتجاج عن الحسن (عليه السلام) ﴿ إِنَّ النَّاسُ ثُلاثُة : مؤمن يمرف حقنا و يسلم و يأتم بنا فذلك ناج محب لله ولي ، و ناصب لما المداوة ببرأ منا ويلمننا ويستحل دماءنا ويجحد حقنا ويدين الله بالبراءة منا فهذا كافر مشرك فاسق، وإنما كفر وأشرك من حيث لا يعلم كما يسبوا الله من غير علم كذلك يشرك بالله بغير علم ، ورجل

<sup>(</sup>١) أصول الكاني \_ ج ٧ ص ٤٠٤ ، باب المستضمف ، الحديث ، وهو خبر سفمان بن السمط نقط

<sup>(</sup>٧) أصول الكاف ... ج ٢ ص م . ع و باب المستضمف ، الحديث ٧

<sup>(</sup>١٠) معانى الأخيار .. ص . . ب المطموعة بطهران عام ١٢٧٩

ري ذكرصدره في الوسائل في الباب ٣ من أبو اب مايحرم بالكفر ونحوه الحديث ٧ من كنتاب النكاح

<sup>(</sup>ه) أصول المكافى \_ ج ٧ ص ٤ ٤ د باب المستضعف ، الحديث ٣

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج \_ ص ١٩٧

أخذ بما لا يختلف فيه ورد علم ما أشكل عليه إلى الله تمالى مع ولا يتنا ولا يأتم بنا ولا يمادينا فنحن نرجوا أن يغفر الله له ويدخله الجنة ، فهو مسلم ضعيف » وعن الغربة و أنه الذي يمترف بالولاه وبتوقف عن البراه » وفي كشف اللثام « وكأنه نظر إلى قول أبي جمفر (عليه السلام) في خبر الفضيل : « وإن كان واقفا مستضعفاً فكبر وقل : اللهم اغفر الذين تابوا » إلى آخره ، وفي الذكرى « هو الذي لا يعرف الحق ، ولا يعاند فيه ، ولا يوالي أحداً بعينه » قال في جامع المقاصد : والتفسيرات متقاربة إلا أن ما ذكره ابن إدريس ألصق بالمقام ، فإن العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقعاً لا يقال ما ذكره ابن إدريس ألصق بالمقام ، فإن العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقعاً لا يقال المستضعفا ، وما يقال من أن المستضعف هو الذي لا يعرف دلائل اعتقاد الحق وإن اعتقده فليس بشي ، و إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن من اعتقد معتقد الشيعة الامامية ،ؤمن ، يعلم ذلك من كلا ،هم في الزكاة والنكاح والكفارات ، وفي كشف الا ستاذ وأنه من لا يوالي ولا يعادي وبدخل نفسه في اسم الؤمنين والحالفين ، ولا يعرف ماه عليه » قلت : لمل الاستضعاف مه اتب مختلعة ، كا أنه يكون من قصور العقل وغيره ، وبلحق في الصورة باسم المؤمنين أو المحالفين .

وعلى كل حال فالتكبير عليه بعسد إحراز إسلامه والضعف في إيمانه بالمعنى الا خص خس تكبيرات ، لاطلاق ما دل عليها فى الميت الذي لم يعلم خروج غير المنافق والجاحد قلحق ونحوها بمن علم عدم شحوله المستضعف عنه ، والظاهر إلحاق ولد المستضعف به في ذلك أيضاً ، كما أن الظاهر كون الاستضعاف حالة مقابلة للايمان والحلاف لا تقنقح بالا مل كما ستعرف الاشارة اليه في مجهول الحال ، والله هو العالم .

( وإن جهله ) ولم يعرف مذهبه ( سأل الله تمالى أن يحشره مع من يتولاه ) كما في القواعد وعن التحرير والارشاد والبيان، القول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح

زرارة ومحمد بن مسلم (١) : ﴿ ويقال فيالصلاة على من لا يعرف مذهبه : اللهم إن هذه النفوس أنت أحبيتها وأنت أمتها ، اللهم وكما ما تولت واحشرها مع من أحبت ، بل فيكشف المثامأنه المذكور فيالقنع والهداية والمقنعة والمصباح ومختصره والمهذب والغنية بل عن الا ُخير الاجماع عليه ، ولا ينافيه ماءن المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الا حكام والذكرى والدروس وجامع المقاصد وغيرها من الدعاه بما في خبر ثابت بن أبي المقدام (٧) قال: ﴿ كُنت مِمْ أَبِي جِمَفُر ( عليه السلام ) فاذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبًا منه فسمعته يقول : اللهم إنك خلقت هـذه النفوس وأنت تحييها وأنت أعلم بسر اثرها وعلانيتها ومستقرها ومستودعها ، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم منه شراً وأنت أعلم به ، وقد جثنالتُ شاف بين له بعد ،وته ، فان كان مستوجبًا فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتولاه ﴾ إذ لا يريدون التعبين ، خصوصاً ولا صراحة في الحبر المزبور أن اليت كان مجهول الحال عنده ، بل هو من المستبعد ، سيا مع كونه من جيرته ، بل الا قرب أنه كان مستضمفاً ، وشفاعته ( عليه السلام ) فيه لا ن له حق الجوار عليه ، ففي صحيح الحلمي أو حسنه (٣) عن الصادق (عليه السلام) المتقدم سابقاً ﴿ وَإِنْ كَالْتُ المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية ، فإن الراد بالسبيل الحق وبالولاية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) كما في الوافي أي حق من لا ولاية له عليك لا يوجب أن تدعو له كما تدعو لا همل الولاية ، بل يكفي النهك أن يستففر له على وجه الشفاعــة ، وربما يؤيده ما في مرسل ابن فضال (٤) عن الصادق ( مليه السلام ) ﴿ النَّرْحُمْ عَلَى جَمَّتِينَ جَهُ الْوَلَايَةُ وَجَهُ الشَّفَاعَةُ ﴾ بل في وافي الكاشاني النرحم على جهة الولاية مثل ما من من الدعاء للمؤمنين ، وعلى جهة الشفاعة مثل الخبر

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۶) الوسائل .. الباب -۳- منأ بواب صلاة الجنازة - الحديث ۱ - ۷ - ۶ - ۵ لكن روى الثانى عن ثابت أبي المقدام وهو الصحيح

وكف كان فلا إشكال في وجوب الدعاء هنا بعد أن كان الواقع عدم خلوه بمن عرفت وجوب الدعاء لهم وعليهم ، قمم الظاهر عدم التوقيت فيه ، بل يجب مراعباً لجهل حاله كما أوماً اليه في الحكي عن الكافي من اشتراط الدعاء له وعليه ، بل الأولى مراعاة احتمال الايمان والخلاف والاستضعاف ، فيأتي بدعاء صالح لذلك كله كما أومي اليه في بعض النصوص السابقة ، إلا أنه قد يظهر من دعائه في بعض آخر منها عدم مراعاة استضعافه ، و لعله لأن المفروض معلومية انتفائه أو لندرته ، ومنه يعلم فساد احتمال الحكم باستضعافه إذا جهل حاله بتخيل أنه ينقحه إصالة عدم الايمان والخلاف و إن كان هو باستضعافه إذا جهل حاله بتخيل أنه ينقحه إصالة عدم الايمان والخلاف و إن كان هو وعدم معاندته فيه وعدم موالاة أحد بعينه ، لكن النصوص والفتارى كالصريحة بمخلافه وعدم معاندته فيه وعدم موالاة أحد بعينه ، لكن النصوص والفتارى كالصريحة بمخلافه ولعله لان الاستضعاف حالة أخرى متجددة بعد حال الصغر مقابلة للايمان والخلاف

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٤) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٢-٣-٤ (٣) سورة المؤمن - الآية ٧

ينفيها الا صل أيضاً ، فتأمل .

كما أن ظاهر المصوص والفتارى تعليق الحسكم على الجهل بمذهبه ونحوه المتحقق مع الظن به ، وهو كدذلك ، ضرورة عدم الدليل على الاجتزاه به في مثل ذلك ، فعم لوكان مستده ظاهر إقراره ونحوه بما علم الاكتفاه به اتجه خروجه حيفئذ عن الحجهول، الكن في كشف اللثام تفسير الجاهل بالذي لم يعرف خلافه للحق وإن كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف إيمانه ولا ظن ، ثم قال : فعندي يكفي الغلن في الايمان ولابد من العلم في الباقيين ، والنظر فيه مجال وإن كان قد يشهد له بعض النصوص المعيزة الدؤمن عن غيره ببعض الامارات الظنية ، واتمام البحث فيه محل آخر .

نعم ما في المدارك الظاهر أن معرفة بلد الميت الذي يعلم إيمان أهلها أجم كاف و إلحافه بهم لا يخلو من قوة ، وربما عد مثله علما في العادة أوعومل معاملته ، والله أعلم والظاهر أن التكبير على المجهول خس ، إما لاطلاق ما دل على وجوبها الميت المقتصر في تقييده على معلوم النفاق الذي قد بدعى انسياق الا دلة فيه ، وإما لا ن بها يحصل بقين البراءة من الشغل اليفيني ، إذ هو إن كان من ذوي الا ربع فلا يقدح زيادة الحاسة الماحتياط بعد المكال ، وإن كان من ذوي الحس فعي في محلها ، فلا حاجة حينئذ في يقين البراءة إلى التكرار وإن اختلف الصلاتان ، لكنه اختلاف هيئة عدد لم يعتبر في القلبل منه عدم الزيادة عليه ولو بقصد الاحتياط حتى يتوقف يقين حصول المراءة على التكرار ، بل المراد حصول الا ربعة في الحارج ولو كانت في ضمن خسة لم يقصد بها التشريع المفسد ، وتسمع فيا بأتي إن شاه الله الاجتزاء بصلاة واحدة المؤمن والمنافق على أن يشتركا في الا ربعة و يختص المؤمن بالزيادة ، وأنه ونحوه ليس من التداخل في شيء ، لعدم تعدد الا وامر وإن كان قد تعدد المأهور بالصلاة عليه ، فهو التداخل في شيء ، لعدم تعدد الا وامر وإن كان قد تعدد المأهور بالصلاة عليه ، فهو غو الا مر بضرب الرجال الحاصل امتثاله بضرب كل واحد وبضر بهم جيماً دفعة ،

كما هو واضح ، فلاحظ و تأمل فان له نفعاً في المقام ، والله أعلم .

(وإن كان) الميت (طفلاً سأل الله أن يجمله مسلحاً لحال أبيه شافعاً فيه السكن في خبر زيد بن علي (٩) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ﴿ أنه كان يقول: اللهم اجمله لأبويه ولنا سلفا وفرطاً وأجراً » وفي النافع والحجيءن الفقيه والمقنع والمداية والمصباح ومختصره ﴿ اللهم اجمله لنا ولا بويه فرطاً » بتقديم ﴿ لنا » وحذف السلف والأجر ، ولعله أقر بهما من الفرط الذي هو من يتقدم لاصلاح ما يحتاجون اليه كا عن السرائر والمنتهى ، بل في الذكرى وعن الجامع الفرط الأجرالمتقدم ، وفي الصحاح بالتحريك الذي يتقدم الواردة فيهي ، لهم الارسان والدلا ، ويحدر الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمه في فاعل ، ويقال رجل فرط وقوم فرط أيضاً ، وفي الحديث (٢) ﴿ أنا فرطكم على الحوض » ومنه قبل الحافل: ﴿ اللهم اجمله لنا فرطاً » أي أجراً يتقدمنا حتى فرطكم على الحوض » ومنه قبل الحافل: ﴿ اللهم اجمله لنا غرطاً » أي أجراً يتقدمنا حتى فرطاً ها إذا لم يكونا ، ومنين ، ويختص بالمؤمنين حينئذ ، بل في الدعام (٣) عن جعفر أنه لما نوعه اللهم اجعله لنا الطفل : اللهم اجعله لنا سلفاً أبن من دون ذكر الأبوين في الصلاة على العلفل : اللهم اجعله لنا سلفاً المنام المود ذكر الأبوين .

والمتجه على مافي الكتاب ـ من اختصاص الدعاء بالصلاح والشفاعة لأبيه الذي لم أجد موافقاً له عليه نصاً وفتوى عدا ما عن الكافي في الجلة ، فقال : « دعي لوالده إن

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب الجنازة - الحديث ١

<sup>(</sup>٧) كنز العال - ج ٧ ص ٢٢١ - الرقم ٢٤١٧

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ،

كان مؤمنًا ، ولها إن كانا مؤمنين » السقوط ولوكان أبوه خاصة كافراً ، امدم جواز الدعاء له حينئذ ، وعدم ذكره غيره ، اللهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه ، والأم سهل بناء على عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض ، قال : وفي الدعاء لا بوي لقيط دار السكفر مع الحكم باسلامه نظر ، أقر به ذلك ، ثم قال : والأمر سهل لكونه غير واجب ، وفي كشف اللثام وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان ، ويقوى العدم أنه ليس للهيت ولاعليه ، قلت : كما أنه يقوى الوجوب ظاهر الفتاوى ، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه باللفظ المخصوص ، وعن فقه الرضا (عليه السلام) (١) « اللهم اجعله لا بويه ولنا ذخراً ومن بداً وفرطاً وأجراً » وفي المقنعة « اللهم هذا الطفل كما خلقته قادراً وقبضته طاهراً فاجعله لا بويه نوراً ، وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده » وكذا الفنية والحكي عن المهذب لكن فيها « فرطاً ونوراً » بل قد يقال بوجوب الدعاء المزبور في صلاة الطفل المندو بة فضلاً عن الواجبة ، لأن ندب الأصل لا ينافي وجوب الهيئة كالنافلة ، والأحوط الحافظة في الدعاء على مضمون الخبر المذكور ، والله أعلى .

(و) كيف كان فقد ذكر الأصحاب كما فى كشف اللئام والمحكي عن الروض أنه (إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة) لخبر حفص بن غياث (٧) عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) ﴿ أَنه كَانَ إِذَا صَلَى عَلَى جَنَازَةً لَمْ بِرَحِ مِن مَكَانَهُ حتى براها على أيدي الرجال ﴾ وفي كشف اللئام ولكونه إماما خص ببرح من مكانه حتى براها على أيدي الرجال ﴾ وفي كشف اللئام ولكونه إماما خص الحكم بالامام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع والذكرى والدروس ، فلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها بل صرح به الكركي وغيره عدم الفرق بين الامام فلت :

<sup>(</sup>١) المستدرك - الباب - ١٠ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ وفيه « عن جعفر عن أبيه عليهما السلام »

وغيره ، لقاعدة الاشتراك ، ولخبر يونس (١) ﴿ ويقف مقدار ما بين التكبير تين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه ﴾ أمم عن الميسي و ثاني الشهيدين أنه يستثنى من المصلين من يتحقى بهم رفع الجنازة إن لم يتفق من غيرهم ، ونحوه في المدارك مع أنه لا يخلو من نظر إذا لم يصل إلى حد الوجوب ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) منها ما فى الذكرى ناسباً له إلى الشيخ والأصحاب (أن يصلي عليها) أي الجنائز (في المواضع المعتادة) و لعله الحجة فى مثله سيا مع نأبيده بالتبرك بكثرة المصلين فيها ، وبأن السامع بموته بقصدها فيحصل كثرة المصلين عليه المعلوم رجحانها حتى قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن عمر بن يزيد (٧): ﴿ إذا مات الميت فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما أعلم مما لا تعلمون ».

( ولو صلى ) علبها ( في المساجد جاز ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل عن المنتهى الاجماع عليه ، للا صل وخبر البقباق (٣) سأل الصادق ( عليه السلام ) « هل يصلى على الميت في المسجد قال : نعم » ومثله محمد بن مسلم (٤) نعم الظاهر السكراهة كما صرح بها جماعة ، بل عن الروض وجامع المقاصد نسبتها إلى الا صحاب كما عن المعتبر نسبتها إلى روايتهم ، بل عن مجمع البرهان الاجماع عليها إلا في مكة ، كالحلاف قال فيه : يكره أن يصلى عليها في المساجد إلا بمكة إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وفي خبر أبي بكر بن يصلى عليها في المساجد ألا بمكة إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وفي خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي (٥) قال : « كنت في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاه أبو الحسن الا ول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل بدفعني حتى عليها فجاه أبو الحسن الا ول ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل بدفعني حتى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث . ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ . ٩ - من أبو اب الدفن ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ . ٣٠ ـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ٩

<sup>(·)</sup> الوسائل ــ الباب ـ . - . من أبو اب صلاة الجنازة ــ الحديث ٧

خرج من المسجد، ثم قال: يا أبا بكر، إن الجنائز لا يصلى عليها في المساجد، لكنه كا ترى عام لا استثناه فيه لمكة كما معمته من معقد إجماع الحلاف والحكي عن مجمع البرهان وعن المنتهى تعليله مع ذلك بأنها كلها مسجد، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع، لكنه كما ترى، فالعمدة حينئذ في التخصيص الاجماع المزبور إن تم، ومن الغرب ما في المدارك من نني الكراهة مطلقاً لما سمعته من خبر الجواز الذي لا ينافي ما دل على الكراهة، بل لم أجسد موافقاً له على ذلك سوى ما يحكى عن أبي على ه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجسد الصفار، نعم يمكن القول بارتفاعها لواعتيدت، ولذا استحبها في البيان في الواضع المعتادة ولو في المساجد مع أنه لا يخلو من نظر واضح.

ومنها صلاتها جماعة التأسي والاجماع بقسميه على ذلك وعلى عدم وجوبها ، فيكني صلاتها فرادى ، كما أنه يكنى فيها صلاة واحد ولو امرأة بلا خلاف فيه بيننا نصاً وفتوى وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (١): « صلوا » لا يدل على اشتراط الجمع ، فال الخطاب هنا كما في الذكرى لكل واحد لا للجميع ، وإلا لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة حينتذ ، واشتراط الار بعة لأنهم الحلة للجنازة غلط نشي عن اتباع الهوى ، والاعراض عن ذوي الهدى (عليهم السلام) ، إذ لا تلازم بين عسدد الحل والمصلين ، على أن الاتفاق حاصل على جواز حمل واحد .

ومنها الجهر اللامام في التكبير ، لأن كثيراً من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبي والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) ، وهو لا يحصل غالباً إلا بسماعه ، فيتأسي بهم ، وظهور مساواتها المسكتوبة في ذلك ، خصوصاً بعد معلومية الحكة في الجهر فيها ، وهي إعلام من خلفه ليقتدى به ، بل الظاهر استحباب جهره بباقي الأذكار حتى اللحاه ،

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب - ٢٧ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٣

لاطلاق الدليل المزبور ، خلافاً لما عن الفاضلين من استحباب السر في الدعاء سوا، فعلت ليلاً أو نهاراً ، لا نه أبعد من الرياه ، فيكون أقرب إلى الاجابة ، ولخبر أبي همم (١) عن الرضا (عليه السلام) « دعوة العبد سراً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية » وهو كما ترى ، نعم لا يبعد استحباب الاسرار المأموم مطلقاً كالمسكنتوبة ، لاطلاق دليله. ومنها الاجتهاد في الدعاء للؤمن كما في الخبر (٣) إلى غير ذلك من المنسدوبات التي يتسامح في سننها ، ولا يخني كيفية تحصيلها من النصوص ، نعم لا يستحب فيها دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوذ والتكبيرات الست قبلها ، لا بتنائها على التخفيف ، ولما من صفتها ، والله أعلى .

(ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين) وفاقاً للا كثر ، بل المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل في الفنية الاجماع عليه جماعة وفرادى من مصل واحد ومتعدد كا صرح به بعضهم ، وكالصريح من آخر فضلاً عن إطلاق المصنف وغيره ، لخبر وهب بن وهب (٣) عن جعفر عن أبيه ( عليها السلام ) « إن رسول الله ( صلي الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ جاه ، ناس فقالوا : يا رسول الله لم ندرك الصلاة ، فقال : لايصلى على جنازة مرتين ولسكن ادعوا لها » ونحوه خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق ( عليه السلام ) ، بل رواه الحسين بن علوان ( ه ) في المحكي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه ( عليها السلام ) لكن قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى على جنازة فلما فرغ جاه قوم لم يكونوا أدركوها ، فكلموا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طبة واله ) أن يعيد الصلاة فقال لمم : قد قضيت الصلاة عليها و لسكن ادعوا لها » إلا أنه الضعف

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٧ - من أبواب الدعاء - الحديث ، مَنْ كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أوراب الدعاء من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٥) الوسائل - الباب ١- من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢٤-١٠٠١

في السند والمعارضة بالأصل وإطلاق الأمر بالصلاة في وجه ، وقولالصادق (عليهالسلام) في موثق عمار (١) ﴿ الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه ﴾ وموثق بونس (٣) عنه (عليه السلام) أيضًا ، سأله ﴿ عن الجِنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلى عليها قال : إن أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصّل عليها ﴾ وقول الباقر (عليه السلام) (٣) في خبر جابر: ﴿ إِن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة امرأة من بني النجار فوجــد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيء قوم إلا قال لهم : صاوا عليها ﴾ و إطلاق الأخبار (٤) بالصلاة على القبر لمن فاتته ، وغير ذلك حملت على السكراهة، بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بها بلفيل: إنه إجماع أمكن نفيها ، وحمل تلك النصوص على النقية ، لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي وأحد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ، وأسندوه إلى علي (عليه السلام ) ، بل قد يؤيده عامية بعض رجال السند ، بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين ، و لعله لذا حكى في المناتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقاً ، و في كشف اللثام عن ابن سعيد إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها ولا بأس أن يؤم به الامام الذي صلى أولاً ، قال في الكشف: وظاهره نفي الكراهة وقد أحاد في نفيه البأس عن تكرير الامام لما تظافر من أخبار تكرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) على حمزة (٥) وفاطمة بنت أسبد (٦) وأمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل (٧) وشيث على آدم ( عليه السلام ) (٨) قلت : وظاهره هو أيضاً نفيها عن تكرير

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۵) و (۲) و (۷) و (۸) الوسمائل .. البات .. ۲ .. من أبواب صلاة الجنازة .. الحديث ۱۹ .. ۷ .. ۷ .. ۲ .. ٤

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج م ص ١٠١٥ الرقم ١٠١٢ المطبوع في النجف

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب صلاة الجنازة

17 6

الامام ، فمن الغريب توقف بعض متأخري المتأخرين في الجواز مطلقاً ، أو للصلى الواحد غير الأمام الذي ظاهر الأصحاب الاجماع عليه هنا وفيا يأتي ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص ، بخلاف الأول في الجلة ، بل في كشف اللثام أنه مقتضى الأصل ، بل مقتضى تخيير السكركي بين نيته الوجوب والندب في الممادة أن السقوط بالأول كان رخصة ، خصوصاً بالنسبة إلى غير المصلي أولاً الذي لاريب في شمول الخطاب له ، وأقصى الدليل أن له الاجتزاء بما وقع من فعل الفير ، أما إذا لم يرده فهو من المحاطبين بذلك الخطاب، فيكون فعله واجب ، ولا يقدح جواز الثرك في خصوص ذلك بعد أن كان أصل الفعل غير جا أز الترك، فتأمل جيداً .

وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز ، إنما البحث في الكراحة ، والأفوى بعد التسامح بها ثبوتها مطلقاً ، لما عرفت من إطلاق النصوص ومعقد الاجماع ، خلافاً لابن إدريس فخصها بالجماعة ، لأن الصحابة صاوا على رسول الله(ص) فرادي كماعن إعلام الورى بأعلام الهدى الطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنه حدث عن أبي مريم (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ أَن علياً (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله ) إمامنًا حيًّا وميتًا ، فدخل عليه عشرة عشرة ، وصلوا عليه يوم الاثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح ، ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وضواحيالمدينة بغير إمام » وقال الصادق (عليهالسلام) في صحيح الحلبي أو حسنه (٢) : أن العباس علياً أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : يا علي إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بقيع المصلى ، وأن يؤمهم رجل منهم ، فخرج أميرالمؤمنين (عليهالسلام) إلى الناس فقال : أيها الناس إن رسولالله (صلى الله عليه و آله)

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦ - من أمو اب صلاةً الجنازة - الحديث ١٠

<sup>(</sup>۲) أصول الكانى ـ ج ١ ص ١٥١ د باب مولد النبي (ص) ووفاته ، الحديث ٣٧

إمامنا حيا ومية ، وقال : إني أدفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في البقعة التي قبض فيها ، ثم قام على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ويخرجون ، وفي المروي عن الاحتجاج عن سليم بن قيس (١) عن سلمان ( أنه ( صلى الله عليه وآله ) لما غسله على (عليه السلام) وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطعة وحسنا وحسينا ( عليهم السلام ) فتقدم وصفنا خلفه فصلى عليه ، ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من المأجرين والا نصار فيصلون ويخرجون حتى لم بيق أحد من المهاجرين والا نصار إلا صلى عليه ، وخلاءة من الأصحاب منهم كافيل الشيخ في الخلاف مدعياً عليه إجماع الفرقة والشهيدان والسكركي فخصوها بالمصلي الواحد مطلقاً كما هوظاهر جماعة ، أو غير الامام كافي المدارك وظاهر كشف الثام رالحكي عن الروض ، أو إذا لم يناف التعجيل ، وإلا فتكره مطلقاً كاعن بعضهم ، وعن المنتهى التردد في كراهة صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره ، وعن الندكرة و نهاية الأحكام بعدان استقرب فيها الكراهة مطلقاً قال: ( إن الوجه التفصيل فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة ، وإلا فلا وعن الحسن بن عيسى فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة ، وإلا فلا و وعن الحسن بن عيسى فان خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة ، وإلا فلا وعن الحسن بن عيسى المنه لا بأس بالصلاة على من صلى عليه من ه ولا ربب في ضعف الجميع .

نهم يقوى ارتفاع الكراهة مطلقاً فى ذي الفضل والشرف الأخروي كما يظهر من نصوص تكرار المصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وحمزة وسهل بن حنيف وفاطمة بنت أسد ، أما غيرهم فالكراهة مطلقاً ، لماعرفت من النصوص السابقة ، ومعقد الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا ينافيها ما تسمعه منهم من جواز الصلاة على المدفون بوما وليلة كما ظنه الشهيد حتى أنه لأجله حمل كلامهم هنا على تكرارها للمصلي الواحد ، إذ فيه أن الجواز لا ينافي السكراهة ، على أنه يمكن اختصاصها بما قبل الدفن ، كما أنه يمكن حمل كلامهم هناك على من دفن بغير صلاة وإن كان بعيداً كما ستعرف ، كما أنه لا ينافي حمل كلامهم هناك على من دفن بغير صلاة وإن كان بعيداً كما ستعرف ، كما أنه لا ينافي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٩

دليل السكر اهة الموثقان (١) وخبر جابر (٢) المتقدمة المحمولة على بيان الرخصة ، وإن كان الا خير منها مشتملاً على الا من ، إلا أنه لما كان في مقام توهم عدم المشروعية لم يمتنع حمله على ما لا ينافي السكراهة التي لا يقدح في ثبوتها ضعف خبري إسحاق (٣) ووهب (٤) خصوصاً بمد انجبارهما بما عرفت ، واحتمالهما نغي الوجوب ، والخوف على الميت لا ينافي الغابور الذي هو الحجة في غيرها من الأحكام فضلاً عنها ، كاحمال أنهم سألوه الاعادة كما في خبر ابن علوان (٥) على أنه بعد تسليمه لايمنع إطلاق اللفظ الشامل للمورد وغيره، ومنه يظهر دلالة خبرابن علوان على المطلوب، وإجماع الحلاف لم نتحققه فيه، بل لاصراحة فيه في الخلاف وإن كان قد اقتصر على المصلى الواحد، والتكرار على النبي (صلى الله عليه وآله) وفاطمة وسهل وحمزة لما ذكر نا من عــدم السكر اهة إذا كان الميت من أهل الغضل والشرف لا لعدمها في الفرادي مطلقاً كما ظنه الحلي أو في غير الامام كما مممعته من غيره ، بل ربما ظهر من المجلسي والمحدث البحراني أن الصلاة المكررة على النبي (صلى الله عليه وآله ) غير ما نحن فيه ، وإنما كانوا يدورون حوله ويدعون له ، وإن كان فيه ما فيه ، اكن قد يؤيده خبر أبي مريم الأنصاري (٦) قال الباقر (عليه السلام): ﴿ كَيْفَ كَانْتِ الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله ) ? فقال: لما غسله أميرالمؤمنين (عليه السلام) وكفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ، ثم وقف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وسطهم فقال : إن الله وملائكته يصلون على النبي

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٩ و ٢٠ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٢) التهذيب ج ۾ ص ٧٠٩ ــ الرقم ٢٠١٧ المطبوع فيالنجف

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٥) الوسائل الباب-٧- من أبواب صلاة الجنازة الحديث ١٧٧-٧٤

<sup>(</sup>٦) أصول الكانى ج ١ ص ٥٥٠ « باب مولد النبي (ص) ووفاته ، الحديث هـ ٣٠ أصول الكانى ج ١ ص

يا أبها الذين آه او اصلوا عليه وسلموا تسلما ، فيقول القوم كما يقول حتى صلى عليه أهل المدينة والموالي ، وفي خبر جابر (١) عن الباقر (عليه السلام) ( انه قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : صحمت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول في صحته وسلامته إنما نزات هذه الآية في الصلاة علي بعد قبض الله لي ، وفي صحيح أبي مريم (٢) المروي عن التهذيب (أنه سأل الباقر (عليه السلام) أيضاً كيف صلي على النبي (صلى الله عليه وآله) عن التهذيب (بقوب وجعل وسط البيت فاذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له محرة عن بثوب وجعل وسط البيت فاذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له عمر جون ويدخل آخرون ، وأما منافاة التمجيل وخوف الحادثة فلم أجد في النصوص لها أثراً ، فالمتجه فيها ملاحظة الترجيح ، وربما كان في بعض الا حوال محرماً فضلاً عن أن يكون مكروها ، كا هو واضح ، والله أعلى .

## (مسائل خمس)

﴿ الأولى من أدرك الامام فى أثناه الصلاة ﴾ كان له الدخول معه بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ولو في الدعاء بين التكبير تين ، لاطلاق دليل الجاءة فضلاً عن إطلاق تصوص المسبوق (٣) سيا خبر الدعائم (٤) عن جعفر بن محمد تاليلا و من سبق بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليدخل معهم ، فاذا انصر فوا أثم ما بقي عليه وانصر ف وإذا دخل معهم عليكبر وليجعل ذلك أول صلاته » فما عن بعض العامة من وجوب انتظار التكبيرة في الدخول في غير محله قطعاً حتى بالنسبة إلى ما ابتدعوه من القياس، ، بل الظاهر أنه ينوي الوجوب في فعله كغيره من المأمومين والمنفرد ، لبقاء تناول الخطاب

<sup>(</sup>١) أصول المكان ــ ج ، ص ٤٥١ . باب مولد النبي . ص ، ووفاته ، الحديث ٣٨

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب صلاة الجنازة ــ الحديث ١٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب صلاة الجنازة من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) دعائم الاسلام ج ١ ض ٢٨٢

~ 1 · 7 · m

له ، بل لا ينافي الاستدامة على ذلك فراغهم منه قبله بناه على حرمة قطع العمل عليه ، بل وكمانيا لو قلنا بجواز القطع له كغيره من المصلين كما جزم به الأستاذ في كشفه ، وهو قوي جداً اقتصاراً في حرمة إبطال العمل على ذات الأركان المسكنتوبة أو الأعم منها والنافلة كما أوضحناه في محله ، لسكن جواز الفطع له من هذه الحيثية لا ينافي الاستدامة على الوجوب الذي حصل من تناول الخطاب لهذا المتلبس الشامل بالحلاقه حال فراغهم من الفعل قبله ، فإن أتم اندرج في المتثلين بالخطاب الذين يسقط بهملهم إرادته من الغير وفراغهم قبله إنما يسقط ابتداه الغمل لا إتمامه الحاصل من الأمر بالغمل وإن كان غير واجب عليه كالمصلي الذي لم يسبق بصلاة ، بل هوأولى منه بذلك ، واحتمال الفرق بأنه يترك إلى بدل بخلاف للسبوق كما ترى ، وإن قطع اختص الامتثال بغيره وسقط عنه إعادة الفعل بما وقع منهم ، فتأمل جيداً فانه دقيق نافع .

وكيفكان فاذا دخل ممه (تابعه) في التكبير لا في الدعاء ، بل يجافظ على ما يراد منه من التشهد في أول تكبيرة والصلاة في الثانية وهكذا كما نص عليه الفاصل في الحكي عن المنتهى لاطلاق دليل وجوب ذلك ، ولحبر الدعائم (١) ولأنه كالائتمام بالغريضة ، ﴿ فَاذَا فَرَغُ ﴾ الامام ﴿ أَثْمَ مَا بَقِي عَلَيْهِ ﴾ من التَكْبِيرات وجوبًا إِن قَلْنَا بحرمة القطم ، نعم على كل حال لا يجتري بما وقع منه في حصول الصلاة منه بلاحلاف أجده فيه ، بل في الخلاف الاجماع صريحاً ، وفي غيره ظاهراً عليه ، لصحيح العيص (٢) سأل الصادق (عليه السلام) ﴿ عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيره فقال : يتم ما بقي ﴾ كما أن زبد الشحام (٣) سأله أيضاً ﴿ عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها السكبيرة أو الثنتان أو الثلاث فقال : يكبر ما فاته ﴾ وقال الباقر ( عليه السلام ) لجابر ( ٤٠ ) :

<sup>(</sup>١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٧)و(٤) الوسائل - الباب -١٧- من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ٧-٣-٤

" و تقضي ما فاتك ؟ والنبوي (١) و ما أدركتم فصاوا وما فاتكم فاقضوا ؟ وغير ذلك مما تسمعه ، فما في خبر إسحاق بن عمار (٢) عن أبي عبدالله عن أبيه (عليهماالسلام) و ان علياً (عليه السلام) كان بقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ؟ قاصر عن الممارضة ،ن وجوه ، خصوصاً بعد موافقته المحكي عن ابن عمر وجماعة من العامـة ، بل في كشف اللئام احمال إرادة أنه ليس بقضاه ، أو أن القضي ما بقي لا ما سبق ، قلت : المكن عن بعض النسخ ، ابقي ، وقد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع أو صلاة الجنازة أو غير ذلك مما لا نأس به بعدما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه .

وحمله الشيخ على أنه لا يقضى مع الدءوات بل ( ولاه ) وفيه أنه مبني على كون الاتمام كمذلك ، كما هو خيرة المصنف والحكي عن الصدوق والشيخ وغيرهم ، بل فى كشف المثام أنه المشهور ، بل في المعتبر نسبته إلى الأصحاب ، وظاهرهم تميين ذلك مطلقا ، بل عن المنتهى التصريح به ، قال : لأن الأدعبة فات محلها فتفوت ، أما التكبير فلسرعة الاتيان به كان مشروع القضاه ، قلت : والأولى الاستدلال بقول الصادق المله السلام ) في صحيح الحلبي (٣) : ﴿ إذا أدرك الرجل التكبير والتكبير تين من السلاة على الميت فليقض ما بتي متتابعاً » وخبر على بن جعفر (٤) المروي عن كتاب مسائله سأل أخاه ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل بدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : بتم ما بتي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف » فيقيد بها ما دل على وجوب يصنع ؟ قال : بتم ما بتي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف » فيقيد بها ما دل على وجوب على الوجوب الكفائي ، ولا ربب أنه قد سقط الواجب حيثند عن هذا المهلي بصلاة على الوجوب الكفائي ، ولا ربب أنه قد سقط الواجب حيثند عن هذا المهلي بصلاة

<sup>(</sup>١) سأن السبق ج ۽ ص ١٤

 <sup>(</sup>۲)و(۲)و(٤) الوسائل ـ الباب -١٧ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢-٩-٩

القوم على الجنازة ، لسكن قد يشكل مع كون التمارض من وجه بأن التقييد بالتتابع جار إ على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة أو إبمادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة ، فيسقط الدعاء حينتذ ، و ببقى التكبير الذي هو الركن الأعظم فيها ، ومن هنا كان خيرة الفاضل في بعض كتبه وابن فهد والعلمين والصيمري وثاني الشهيدين والاصبهاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وجوب الدعاء إذا لم يخف الغوات ، بل في المحكي عن البحار نسبته إلى الأكثر الاُصل والعموم والاطلاق الذي لا يعارضُ التقبيد المزبور بعدما عرفت ، بل في كشف اللثام ﴿ وَلا يَعَارَضُهُ أَيْضًا سَقُوطُ الصَّلَاةُ بِفَعَلَ السَّابَقِينَ فضلاً عن أجزائها ، فإن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ، ووجوبها مستمر إلى آخرها ، وإلا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات ، وإن كان فيه نظر يعرف مما قدمناه في أول البحث ، ومنه يعلم سقوط أصل التأبيد بذلك ، بل وما في الرياض من الجواب عن أصل الاشكال بأنه حسن لو كان متعلق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ، وليس كــنـنك ، بل المتملق هو الصلاة ، و ليس الـكلام فيه ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني ، للا من الذي هو حقيقة فيه ، فلا إجماع على كفايته بل لعل قوله ( عليه السلام ) فيخبر علي بن جعفر (١) : « ويخفف » إشارة إلى الاتيان بأقل الحبزي من الدعاء ، بل مرسل القلانسي (٣) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ﴿ في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي ممها ، فاذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ، مشمر بالاشتغال بالدعاء ، إذ لو والى لم ببلغ الحال إلى المشي ، احكن في الذكرى في وجــه الاشعار أنه لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن ، وفيــه أن ظاهر الحبركما اعترف به في الحدائق وكشف اللثام أنه إن لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عندد القبر ، فان لم

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ٧ - ٠

يدركما قبل الدفن فبعده ، و ليس من مسألة المسبوق في شيء .

﴿وَ ﴾ حينتُكَ بِبقي مافي المتن والبسوط والنهاية والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والتذكرة ونهاية الأحكام والدروس والبيان وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ومجمم البرهان على ما حكى عن بمضها من أنه ﴿ إِنْ رفعت الجِنازة أو دفنت أثم ولو على القبر ﴾ بلا دليل لانحصاره فيه فيما أجد ، وقد استدل به جماعة منهم الصنف عليه ، والأصل وإطلاق الأمر بالاتمام والنهي عن الابطال بمد تسليمه لا يني شمام الأطلاق قطمًا ، فالمتجه حينتذ الصحة فيما وافق من أفراده اشتراط الاستقبال وعدم البعد ونحوهما دون غيره ، ويسهل الخطب ندرة ذلك مع التنام سيما الدفن ، وإن قال في كشف اللثام : ويقرُّب الدفن قبل الاتمـام أن لا بكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة ، و لعله اشدة ندرته في الفرض تركه في الحكي عن الخلاف والمقنعة والوسيلة فاقتصروا على وصل الرفع خاصة ، بل في الأول الاجماع عليه ، كما أنه لما ذكرنا حكى عن جماعة تقييد الاتمام بالدعاء مشياً لو رفعت بما إذا كان إلى شعت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة ، و إلا وجب التكبير ولاء ، قال في جامع المقاصد \_ بعد أن حكى عن الذكرى إشعار الخبر بالاشتغال بالدعاء .. : وهو حسن ، لكن لو كان مشيهم إلى غير سمت القبلة ، أو بحيث يفوت به شرط الصلاة لم ببعد الغول بوجوب موالاة التكبير ﴾ قلت : على أنه مبني على عدم اشتراط الاستقرار في صلاة الجنازة ، والذي يقوى في النظر القاصر أن مراد الأصحاب خصوصاً المصنف وغيره بمن اعتبر الولاء الاثمام ولو رفعت على أيدي الرجال أو دفنت في ذلك الوقف ، لاطلاق الأمر به الشامل لحالتي الرفع والدفن رداً على من قال من العامة بالبطلان بالرفع كما أوماً اليه في الحلاف والتذكرة وغيرهما ، لا أن المراد الاشتفال بالاتمام ماشياً معها إلى أن ينتهي إلى الدفن ، فان ذلك من المستبعد فرضه مع الولاء ، كما أنه من المستبعد بل المقطوع بعدمه إرادة الاتمام ولوعلى القبر مفصولاً بزمان ولو طال أي إن رفعت أو دفنت ولم يمكن الاتمام مراعياً للشرائط أتم بعد النمكن منها ولو على القبر، بل هو من الأغلاط والحرافات، فحينئذ لم يحتج الأصحاب فيما ذكروه من الحكم المزبور إلى الحبر الذكور، بل يكني فيه إطلاق الأمر بالاتمام، فتأمل جيداً.

ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى إتمام ما بقي عليه مع بقاء الجنازة بحالها من غير حاجة إلى تقدم لو كان بعيداً ، ولا إلى تأخر من كان فاصلاً بينه وبين الجنازة من المأ. ومين ولا غير ذلك مما يحتاج اليه غير المأموم ، بل ظاهر إطلاقها معاملته على الحال السابق له من المأمومية ، مع احتمال اعتبار شرائط المنفرد له كالمنفرد باختياره ، والله أعلم .

السألة (الثانية إذا سبق المأموم) الامام (بتكبيرة أوما زاد) غير الأولى استحب له إعادتها مع الامام) كا في القواعد والتحرير والتذكرة والارشداد ونهابة الأحكام على ما حكي عن بعضها، وظاهر الجميع ولو عداً كما أن ظاهر ها مع بقاء المأمومية وعدم نية الانفراد، كظهور عدم البطلان بذلك كالفريضة، لأن الفائت المتابعة، وهي أمر، خارحي لاشرطي، أما عدم الوجوب مع العمد فظاهر، بل مقتضى مساواة الائتمام فيها للفريضة البطلان إن أعاد، لاستلزامها زيادة التكبير الذي هو كالركوع في الركنية القادح زيادتها ونقصها، ولذا توقف في الذكرى وجامع القاصد والحكي عن الروض فيها من ذلك، ومن أنها ذكر، فلا يقدح زيادتها، بل عن المسالك وحاشية الميسي أنه يستمر متأنياً حتى بلحقه الامام، وظاهرها الوجوب كا في الفريضة، الكن قد يمنع، كنية التكبير مبذا المغنى، كاعن الأردبيلي أنه غير واضح.

نعم لا ربب في الاثم بالتشريع مع قصد الجزئية ، إلا أن إبطاله ــ مع عـــدم إدخاله في ابتداء النية ، واليس في نصوص المقام نحو ما في الفريضة من قوله (١) : « من

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبر اب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث y و ليس فيه كلة و أو نقص ب

زاد في صلاته أو نقص » إلى آخره .. محل نظر بل منع ، أقصاه الاثم ، لكن لمل إطلاق من عرفت ندب الاعادة فضلاً عن الجواز ، لما في قرب الاسناد للحميري عن على بن جمفر (١) سأل أخاه (عليه السلام) « عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام قال : لا يكبر إلا مع الامام ، فان كبر قبله أعاد التكبير » وهو وإن عم لسكن الحيري أورده في باب صلاه الجنازة ، ولعدم اجتماع شرائط صلاحيته الوجوب حمل على الندب على أن في الوسيلة والبيان والححكي عن المبسوط والقاضي ما يظهر منه الوجوب ، بل فى كشف الثام أنه ظاهر الأكثر حصوصاً القاضي وإن كنا لم نتحقق غير من صمعت ، ولمله لظاهر الحبر الزبور ، لسكن في كشف الثام « وكانه لا نزاع أي بين القول بالوجوب والقول بالندب ، لجواز انفراده عن الامام متى شاه ، فله أن لا يعيد إلا إذا استمر على الاثنام ، ولذا اسندل عليه في التذكرة والنهاية والمنتهي بادراك فضيلة الجاعة ، الشمر على الاثنام عليها ، وفيه .. مع أن من الأومين من لا يجوز له الانفراد هنا ، وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها ، ولا بكون منها ، لى الميثة المتبرة .. أنه خلاف الظاهر من كماتهم إن لم يكن الصريح ، كماهو واضح بآدني تأمل ، ولمل المراد من دليل التذكرة إدراك فضيلة الجماعة بما يعيده من واضح بآدني تأمل ، ولمل المراد من دليل التذكرة إدراك فضيلة الجماعة بما يعيده من التكبرة لا أن المراد عدم الانفراد .

و من ذلك كله ظهر لك الحال في الساهي والظان تكبير الامام ، قانه وإن فلنا في المريصة تجب عليه الاعادة مع الامام للدليل يمكن القول بعدمه هنا ، الله صل ، وحصول تكبيره الصلاة ، إذ الظاهر أنها الواقعة منه لا للمادة مع الامام ، ولذا لم تبطل صلاته في المخالفة عمداً إذا لم يعد معه وإن كان قد أثم بتفويت المتابعة ، فع السهو لا إثم بفواتها ، ورجوع الساهي في الفريضة للدليل ، فالتعدي في غير محله ، نعم لا يبعد القول

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب -١٩- من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ١ من كتاب الطهارة

بالندب لاطلاق الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان هو أو التساري مع الفريضة مستند الوجوب في ظاهر من عرفت ، فتأمل جيداً ، والله أعلم. المسألة ﴿ الثالثة ﴾ لا خلاف في عــدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفن على الفهر اختياراً ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل كاد يكون ضروريًا ، وقد تفدم الاشارة إلى ذلك ، وليس المراد من الفتاري و بعض النصوص الآنية الرخصة في التأخير قطماً كما ستعرف ، إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمداً فضلاً عما لو كان عن عذر بلا خلاف صريح أجده إلا من المصنف في المتبر والمحكي عن الفاضل في بعض كتبه ، ومال اليه في المدارك، ولا ريب في ضعفه، للأصل و إطلاق دليل الوجوب، وفحوى نصوص الجواز كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم (١) : ﴿ لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفرن ﴾ وفي خبر مالك مولى الجهم (٣) ومرسل الصدوق ﴿ إِذَا فَاتَنْكُ الصَّلَاهُ عَلَى المُّيتَ حَتَّى يَدَفَنَ فَلَا بِأَسَّ بِالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَقَدْ دَفَنَ ﴾ وفي خبر عمر بن جمع (٣) ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُهِ ) إِذَا فَانَتُهُ الصَّلاة على الميت صلى على القبر ﴾ وفي الذكرى روي (١) ﴿ أَنِ النَّبِي ﴿ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُهِ ﴾ صلى على قبر مسكينة دفنت ليلاً ﴾ وخبرالفلانسي (٥) المتقدم سابِهاً ، ضرورة أنه يمكن دعوى لزوم الجواز للوجوب في العرض، المدم ما يصلح حينتذ مقيداً لاطلاق نحو قوله

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة \_ الجديث ٩ ـ ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب - ١٨ - من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة

لكن رواه عن عمرو بن جميع وهو الصحيح

<sup>(</sup>٤) سأن اليهقى ج ٤ ص ١٨

<sup>(•)</sup> الوسائل ـ الباب -٧٧- من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطهارة

( صلى الله عليه وآله ) (١) : ﴿ لا تدعوا أحداً من أَمَّى بلا صلاة ﴾ .

كما أن منه يعلم تحكيم حرمة النبش تحصيلاً الصلاة عليه غير مدفون على دليله وإن كان التمارض بينهما من وجه ، وفي الشافية عن الملامة الاجماع على حرمة السبش بذلك ، بل لا يبمد عدم تحديد ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغير الصورة ، الأُصل والاطلاق المزءور ، فيصلى حينئذ عليه إلى أن يعلم أنه صار رميما وخرج عن صدق اسم الميت ، وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة في كلام الأكثر نقلاً وتحصيلاً ـ بل المشهور في كشف اللثام والحكي عن الروض والتنقيح وتخليص النلخيص ، بل في الغنية الاجماع عليه \_ يمكن تنزيله على غير الفرض ، ولئن سلم أمكن منمه بعدم الدليل عليه كما اعترف به غير واحد سوى الاجماع الزبور معتضداً بما سمعت ، وهو قاصر عن معارضة مايقتضي الاطلاق ، بل في الخلاف أنه قد روي ثلاثة أيام ، بل ظاهره العمل بها فيه ، حيث قال : ﴿ قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام ، بل عن المراسم التصريح به ، بل عن الكاتب ﴿ أنه يصلى عليه مالم يعلم تغير صورته ، وفي البيان أن الأفرب عدم التحديد » قيل: وهو خيرة جامع المقاصد وفوائد الشرائم وحاشية الارشاد واليسية والمسالك والروض والروضة وفوائد الفواعــــد ومجمع البرهان وظاهر المتهر والمنتهي والمحتلف والكفاية والحسن والصدوق ، إلا أنه لا ريب في أن الأحوط عدم الصلاة عليه بمد اليوم والليلة إذا كان قد صلي عليه والصلاة مطلعاً إذا لم يكن ، کما هو واضح .

ومن ذلك كله يضعف الظن بالاجماع المزبور فى المصلى عليه بنساءً على جواز تكرارها عليه فضلاً عن محل الفرض ، ودعوى أنه وجه جمع بين ما دل على الجواز مما

<sup>(</sup>١) الرسائل ـ الباب ـ ١٠٠ من أبواب صلاة الجنازة ـ ١ - الديث من كتاب الطهارة

تقدم وبين ما دل على المنع كخبر محمد بن أسلم (١) عن رجل من أهل الجزيرة قال: و قلت المرضا (عليه السلام): يصلى على المدفون بعدما يدفن قال: لا ، لو جاز لأحد الجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله) » وعن الصادق (عليه السلام) (٢) قال: « بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان » وفي موثق عمار (٣) المنقدم سابقاً في وضع رأس الجنازة عن يمين المصلى « قان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو الجنازة عن يمين المصلى « قان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون » وفي موثق يونس (٤) السابق أيضاً « إن أدر كتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها » كما أن في موثق عمار (٥) الآخر المنقدم أيضاً « يصلى عليه ما لم يوار فسل عليها » كما أن قد صلى عليه » وفي موثقه الثالث (٦) « قلت : فلا يصلى على الميت بالتراب وإن كان قد صلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان » وفيه أنه إذا دفن قال : لا يصلى على الميت بعدما يدفن ، ولا يصلى عليه وهو عريان » وفيه أنه لا شاهد معتد به على الجم المزبور .

ولذا احنمل الشيخ في الجمع أمراً آخر ، وربما مال اليه المحدث البحر اني ، وهو حمل نصوص الجواز على إراده محض الدعاء من الصلاة ، و نصوص المنع على صلاة الجنازة وقد يشهد له صحيح محمد بن مسلم أو زرارة (٧) « الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء ، قال : قلت : قالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله ) قال : لا إنما دعا له » وخبر جعفر بن عيسى (٨) قال : « قدم أبو عبدالله (عليه السلام) مكة فسألنى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ١٨٠ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٨ من كتاب الطمارة

<sup>(</sup>۲) الوسائل ــ الباب -۱۸- من أبو اب صلاة الجنازة ــ الحديث ٨ منكتابالطهارة وهو خبر محمد بن أسلم عن الرضا عليه السلام

١٣١ الوسائل \_ الله - ١٩- من أبو اب صلاة الجنازة \_ الحديث و منكتاب الطهارة

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أمواب صلاة الجنازة ـ الحديث .٧٠٠

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ من كتاب الطوارة الجنازة ـ الحديث ، من كتاب الطوارة

<sup>(</sup>٧) و (٨) الوسائل ـ الباب - ١٨ - منأ بواب صلاة الجنازة ـ الحديث • - ٤

عن عبدالله بن أعين فقلت: مات فقال: مات قلت: نعم ، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه ، قلت: نعم ، فقال: لا ، لسكنا نصلي عليه هاهنا ، فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه » لسكن فيه مع ظهور بعض نصوص الجواز في خلافه أنه يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، وإن كان الأحوط كما في شافية الجزائري فيمن صلي عليه قبل الدفن الاقتصار على الدعاء له بعده لا غير .

كا أن الجمع بحمل نصوص الجواز على من لم يصل عليه ، و نصوص المنع على من علي عليه مد واختاره في المختلف و مال اليه الكركي وغيره بمن تأخر عنه مع ظهور نصوص الجواز في غيره كما يؤمي اليه نفي البأس ونحوه فيها مما لا يعبر به عن الوجوب في الأعم منه منه مد مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل العله ، مقد ما حكي من إجماع الخلاف والفنية من جواز الصلاة على القبر لمن فاتته قبل الدفن و لم يدركها الشامل باطلاقه من صلي عليه إن لم يكن هو الظاهر ، خصوصاً بملاحظة ندرة وقوع الدفن قبل الصلاة ، بل صرح به جماعة من المتأخرين ، فمن الغريب ما وقع المفاضل المزبور خصوصاً ما حكي عن نهايته من أنه لا يصلي على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفئه عند جميع علمائنا ، اللهم إلا أن يريد نفي الوجوب كالمختلف والتذكرة ، وإلا فاحمال تنزيل عمارات من تقدمه من الأصحاب على ذلك في غاية البعد إن لم يكن المنع ، فلا وجه عبارات من تقدمه من الأصحاب على ذلك في غاية البعد إن لم يكن المنع ، فلا وجه المجمع به بين النصوص .

كما أنه لا وجه للجمع بما قد سمعته من معتبر المصنف من حمل نصوص المنع على إرادة نني الوجوب الذي لا يناني نصوص الجواز ، إذ قد عرفت مافيه بما لا مزيد عليه . كما أنه من ذلك كله يعلم شذوذ النصوص المزبورة ، لاطباق الأصحاب - كما في الرياض ، قال : ويستفاد من الذكرى \_ على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه وتحديده بما عرفت ، بل قيل : إنها محتملة المحمل على التقية ، للمحكي عن أبي حنيفة الذي

غالب العامة على فتاويه ، فحملها على ذلك أو طرحها غير مستسكر على الفقيه ، إلا أنه للتسامح في السكر اهة يتجه حمل مايقبل ذلك منها عليها ، وربما استفيد منها أشدبة كراهة التكرار بعد الدفن عليه قبله .

ومنه يعلم ضعف ما سمعته سابقاً من احتمال نفي السكر اهة في المقام ، كما أن الظاهر في خبر المقلوب منها إرادة صحة الصلاة من مضيها فيه إذا لم بدرك الجنازة إلا بعد الدفن ولا استبعاد في تقييد الشرطية بذلك ، فلا تجب الصلاة حينئذ عليه وإن قلنا بوجوبها لو تركت أصلاً ، نعم تسرية ذلك إلى ماقي الشرائط لا يخلو من منع واضح ، فتجب إعادة العاسدة على القبر كالمتروكة أصلاً ، فتأمل ، وقد يحتمل في بعض النصوص الزبورة إرادة النهي عن تأخير العملاة إلى الدفن اختياراً ، وفي آخر نني مساواة الفعل بعسد الدفن له قبله أو نني الجواز بلا كراهة أو غير ذلك ، ولا بأس بتوزيعها على هسده الاحتمالات ، ولو سلم عدم قبول بعضها لشيء من ذلك فلا بأس بطرحه بعد الاحاطة الاحتمالات ،

كا أنه بعد الاحاطة بجميع ما ذكر نا يعرف الحال في قول المصنف : ﴿ يجوز أن يصلى على القبر بوماً وليلة من لم يصل على تقدير القول به إنما هو إذا لم يتفق ظهور فالظاهر أن التحديد باليوم والليلة أو غيره على تقدير القول به إنما هو إذا لم يتفق ظهور الميت من قبره بسيل أو نحوه ، فاذا ظهر ولم يكن قد صلى عليه صلى عليه وجوباً ، لانتفاء المانع حينئذ ، واحمال السقوط بسقوط الأمر الأول وعدم الأمر الجديد ضعيف ، بل لا يبعد مشروعية تكرار الصلاة عليه إذا قلنا بها بالنسبة إلى غير المدفون ، لاطلاق الأدلة ، وتخلل الدفن الذي فرض بقاؤه ذائداً على المقدر غير مانع ، إذ الظاهر كونه تقديراً الصلاة عليه مدفوناً لا ظاهراً ، فتأمل ، والظاهر أيضاً مراعاة سائر الشرائط في الصلاة على القبر من الاستقبال وكون الرأس عن يمين الصلى بناء على اعتباره ونحوذاك

مما هو ممكن ، كما هو واضح ، والله أعلم .

المسألة ( الرابعة الأوقات كاما صالحة الصلاة الجنازة ) بلا خلاف فيه بيننا كما اعترف، في الحداثق، بل في الحكي عن الخلاف والتذكرة الاجماع عليه، والراد صلاحية لا كراهة فيها كما صرح به جماعة ، وقال الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (١): إيسلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها البست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طاوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان ، وسئل الصادق (عليه السلام) (٢) أيضاً ﴿ هُلُ يم هلك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا» وقال هو (عليه السلام) أَيْضًا في صحيح الحلبي (٣٠: ﴿ لَا بِأَس بِالصلاة على الجِنائز حين تفيب الشمس وحين نطام . إنما هو استغفار ﴾ وقال جابر (٤) للباقر (علىهالسلام) : ﴿ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةَ على الجنازة في وقت مكتوبة فبأبها أبدأ ? فقال : عجل اليت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولاغروبها ﴾ إلى غير ذلك مما هو ظاهر في ذلك مطلقاً ولو تواسطة التعليل المزبور ، مضافاً إلى أنها من ذوات الأسباب، والكروه في هذه الأوقات إنما هو ابتداء النافلة، على أنه لا يجري في الواحب منها، ضرورة أنه ليس من ابتداء النافلة، بل قد يستفاد من الخبر الزبور ما هو الظاهر من النص والفتوى من عدم كراهة الستحب منها فضلاً عن الواجب في وقت الصلاة الواجبة ، للأصل ، وعدم اندر أجها في الصلاة المنهي عنها فيه ، ولا في التطوع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في محله .

اكن سأل علي بن جعفر (٥) أخاه (عليه السلام) ﴿ عن صلاة الجنائز إذا احمرت

١) و (٧) و (٣) الدسائل ـ الباب ـ . ٧ ـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧-٣-٩
 (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبو اب صلاة الجنازة ـ الحديث ٧ ـ ٣

الشمس أيصلح أولا ? فقال : لاصلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز ، إل قال الصادق (عليه السلام) في خبر البصري (١) : ﴿ يَكُرُهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائُزُ حَيْنَ تَصَفَّرُ الشَّمَسِ وَحَيْنَ تَطَلَّعُ ﴾ ويمكن أن يكون الثاني تقية من الأوزاعي القائل بكراهتها، ومالك وأبي حنيفة القائلين بالمنع فيهما وعند قيامها مربداً من لفظ الحكراهة المنع، أو انتي بقربها منه، والأول كناية عن نني البأس عن ذلك، لأن المنهي عنه الصلاة في وقت الصلاة لا نحو صلاة الجنازة التي هي الدعاء والاستفدار ، بل قد يشم من عدم انطباق الجواب على السؤال ... ضرورة عمدم كون الاحمرار وقت صلاة \_ أن الجواب إقناعي ، وإن التقية تمنعه من التصريح بالحق ، ولا ينافي ذلك قوله: ﴿ إِذَا وَجِبَتَ ﴾ إِلَى آخرِه ، إِذَ أَقْصَاهُ اسْتَحْبَابُ تَقْدَيْمُ النَّهِ فِي وَقَتْهَا الفَضْيلي على صلاة الجنازة الموسمة ، و لعلمنا نقول به و فاقاً لجماعة لذلك ، و لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الغنوي (٣) : ﴿ إِذَا دَخُلُ وَقَتْ صَلَاةً مَكَنُّو بَةً فَابِدَأً بِهَا قَبِلُ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَتِّ إِلَّا أن يكون مبطونًا أو نفساه أونحوذلك ، مؤيداً ذلك بمادل على شدة المحافظة على الوقت الفضيلي حتى ظن منه الوجوب على وجــه يرجح على ما دل على فدب تعجيل الميت ، وخبر جابر المتقدم يمكن إرادة فوات وقت الفضيلي منه ، فلا بكون منافياً ، وإلا رجح عليه غيره خصوصاً بعد ضعفه ، فما عساه يظهر من المحكي عن الفاضلين و السكركي من التخيير وعدم الترجيح لا يخلو من نظر ، نعم يمكن ترجيح صلاة الجنازة الواجبة على النافلة الموقتة ، لأنه مع ندب التعجيل اشتغال بواجب ، وهو أفضل من المندوب ، بل يمكن ترجيحها على الواجب غير الموقت حتى القضاه بناءً على الواسعة وإن كان لا يخلو من إشكال فيه بالحصوص باعتبار معارضة ندب التعجيل في الجنازة بما دل على

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٠ - من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث ه

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١

ندب المبادرة بالقضاء حتى اشتهر القول بوجو به .

(و) كيف كان فالأوقات كلها صالحة لصلاه الجنازة ( إلا عند أنهيق وقت فريضة حاضرة) مع سعة وقت الجنازة، فتقدم حينئذ عليها وجوباً قطعاً بلا إشكال، بل ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، ووجهه واضح، بل هو كمذلك في كل واجب مضيق فضلاً عن الفريضة، وإن كان البطلان وعدمه لو خالف مبنياً على مسألة الضد، نعم قد يقال به هنا في خصوص معارضة الفريضة بناءً على فهم النهي عنه بالخصوص من خبر جابر ونحوه وإن كان فيه مافيه، والأولى بناه البطلان معلماً على ذلك،

( ولو ) انعكس الأمر بأن ( خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه ) قطعاً لما عرفت بلا خلاف ، وما عن السر اثر من أن تقديمها حيئتذ أولى وأفضل قد لا يريد به ما لا ينافي الوجوب ، وإلا فهو قد ننى الحلاف فيها بين المحصلين عن عدم معارضة الموسع المضبق على وجه يبطل لو خالف فضلاً عن الاثم .

ولو تضيفتا معاً فالمشهور تقديم الفريضة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من المحكيات المبسوط من تقديم الجنازة ، قال : ولو تضيفت الحاضرة بدى الما أن يخاف ظهور حادثة في الميت فيبداً به » مع أنه احتمل في الذكرى إرادته تضيق أول الوقتين كا هو مذهبه ، ويكون هذا من فبيل الأعذار المسوغة للتأخير الوقت الثاني ، وعليه فلا يكون خلافا فيا نحن فيه ، لكن احتمل ثانياً إن لم يكن إجماع على خلافه أولوية تقديم الميت ، وأنه كانقاذ الفير من الفرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الايماء ، ثم قال أو يقال : تقدم الحاضرة لامكان استدراك الصلاة على القبر إلا أنه يشكل بأن زمان فعل الحاضرة يضاف فيه على الميت قبل الدفن ، فيجب تهجيل دفنه خوفا من الحادث ، ولا يتم إلا بالصلاة ، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عن الدفن إذا خيف بسببها ، فيبق في الحقيقة بالصلاة ، على أنه يمكن هنا تأخر الصلاة عن الدفن إذا خيف بسببها ، فيبق في الحقيقة المارضة بين المكتوبة ودفنه ،

14 €

ومن هنا يعلم حكم تضيقها معاً ومالوجامعت صلاة واجبة ، قلت : الأقوى تقديم الفريضة مع فرض تمارضها ، لأهميتها ، ولاطلاق الحبرين ، ومشروعية القضاء لها معارض بمشروعية الصلاة على القبر ، بل الطاهر نقديم الدفن على الصلاة على الميت إذا فرض الخوف عليه من انتهاك حرمته إلى حصول الصلاة عليه ، فيدفن حينئد ، ويصلي على القبر .

أما لو تعارضت المكتوبة والدف فني جامع المفاصد لا بأس بتقديمه على الصلاة ، لتساوي الحرمتين ، ولندارك الصلاه بالقضاء بخلافه ، ولاستثناء المبطون والنفساء في خبر الفنوي (١) الذي هو كالصريح في ذلك ، ولا ينافيه خبر علي بن جعفر (٢) المتقدم آنهًا ، وهو جيد ، بل ربما يؤيده في الجلة تشاغل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بدفر 🕒 سلمان وعمران عن الصلاة ، اسكن لو أمكن الجمع بين الدفن والايماء المكتوبة لم يكن بعيداً من الصواب ،

ولولم يسم الوقت إلا ركمة ولم يخف على الجنازة من الهلك إلا أنه يخشى من فوت الصلاة عليها لمارض من الموارض أمكن الغول مجواز فعلها في أثماء الذريضة بمد فعل الركمة ، لأنها أذكار ودعا. ليس فيها ما ينابي الصلاف، بل لا يبعد جوازه اختيارًا على وجه لايؤدي إلى فساد الصلاة بغوات الموالاة وتحوها ، إلا أني لم أجد به نصاً لأحد من الأصحاب ، بل يمكن دبنوى ظهور النصوص والفتاوى في عدم اجتماعها ، فتأ.ل جيداً ، والله أعلم .

المسألة ﴿ الحامسة إذا صلى على جنازة إمض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيراً إن شاء ﴾ قطع الأولى ﴿ واستأنف الصلاة عليها ، وإن شاء أتم الأولى على الأول

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ٢٨ - ١٠ أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١ - ٣ الجواهر - 10

واستأنف للثاني) كما صرح به الفاضل وغيره ، بل نسبه السكركي إلى المعظم ، والبحراني إلى المشهور ، اسكن أقصى ما استدل به له الرضوي (١) « إن كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأحرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، وإن شئت استأنفت على الثانية » وحبر جابر (٢) سأل الباقر ( عليه السلام ) ﴿ عن التكبير على الجنازة ﴿ل فيه شي، موقت ? فقال : لا ، كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) أحد عشر وتسماً وسبمًا وخمسًا وسنًا وأربعًا ﴾ وصحيح على بن جعفر (٣) وهو العمدة ، ولذا اقتصر عليه الأكثر سأل أخاه المهيلا ﴿ عن قوم كبروا على جنازه تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخرى كيف يسنعون ? قال: إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتمرا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به ، وفيه أن الأول ليس حجة عندنا، مع احماله إن كنت تريد أن تعملي إلى آخره، وما في كشف اللثام من عدم إراده الابطال حقيفة على المراد أنه كما يجوز تكرير الصلاة على. جنازه واحده يجوز زيادة تكبيره أوتكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبرجاءر فانما ينوي الآن الصلاة عليهما وينوي الخس جيماً عليهما ، بل فيه أنه لمله معنى قول الصدرق في كتابيه : ﴿ إِن شَاءُ كَبِر عَلَيْهِمَا الآن خَسَ تَكْبِيرَاتَ ﴾ وقول الشيخ و أنباء • : كان مخبراً بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ، ثم يستأنف الصلاة على الا حرى ، وبين أن يكبر خمس نكبيرات من الموضع الذي انتهى اليه ، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليها وإن كان هو كما ترى ، بل عبارة المصنف وما ضاهاها كالصريحة في خلافه ، بل عبارة الفاضل صريحة في ذلك ، وأما الثاني فهو بالنسبة إلى ذلك من المؤل الذي ليس بحجة

<sup>(</sup>٩) المستدرك - الباب - ٧٨ - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث ١ من كتاب الطهارة

٢١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ من أبواب صلاة الجنازة \_ الحديث ١٧ من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>م) الوسائل . الباب عدم من أبواب صلاة الجنازة . الحديث ( من كتاب الطهارة

عندنا، خصوصاً والتأويل بغيره من إرادة تكرار الصلاة ونحوها أقرب منه، وأما الثالث فبناه على أن ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستئناف عليها، والباقي كناية عن إنمام الصلاة على الأولى ثم إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة، والبس، بل هو ظاهر في الأخيرة، وهو إنما يتجه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة، وليس، بل هو ظاهر في السؤال عن رفع الأولى قبل الا خيرة، بل قد يظهر من المظ ما بتي على الا خيرة التشريك بينها في الا ثناه فيا بتي من الا ولى، ثم تخصيص الثانية بما يكل الصلاة عليها كا فهمه الشهيد في الذكرى .

قال فيها: الرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من التكبيرات الأولى محسوب للجنازتين ، فاذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركما بحالها حتى يكلوا التكبير على الأخيرة وبين رفعها من مكانها والاتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه ، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لوخيف على الجائز قعامت الصلاة ثم استأنف عليها. لأنه قطع للضرورة ، إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناوله النية أولا كانانية ، فكيف يصرف باقي التكبير اليها مع توقف العمل على النية ، إلا أن يقال : يكني إحداث نية من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين ، وهو بتم إذا قلنا أن محل النية الثانية لم يفت ما بي التكبير ، لأن الواجب خس تكبيرات على الجنازة بأذكارها المحصوصة ، وقد حصل هنا ، فحينئذ إن قلنا بجميع خلى الأذكار مع كل تكبيرة فلا بحث ، وإلا قالا ولى الجمع بين وظيفة التكبير بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً ، وابن الجنيد يجوز للامام جمعها إلى أن يتم على الثانية خسا ، وهو أشد طباقا للرواية ، الجنازة من أنه يشكل مختار الشهيد وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع وهف غاية الجودة ، بل يحتمله ما محمته من كلام الصدوق والشيخ وأتباعه ، وما في وهف غاية الجودة ، بل يحتمله ما محمته من كلام الصدوق والشيخ وأتباعه ، وما في كشف المثام من أنه يشكل مختار الشهيد وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع

الأخرى والحبر لا يصلح سنداً له يدفعه أنه يكنى فيه إطلاق الأدلة السابقة ، ضرورة صدق وصغى الأولى والثانية مثلاً على التكبيرة الواحدة بالنسبة إلى الميتين ، فيجب فيها حينهذ الأمران مما ، كما أن ما في جامع المقاصد .. من أن ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلاً ، بلكما يحتمل الاكال على الأولى والاستثناف على الثانية ــ واضح الدفع بما عرفت من ظهور لفظ ما بتي فيه، وأوضح من ذلك اندفاعاً ما في كشف اللثام من أنه لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى ، بل يحتمل ظاهراً أنه سئل عن أنهم كبروا على جنازة وقد وضمت ممها أخرى صلوا عليها أولاً ، فاذا شرعوا في النكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخبرة لأنهم صلوا على الأخرى أولاً كيف يصنع بالأخرى إن لم ترفع حتى شرع في الصلاة على الأولى فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ، إذ هو في نفسه كما ترى ــ فضلاً عن دعوى كونه احتمالاً ظاهراً ، بل يمكن دعوى ظهور الصحيح المزبور في مفروغية السائل عن جواز التشريك المزبور ، إلا أنه أشكل عليه رفع الا ولى وإبقاؤها للاشكال في اشتراكها مع الثانية فيها بقي من التكبيرات وعدمه ، بل قد يدعى الغنية عن الصحيح المزبور في إثبات التشريك ، لامكان الاكتفاء فيــه بالاجماع بقسميه علىجوازه في الابتداء، والنصوص المستفيضة، بل لادليل على رجحان النفريق عليه وإن ذكره في القواعد والمحكي عن المبسوط والسرائر ، وعلل بأن الصلاتين أفضل من صلاة ، وأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، لكن الجميع كما ترى .

وكيف كان فظاهر النصوص كالفتاوى أن ليس ذلك من التداخل فى شي، ، بل هوأحد طرق امتثال الا مم بالصلاة على الا موات المراد منه إمجاد طبيعتها على جنس الميت اتحد أو تعدد مع اتحاد الصنف وعدمه ، حتى لو كان عدد التكبير مختلفاً كالمؤمن

14 E

والمنافق بناءً على الأربعة في الثاني والحسة في الأول، فيجمعها حينتذ بصلاة وأحدة، وبخص التكبير الحامس على المؤمن ، ويصدق امتثاله فيهما معاً ، ويظهر من الروضة أنه لا إشكال في جواز ذلك ، وأنه كالصلاة علىالصنف الواحد ، مع أن ما نحن فيه لايزيد على ذلك ، فاذا صح اشتراك الا موات في التكبيرة الواحدة فلا فرق بين كونها أولى بالنسبة إلى أحدهم وثانية بالنسبة إلى آخر ، وهكذا ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع ، وهوصدق حصول الخس تكبيرات على كل واحد منهم ، ودعوى اختصاص انتشر يكفيها مع اتحاد وصف الأولية مثلاً في الجميم لا شاهد لها ، بل هو على خلافها قائم كما عرفت، فيند لانحتاج إلى الصحيح الزبور في إثبات الحكم الله كور ، بل منه ينقدح صور أخر للتشريك والتفريق في الا ماض بالنسبة إلى الا موات وبالنسبة إلى تعدد حضور الجنائز لا بأس بالتزامها وإن كان الأحوط ترك بعضها .

نعم قد يرد على الشهيد وأتباعه بأنه لادليل على عرمة قطع العمل هنا ، إذ الآبة كما عرفته في محله ظاهرة في النهي عن إبطال العمل بالار تداد ونحوم، ولا دليل غيرها، فالأصل المقرر بوجوه مجاله مقتض للجواز كما في باقي الواجبات الكفائبة ، بل قد يظهر من نصوص (١) نني الصلاة عنها وأنها كالدعاء في ذلك أيضاً فضلاً عما هي كالصريحة فيه من عدم انجرار حكم الصلاة لها من حيث الصلاة ، و من هنا جزم غير واحد س متأخري المتأخرين بجواز القطع اختياراً ، و لعله كالاجماع من الا صحاب في المقام كما اعترف به في جامع القاصد وغيره ، فلا حاجة حينتذ إلى صحيح علي بن جمفر (٢) في إثبات ما ذكروه من التخيير المزبور ، إذ هو جار على مقتضى دليل التشر بك والتفريق

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباد، . . ٧ . من أبو اب صلاة الجنازة - الحديث به والباب ٧ منها الحديث م و ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الناب ، وهو من أبواب صلاة الجنازة - المديد ، ١ من كتاب الطهارة

من غير فرق بين التلبس في الفعل وعدمه بعد جواز القطع ، فن الغرب اضطرابهم فى ذلك حتى أنهم ذكروا لهم صحيح على بن جعفر و ناقشوهم فى دلالته كما عرفته مفصلا ، لل في كشف اللثام كيف يجوز إبطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا إجماع ولانص صحيح ، إلا أن يراد صحة الصلاة وإن حصل الاثم ، وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين جمع الجنائز بصلاة وإفراد كل بصلاة ، أو يقال : إنه ليس من الابطال حقيقة بناه على أنه كما يجوز إلى آخر ما نقلناه عنه فيما احتملناه في الرضوي ، لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الاحاطة بماذكرناه .

وقد ظهر لك أن الا فوى التخيير بين الوجوه الثلاثة: الانمسام على الا والتشربك والقطع ثم الاستئناف من غير فرق فى ذلك بين ما استحب الصلاة عليها من الجنائز وما وجب، لما عرفته سابقاً من جواز الجمع بينها ابتداه، فكذا في الا نناه على المنائز وما وجب، لما عرفته سابقاً من جواز الجمع بينها الإقلى إذا كانت الصلاة على الا خيرة مستحبة، وعلل باختلاف الوجه، وقد عرفت عدم اعتباره عندنا، لكن مقتضاه عدم الفرق فى عدم جواز الجمع بين حضورها معا أو مجيء إحداها فى أثناه الا خرى، وظاهر المحكي عنها اختصاصه في حضور الستحبة بعد التلبس فى الواجبة، ولذا قال في كشف الاثام: وكا نه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الا ول حتى يربد التشريك، بل هي صلاة واحدة مستمرة، فاذا ابتداً بها مستحبة جاز أن يمرض لها الوجوب في الا أثناه، لا نه زيادة تأكد لها دون المكس، فانه إزالة للوجوب لمكن لا يخنى عليك أنها اعتبارات لا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي فضلا عن أن المكن لا يخنى عليك أنها اعتبارات لا تصلح أن تكون مدركا لحكم شرعي فضلا عن أن المارض المدارك التي ربما عد ذلك كله بالنسبة اليها اجتهاداً في مقابلة النفس.

نعم قد يحرم القطع والتشريك بالمارض كما إذا خاف على الأولى خاصة من طول المكث من فتق ونحوه عكما أنه يتمين عليه القطع أو يرجح له حتى على القول بحرمته إذا

خاف على الثانية خاصة ، إذ التشريك في الاثناء يزبد في مكثها باعتبار احتياجه إلى اختلاف أدعية التكبيرة إلا إذا كان مجيء الثانية في آخر دعاء رابعة الاولى ، قانه بكبر المخاسة حينئذ مشتركا بينها فيها ثم يتشهد ، ولو خاف عليها معاً لاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة البها إن أمكن ، وإلا لم بكن له القطع ، ومن ذلك كله يظهر على ما في الروضة ، قال : وما ذكره في الذكرى من جواز القطع على تقدير الحوف على الجنائز غير واضح ، لأن الحوف إن كان على الجليع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على الأولى ولا بزيله ، لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكتها ، وإن كان على الخوف على الاثنية بالنظر إلى تعدد الدعاء مع المتناف المنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة الم

ثم من المعلوم أنه لو صلى صلاة واحدة على المتعدد شرك بينهم فيما يتحد الهظه وراعي في المحتلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل وظيفة كل واحد، ومع اتحاد الصنف راعى تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو بذكر مطلقاً . ولا بالميت ، أو بؤنث مؤلا بالجنازة ، وفي الروضة أن الاول أولى ، والله أعلم .

## منك الفصل الخامس عليه

( ف ) البحث ( عن الصلوات المرغبات ) أي المندوبات ( وهي قسمان ) : الا ول ( النوافل البومية وقد ذكر ناها ) فيما تقدم مفصلة .

(و) الثاني (ما عدا ذلك ، فهو ينقسم على قسمين فهنه ما لا يخص وقتاً بعينه، وهذا القسم كثير) بل لا حصر له إن أريد إدراج غير الموسومة فيه ، لأن الصلاة خير موضوع ، بل عن البيان أن النوافل إما مختصة بوقت أو لا ، وكلاها لاينحصر (غير أنا نذكر) كفير نا من الأصحاب (مهمه ، وهو صلوات الأولى صلاة الاستسقاء ، وهي مستحبة عند) الجدب بمعنى (عوز الأنهار وفتور الأمطار) بلا خلاف فيه بيئنا بل وبين غيرنا بمن يحفظ عنه العلم عدا أبي حنيفة ، فجعل السنة عند ذلك الدعاه خاصة ، وقد سبقه الاجماع ولحقه ، واستسقاء النبي (صلى الله عليه وآله) بغير صلاة بل بالدعاء على المبر لا دلالة فيه على عدم المشروعية ، إذ لاريب في جوازه بدونه ، على أنه معارض بما عن (١) عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعقبة من أنه (صلى الله عليه وآله) صلى ركمتين أيضاً اللاستسقاه ، بل عن عائشة (٢) أيضاً أنه (صلى الله عليه وآله) في تلك القضية الحاصة نزل من المنبر فصلى ركمتين .

واعلم أن السبب الأصلي والباعث الكلي في عوز الا نهار واحتباس الا مطار وظهور الفلاء والجدب وسائر علامات الفضب شيوع المعصية وكفر أن النعمة والتمادي في البغي والمدوان ومنع الحقوق والتطفيف في المكيال والميزان والظلم والفدر وترك الا م بالممروف والنهي عن المنكر ونقص المكيال والميزان ومنع الزكاة والحكم بغير ما أنزل الله وغو ذلك من المماصي التي تخرق الا ستار وتفضب الجبار ، قال الله تعالى (٣) : ﴿ إِنْ الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم » وقال سبحانه (٤): ﴿ ولو أن أهل الغرى

<sup>(</sup>١) سأن البيهتي ج ٣ ص ٣٤٧ و ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) سأن البيهقى ج ١٠ ص ٣٤٩

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد \_ الآية ١٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف .. الاية ٩٤

آمنوا وانقوا لفنحنا عليهم بركات من السياه والأرض ، و اسكن كـذبوا فأحذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ وقال عز وجل (١) : ﴿ ضرب الله مثلاً قرية كانت آمة مطمئية بأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنَّمون ﴾ وقال عز اسمه (٣) : ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أبدى الناس المذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون » وقال تعالى (٣) : ﴿ وَأَنْ لُو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لا سقيناهم ما عندقا ٥ أي كثيراً ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٤): إذا غضبالله تبارك و تمالى على أمة ولم ينزل عليها العذاب ... أي عذاب الاستئصال ... غلت أسمارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارتها ، ولم ترك ثمارها ، ولم تغزر أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلط الله عليها أشرارها ، وقال (صلى الله عليه و آله) أيضًا (٥) : ﴿ خَسَ خَصَالَ إِنْ أَدْرَكُتُمُوهَا فِيمُوذُوا بِاللَّهُ مِنَ النَّارِ لَمْ تَظْهُرُ الفَاحَشَةُ في قوم حتى يملموها إلا ظهر فيهم الطاعون والا وجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين . منوا ولم ينقصوا المكيال والبيزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ، رلم تمنع الزَّكَاةُ إِلَّا مَنْعُ الْفَطِّرُ مِنَ السَّمَاءُ ، فَلُولًا البَّهَاثُمُ لَمْ يَعْطُرُوا ، وَلَمْ يَنْفَضُوا عَهِدُ اللَّهُ ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم ، فأخذ بعض ما في أيديهم ، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم ﴾ وقال الباقر ( عليه السلام ) (٦) : ﴿ اما أَنه ليس سنة أقل مطر آ

<sup>(</sup>١) سورة النحل \_ الآية ١١٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة الروم .. الآية ، ي

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ـ الآيه ٢٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ٧- من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل الباب ٤٤ من أبواب الأمروالنهي الحديث، من كتاب الأمر بالمعروف

<sup>(</sup>٦) الوسائل الباب٧٣ من أبو اب الأمروالنهى ما لحديث عن كتاب الأمر بالمعروف

الجواهر - ١٦

من سنة ، و اسكن الله يضعه حيث يشاه ، إن الله جل جلاله إذا عل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرهم وإلى النبات والبحار والجبال ، وقال الصادق (عليه السلام) (١) : ﴿ إذا فشى أر بعة ظهرت أربعة إذا فشى الزناة ، وإذ فشى الجور فى الحكم احتبس القطر \_ إلى أن قال \_ : وإذا منعوا الزكاة ، الزناة ، وإذ فشى الجور فى الحكم احتبس القطر ، إذا كذب الولاة حبس المطر ، وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت الواشي ، وفى حديث (٣) وإذا جار السلطان هانت الدولة ، وإذا حبست الزكاة ماتت الواشي ، وفى حديث (٣) من خيارهم فقال أوسمى إلى شعيب أني معذب أربعين الفا من شرار قومك وستين الفا من خيارهم فقال : هؤلاء الأشرار فما بال الآخيار ؟ قال : إنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغفسوا الهضبي ، وفي حديث عقوبات الماصي (٤) ﴿ الذنوب التي تغير النمم البغي ، والتي تورث الندم الفتل ، والتي تغزل الدتم الفالم ، والتي تهتك الستور شرب الحز ، والتي تجبس الرق الزنا ، والتي تعجل الفياه قطيعة الرحم ، والتي تورد الدعاء وتظلم الهواه عقوق الوالدين ، وفي الخبر (٥) ﴿ ان أسرع الشر عقوبة البغي ، وقال أحدهم (عليهم السلام) (٢) مشيراً إلى قبر ذلك من الآيات والآخبار التي هي أحسم من أن تحصى .

و لمل أعظم أسباب حلول النقم وتحويل النعم احتقار النعمة و بطر المعيشة و الاستهائة من (۱) و (۱) الوسائل - الباب - ۱ و من أبواب الأمر والنهى - الحديث و - س من كتاب الأمر ما لممروف

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ س ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ٧٩

الوسائل-الباب ٨- مرأ بواب الامر والنهى الحديث ١ منكتاب الامر بالمعروف

ره) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبو اب جهاد النفس ـ الحديث ، من كتاب الجهاد

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الاجارة ــ الحديث ٩

بجلائل النهم التي أنهم الله بها على عباده ، خصوصاً الحبر ، فقد أمرنا باكرامه وتعظيمه قبل : وقد ورد (١) أن من إكرامه أن لا يشم ولا يقطع ولا بوطأ ولا بوضع تحت القصع وكذا الاستهانة بالمائدة ووطئها بالرجل ، بل عن الصادق (عليه السلام) (٢) قال : و لقد دخلت على أبي العباس وقد أخذ القوم المجلس ، فد يده إلي والسفرة بين يديه موضوعة ، فأخذ بيدي فذهبت لأخطو اليه فوقعت رجلي على طرف السفرة فدخلني من ذلك ما شاه الله أن يدخلني ، إن الله بقول : قان يكفر بها هؤلاء فقد وكانما بها قوماً ليسوا بها بكافرين ، إلى آخر الآية (٣) ، ولقد أصاب الأمم السالفة بكفران النعم والاستهانة بها ما قصه الله تمالى في كتابه العزيز ، وورد تفصيله في الأخبار المروبة عن والاستهانة بها ما قصه الله تمالى في كتابه العزيز ، وورد تفصيله في الأخبار المروبة عن والاستهانة بها ما قصه الله تمالى في كتابه العزيز ، وورد تفصيله في الأخبار المروبة عن وغيرهم ، والذين في قصصهم عبرة لأولى الأبصار .

والذي ينبغي للناس إذا ظهرت مخائل الجدب والفلاء أن يغزعوا إلى الله تمالى ، ويلحوا في الدعاء ليلاً و نهاراً سراً وجهاراً عن صدر نقي وقلب تني وإخبات وإخلاص خوفاً وطمعاً ، فان ذلك يجرك سحاب الجود ويستعطف كرم العبود ، كيف لا والدعاء من مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح ، والمناجاة سبب النجاة ، وبالاخلاص يكون الخلاص من مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح ، وللناجاة سبب النجاة ، وبالاخلاص يكون الخلاص وإذا اشتد الفزع فالى الله المفزع ، وقد قال الله سبحانه (٤) : « ادعوني أستجب لكم » وقال (٥) : « أمن يجيب المضطر إذا دعان ، وقال عزوجل (٢) : « وإذا سألك عبادي عني فاني قرب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » عني فاني قرب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون »

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ . ۸ و ۸۳ و ۸۸ و ۷۸ ـ من أبواب آداب المائدة منكتاب الأطعمة والأشربة

<sup>(</sup>٢) الوسائل الباب ٧٨- من أبو اب آداب الما ودة الحديث ومن كتاب الاطعمة و الاشربة

<sup>(</sup>m) سورة الانعام \_ الآية مم (٤) سورة المؤمن \_ الآية عه

<sup>(</sup>٥) سورة النمل .. الآية ٦٣ (٦) سورة البقرة .. الآية ١٨٢

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (۱): « ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم ؟ قالوا: بلى، قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، قان سلاح المؤمن الدعاء، وقال (صلى الله عليه وآله) (۲): « المدعاء سلاح المؤمن، وعود الدين، و نور السهاوات والأرضين » وقال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (۳): « ما من شي، أفضل عند الله من أن يسأل ويطاب ما عنده ، وما من أحد أبغض إلى الله ممن يستكبر عن عبادته ولايسأل ما عنده، وقال أبوعبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) (٤): « المدعاء عبادته ولايسأل ما عنده، وقال أبوعبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) (٥) « الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما ، فأكثروا من الدعاء قانه مفتاح كل رحمة ، ومجاح كل حاجة ، ولا بنال ما عند الله إلا بالمدعاء ، وأنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن بفتح لصاحبه » بنال ما عند الله إلا بالمدعاء ، وأنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن بفتح لصاحبه » « وما أبرز عبد يده إلى الله المزيز الجبار إلا استحى أن يردها صفراً حتى يجمل فيها من فضل رحمته » (٢) وعنه ( عليه السلام ) (٧) « ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا إلا تفرقوا عن إجابة » وفي آخر (٨) « مامن رهط أربعين رجلا اجتمعوا فدعوا الله في أمر إلا استجاب لهم ، قان لم يكونوا أربعين فأربعة بدعون الله عشر مرات إلا استجاب لهم ، قان لم يكونوا أربعين فأربعة بدعون الله عشر مرات إلا استجاب لهم ، قان لم يكونوا أربعين فأربعة بدعون الله عشر مرات إلا استجاب لهم ، قان لم يكونوا أربعين فأربعة بدعو أربعين مرة فيستجيب المهزيز الجارله » .

وينبغي أن يكون الدعاء بمــد النوبة والاقلاع عن المعصية ورد المظالم وإخراج

<sup>(</sup>١)و (٣) الوسائل \_ الباب -٨- من أبو اب الدعاء \_ الحديث ٥ ـ٣ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره فى الوسائل ـ فى الباب ـ ٣ ـ من أبو ال الدعاء ـ الحديث ٢ وذيلها فى الباب ۽ منها ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل - الناب -٧- من أبو اب الدعاء - الحديث ٧-٥ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٦) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أمو اب الدعاء ــ الحديث ٩ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧)و(٨) الوسائل - الباب -٣٨- من أبو اب المدعاء - الحديث ١-٧ من كتاب الصلاة

الحقوق والتواصل والتراحم والمواساة والتصدق ، فإن ذلك أنجح في المطالب وأسرع إلى إجابة الرب عز شأنه .

ومن أعظم الأسباب في ذلك التوبة والاستغفار ، فانعما الماحيان للذنب الذي هو السبب الأقوى في ظهور الفلاء والجلب ، وقد قال الله عز وجل (١) حكاية عن هود على نبينا وآله وعليه السلام : ﴿ وَيَاقُومُ اسْتَغَفُّرُوا رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا الَّهِ يُرسُلُ السَّمَاء عليَّم مدرارًا و بزدكم قوة إلى قوتكم، وعن نوح (عليهالسلام) (٣) ﴿ فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، وعددكم بأموال وبنين ، ويجمل لكم جنات ، ويجمل أكم أنهاراً ، قال لهم ذلك لما حبس الله عنهم للطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض خطبه (٣) : ﴿ إِنَ اللَّهُ بَيْتُلِّي عباده عندالأعمل السيئة بنقص الممرات وحبس البركات وإغلاق طربق الخيرات ليتوب تائب، ويقلم مقلم، ويتذكر متذكر، ويزدجر مزدجر، وقد جعل سبحانه الاستغفار سببًا لدرور الرزق ، ورحمة للخلق ، فقال : استففر وا ربكم إنه كان غفارا » إلى آخرها وفي خطبة أخرى له ( عليه السلام ) أيضاً ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلَ المُمَاصَى وَكُسَبَةَ الذُّنُوبِ إذاهم حذروا زوال نعمة الله وحاول نقمته وتحويل عافيته أيقنوا ألب ذلك من الله جل ذكره بمساكسبت أيديهم ، فأقلموا وتابوا وفزعوا إلى الله جل ذكره بصدق نياتهم وإقرار منهم بذنوبهم وإساءتهم لصفح لهم عن كل ذنب، وإذاً لأقالهم على كل عثرة ، ولرد عليهم كل كرامة ونعمة ، ثم أعاد لهم من صالح أمرهم وما كان أنعم به عليهم كل ما زال عنهم وفسد عليهم ﴾ وعن أبي عبدالله جمنر بن محمد الصادق ( عليهما

<sup>(</sup>١) سورة هود عليه السلام ــ الآية ، ه و هه

<sup>(</sup>٣) سورة نوح عليه السلام ـ الآية به و . ١ و. ١١

رس) المستدرك \_ الباب \_ v - من أبو اب الاستسفاء \_ الحديث و

السلام) (١) و من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاً : من أعطي الدعاء لم يحرم الاجابة ، ومن أعطي السبر أعطي السبر أعطي السبر لم يحرم الزيادة ، ومن أعطي السبر لم يحرم الأجر ، والروايات في هدذا المعنى أكثر من أن يحيط بها السبر ، فلنكتفي بهذا المقدار .

وبالجلة لا كلام في رجحان الأستسقاه إذا ظهر الجدب عند جميع المسلمين ، بل بالضرورة من الدين ، وخلاف أبي حنيفة في الصلاة لذلك خاصة ، وإلا فقد استسقى النبي والأنبياه من قبله والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) من بعده وأمروا به ، وقد جاه عنهم في ذلك خطب بليفة وأدعية بديمة ، روى الكليني في الكافي كما عن المجالس المشيخ باسنادها عن أبي العباس وزريق الحلقاني عن أبي عبدالله (عليه السلام) (٣) والانظاللا ول قال : و أتى قوم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا : يا رسول الله : ان بلادنا قد قحطت و توالت السنون علينا ، فادع الله تعالى يرسل السماه ، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ودعا عليه وآله ) بالمنبر فأخرج واجتمع الناس فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ودعا وأمر الناس أن يؤمنوا فلم يلبث أن هبط جبر اليل (عليه السلام) فقال : يا محد أخبر الناس أن ربك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا وكذا فلم يزل الناس بنظرون ذلك اليوم و تلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله ربحاً فأثارت سحاباً وجلات السماء وأرخت عزاليها فجاه أو لئك النماء عنا فانا قد كدنا أن نفرق عليه وآله) وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له فاجمه وآله) وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له فاجمه وآله) وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له فاجمه وآله) وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له فاجمه وآله) وأمر الناس أن يؤمنوا على دعائه فقال له

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ٢٠٠ من أبو اب الدعاء \_ الحديث ٢٩ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) رومنة الكانى ص ٧٩٧ ـ الرقم ٢٦٦ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧ والمستدرك الباب ٢٠٠ من أبو اب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٧ وفيهما أبى العباس زريق الخلقاتي

رجل: يا رسول الله أسممنا، فكل ما تقول ليس يسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبها في بطون الأودية وفي منابت الشجر وحيث برعى أهل الوبر، اللهم اجلها رحمة ولا تجملها عذا باك وعن مجالس الشيخ أبي علي باسناده عرب مسلم القلانسي (١) قال: ﴿ جاء أعرابي إلي النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: والله يارسول الله لقد أتينك ومالنا بمير باط ولا غنم يعظ، ثم أنشأ بقول:

أتيناك يا خبر البربة كلما \* لترحمنا بما لغينا من الأزل أتيناك والمدراء تدى لبانها \* وقد شفات أم البنين عن الطفل وألتى بكفيه الفتى استكانة \* من الجوع ضمفاً لا يمر ولا يحل ولا شيء بما يأكل الناس عندنا \* سوى الحنظل العامي والعلف القل وليس لنا إلا اليك فرارنا \* وأين فرارالناس إلا إلى الرسل

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن هذا الأعرابي يشكو قلة المطر وقحطاً شديداً ثم قام يجر بردائه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وكان فيا حمده به أن قال: الحد فله الذي علا في السياه فكان عالياً ، وفي الأرض قريباً دانياً أقرب الينا من حبل الوريد ، ورفع بديه إلى السياه وقال: اللهم اسقنا غيثاً مفيئاً مرتماً مريماً غدقاً طبقاً عاجلا غير رائف ، فافعاً غير ضار تملاً به الضرع ، وتنبت به الزرع ، وتحيي به الأرض بمد موتها ، فنا ود يده إلى عره حتى أحسدق السحاب بالمدينة كالاكليل وأ اقت السياه بأرزافها وجاه أهل البطاح يقولون : يا رسول الله الغرق الغرق ، فقال رسول الله عليه وآله) اللهم حوالينا ولاعلينا فانجاب السحاب عزالسياه ، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال : لله در أبي طالب لو كان حياً لقرت عيناه ، من ينشدنا قوله ، فقام عمر بن الخطاب : فقال : عسى أردت يا وسول الله :

<sup>(</sup>١) البحار - ج ١٨ ص ٥٥٥ من طبعة الكمباني

وأبيض يستسقي الفام بوجهه \* ربيع اليتامى عصمة للأرامل بلوذ به الهلاك من آل هاشم \* فهم عنده فى نعمة وفواضل إلى آخره . فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أجل ، فقام رجل من بنى كنانة فقال :

لك الحد والحد ممن شكر \* سقينا بوجه النبي المطر دعا الله خالفه دعوة \* وأشخص منه اليه البصر فلم يك إلا كالقاء الرداء \* وأسرع إلا أتانا الدرر وفاق الغرابل عم البقاع \* أغاث به الله علياً نصر فكان كما قاله عمه \* أبو طالب زاد واء النحر به الله يستي صوب النمام \* فهذا الميان وذاك الخير

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : يا كناني بواك الله بكل بيت بيتا في الجنة ، وعن قرب الاسناد للحميري (١) وفي الفقيه (٣) عن الصادق (عليه السلام) والله ظ للا ول قال : « اجتمع عند علي (عليه السلام) قوم فشكوا قلة المطر ، وقالوا : يا أبا الحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاه ، قال : فدعا علي بالحسن والحسين (عليهم السلام) فقال للحسن : ادع لنا ، إلى آخره ، ومن دعاه علي بن الحسين (عليهم السلام) (٣)

<sup>(</sup>١) المستدرك - الناب - ١١ - من أبواب صلاة الاستسقاء - الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الفقيه ج ١ ص ٢٣٨ - الرقم ١٥١٧ من طبعة النجف

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجادية ص ٧٥ رقم الدعاء ١٩

في الاستسقاء عند الجدب ، وهو من أدعية الصحيفة ، إلى غير ذلك ، بل عن فائق الزمخشري (١) من العامة فضلاً عن الخاصة رواية الصلاة للاستسقاء أيضاً ، قال : درج النبي (صلى الله عليه و آله) للاستسقاه فتقدم فصلى بهم ركمتين يجهر فيها بالقراءة وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفائحة الكتاب وسبح اسم ربك الا على ، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهلأ تاك حديث الغاشية ، فلما قضي صلاته استقبل القوم بوجهه وقلب رداءه ثم جثى على ركبتيه ورفع بديه وكبر تكبيرة قبل أن إستسقى عِلَهُمَا مُعَالَ: اللهم اسقنا وأعثنا، اللهم اسقنا غيثًا مفيثًا وحيًّا ريمًا وجدا طبقًا غدقًا مفدفًا مونقًا عامًا هنيئًا مربعًا مربعًا مربعًا مرتعًا وابلاً سائلًا سبلا مجللًا ديمًا ديمًا درًا نافعًا غيرضار ، عاجلاً غير رائث غيثًا تحيى به البلاد ، وتغيث به المباد ، وتجمله بلاعاً للحاضر منا والباد ، اللهم أنزل علينا بأرضها سكنها ، وأنزل علينا من السماء ماء طهوراً ، فأحيه بلدة ميناً واسعة مما خلقت لنا أنماماً وأناسي كثيراً ﴾ وعن نوادر الراو ندي(٢) باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ﴿ قال علي ( عليه السلام ): مضت السنة في الاستسقاء أن يقوم الامام فيصلى ركمتين ثم يبسط يده واليدع ، قال : وقال علي (عليه السلام) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دعا بهــذا الدعا. في الاستسقاء اللهم أنزل علينا رحتك بالغيث العميق، إلى آخره. وفي الفقيه والتهذيب (٣) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء الحدالله سابغ النعم، ومفرج الهم ، إلى آخرها، وهي من الخطب الجليلة، والمراد أنه صلى وخطب لها ا

17 E

<sup>(</sup>١) و (٢) البحار - ج ١٨ ص ١٥٤ - ٥٥٠

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ١ ص ٣٣٥ ــ الرقم ١٥٠٤ والتهذيب ج ٣ ص ١٥١ ــ الرقم ٣٢٨ المطبوعان في النجف

كما عن الشيخ روايتها بهذا اللفظ في المصباح، وله (عليه السلام) خطبتان أخريان (١) في النهج، وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة للاستسقاء بعد تظافر النصوص أو تواترها بذلك، وفي الذكرى أنه استسقى النبي وعلي والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة وصاوا ركمتين.

(و) أما (كيفيتها) فهي (مثل كيفية صلاه العيد) إجماعً محكيًا عن الخلاف والتذكرة والمنتهى، وفي الاستبصار هذه الرواية ــ مشيراً إلى موثق إسحاق بن عمار (٧) المنتضمن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاه ـ مخالفة لاجماع الطائفة الحقة ، لأن عملها على الرواية الأولى لمطابقتها للا خبار (٣) التي رويت في أن صلاة الاستسقاه مثل صلاة العميد ، وفي حسن هشام بن الحكم (٤) عن الصادق (عليه السلام) \* سألته عن صلاة الاستسقاه فقال : مثل صلاة العميدين يقرأ فيها وبكبر كابقرأ وبكبر فيها ، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، وبيرز معه الناس فيحمد الله فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع والتهليل والتكبير ، ويصلي مثل صلاة العبدين ركعتين في دعاه ومسألة واجتهاد ، فاذا هام الامام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على الذيب الأيمن على الأيمن على الأيمن على الأيمن ، فان النبي طي المنكب الأيمن على المنكب الأيمن ، فان النبي (صلى الله عليه وآله ) كذلك صنع » .

ولا ريب كما أنه لا خلاف في شمول الماثلة القراءة وعدد الركمات والتكبيرات والقنوتات ، بل في الذخيرة الاجماع عليه ﴿ غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيسُد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بارسال الغيث ﴾ لأنه هو للقصود والمراد ﴿ ويتخير

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الناب ـ ١٩ ـ من أبراب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٧ و ٣

<sup>(</sup>r) الوسائل ـ الباب ـ هـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث v

<sup>(</sup>م) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ منأبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث . - ٩

من الأدعية) في الفنوت و بعد الصلاة (ما تيسر له) الأصل وظاهر النصوص والفتارى (وإلا) يختر الأحذ بهذه الرخصة ، بل إذا أراد الأفضل (فليفل ما نقل في أحبار أهل البيت (عليهم السلام)) الذينهم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجى به رب العباد ضرورة كون الوزير أدرى من الرعية بما يؤدي إلى استجلاب الحنير ونيل المفصود من الملك قطما ، ويمكن أن تكون العبارة من صناءة القلب ، والنكتة فيه جواز الدعاء بما تيسر وإن أمكن المنصوص ، وإلا فليس المراد ظاهرها قطما ، لسكن لم نقف على دعاء مخصوص في القنوت هنا ، ويمكن استحباب ما ورد فيه بالعبد وإن كان بتغيير مقتضى المقام ، فينبغي أن يكون بالاستغفار والدعاء بانوال الرحمة وتوفير المياه ، وعلى كل حال فليبدأ بالصلاة على النبي وآله (عليهم الصلاة والسلام) ويختم بها ، لما روي (١) عن على المناه على النبي وآله (غليهم المناه على النبي (صلى الله عليه وآله) قان الله تمالى الله عن حاجتين استحيى أن يقضي إحداها دون الأخرى ه وليقدم الثماء على الله تمالى لحسن هشام المتقدم (٢) وليمترف بذنبه طالباً من الله العنو والرحمة ، قال الله تمالى الله معرفة بكيفية الدعاء الستجاب المستفادة من نصوص أهل المصمة و بعض آيات الكتاب

إنما الكلام في شمول الماثلة المزبورة الدوقت ونحوه من الأمور الحارجة عرب الكيفية وعدمه ، وفيه قولان أحوطها الأول ، بل في الذكرى أنه ظاهر كلام الأصحاب وأقواها الثاني للاطلاقات السالمة عن معارضة إطلاق الماثلة في النص ، إذ حسن هشام كفيره يستفاد منه الماثلة في ذلك الأمر الحاص ، ودعوى المدارك دلالته عليه محل منم ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب النعاء ـ الحديث ١٨

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى ــ الآيه ١٤ و ١٥

على أن شمول إطلاقها لمثله كدند لك لانسياق الكيفية منه ، فماقد الاجماعات تنصر ف حينئذ إلى غيره قطعاً ، خصوصاً بعدما حكي من الاجماع عن نهاية الأحكام على عدم التوقيت ، وعن التذكرة نفي الحلاف فيه ، نعم لا بأس بتطلب بعض الأزمنة الشريفة لها ، لأنها أرجى للاجابة ، ولعله لذا حكي عن التذكرة أن الا قرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لا ن ما بعد العصر أشرف وإن كان هو لا يخلو من بحث ، خصوصاً بعدما قيل من أنه مشهور بين العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وفي الذكرى خصوصاً بعد البر عن جماعة العلماء من العامة ، والأمر سهل .

(و) من (مسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام) لا أه أرجى اللاجابة ، ولخبر السراج (١) قال : « أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أقول له : إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاه فما رأيك في الحروج غداً ? فقلت ذلك لا بي عبدالله (عليه السلام) فقال لي : قل له : ليس الاستسقاه هكذا ، فقل له : يخرج فيخطب الناس و بأمرهم بالصيام اليوم وغداً ، ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام قال : فأتيت محمداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله (عليه السلام) فجاه فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله (عليه السلام) : فلما كان في اليوم الثالث أرسل اليه مارأيك بالصيام كما قال أبو عبدالله (عليه السلام) : فلما كان في اليوم الثالث أرسل اليه مارأيك أبن خالد في الاستسقاه فقال في : انطلق إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فاسأله ما رأيك ؟ ابن خالد في الاستسقاه فقال في : انطلق إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فاسأله ما رأيك ؟ فان هؤلاه قد صاحوا إلى ، فأتيته فقال في : قل له : فليخرج ، قلت له : متى فان هؤلاه قد صاحوا إلى ، فأتيته فقال في : قل له : فليخرج ، قلت له : متى عزج جملت فداك ؟ قال : يوم الاثنين ، الحديث . قيل : ونحوه خبر العيون (٣) عن مولانا العسكري (عليه السلام) .

<sup>(</sup>١)و (٣) اله سائل \_ الناب \_ ٧ \_ من أبو اب صلاة الاستسقاء \_ الحديث ١-٧ (٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبو اب صلاة الاستسقاء \_ الحديث ٧

(ومن) ذهك يعرف استحباب أن (يكون خروجهم يوم الثالث) كما عرف التذكرة نسبته إلى علمائنا خلافاً لماعن الشافعي فقال: رابع أيام الصيام (و) منه يعرف أيضاً أنه ( يستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين) ولذا اقتصر عليه جماعة ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى الا كثر ، لسكن قال المصنف: ( فان لم يتيسر ف) يوم (الجمعة) ولم نقف له على دليل مالخصوص ، إلا أنه لا بأس به لشرفه وكونه محلاً لاجابة الدعاء بل ورد (١) و أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة » و لمه لذا خير عاحد بينها ، بل قبل: إنه المشهور بين المتأخرين ، وأنه يظهر من التذكرة الاجماع عليه ، بل عن المنيد وأبي الصلاح الاقتصار على الجمعة ، وكانه لما ورد (٢) في ذم بوم الاثنين ، وأنه يوم عص لا تطلب فيه الحوائج ، وأن بئي أمية تتبرك به وتتشاهم منه الدين على الله عليه وآله) لقتل الحسين (عليه السلام) فيه ، حتى ورد أن من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية ، مع تر جبح ذلك على الخبرين الزبورين الركن لا يخفي عليك ما فيه بعد عمل الا صحاب بعا ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات لكن لا يخفي عليك ما فيه بعد عمل الا صحاب بعا ، وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كالحلي وغيره وإن اختلفوا في الترتيب أو التخيير ، بل لعل أحوط القو لين منها أقواها هذا مع إمكان حمل ذلك على من أراد الفعل بقصد النبرك بيوم الاثنين كا يفعله بنو أمية ، والله أعلى .

﴿ وَ ﴾ كَـذَا يَستَفَادُ مِنَ التَّامِلُ فِي الحَبْرِينِ الزَّبُورِينِ وَغَبْرِهِمَا كَخَبْرِ هَشَامُ بِنَ الحَكُمُ (٣) أَنَهُ يَستَحَبُ أَيْضًا ﴿ أَنْ يَخْرَجُوا ﴾ في هذه الصلاة ﴿ إِلَى الصحراء ﴾ كما هو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبو ال صلاة الجمعة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبوات آداب السفر من كتاب الحج والباب ٢٦ من أبواب الصوم المندوب ـ الحديث ٣ من كتاب الصوم

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ١ ـ من أبو اب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١

جمع عليه نقلاً في الذكرى وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها إن لم يكن تحصيلاً ، بل في خبر أبي البختري (١) عن الصادق (عليه السلام) « مضت السنة أنه لا يستسقى بل في خبر أبي البختري (١) عن الصادق (عليه السلام) « مضت السنة أنه لا يستسقى بل بالبرارى حيث ينظر الناس إلى السماه ، ولا يستسقى بالمساجد إلا يمكة ، وليكن خروجهم اليها (حفاة) وفي المسائك والمكن نمالهم بأيديهم، وتم نعرف له شاهداً ﴿ على سكينة ووقار ﴾ وذكر الله وإخبات ، لأنه أبلغ في الحشوع وأرحى للاجابة ، ولقوله (عليه السلام) في خبر ، ولى محمد بن خالد (٢) : « يمثى كما يمشى يوم العيدين ، وفي خبر هشام بن الحكم (٣) « فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، وزاد في أولهما أن « بين يدبه ما أي الامام ما الؤذنون في أيدبهم عنزهم، أي عصيهم وفي وزاد في أولهما أن « بين يدبه ما أي الامام ما الؤذنون في أيدبهم عنزهم، أي عصيهم وفي المسالك يخرجون في ثباب البذلة بكسر الباء ، وهي ما يمتهن من الثياب .

( ولا يصلوا ) هذه الصلاة ( في المساجد ) وإن كانت مكشوفة للخبر السابق الكن قد عرفت أنه صريح في استثناه مكة من ذلك ، فانه يستسقى في المسجد الحرام منها ، ولا بأس به خصوصاً بعدما عن المنتهى من الاجماع عليه منا ومن أكثر أهل العلم فا عساه يظهر من عدم استثناه المصنف له كفيره عمن نقل عنه ذلك من العدم في غير محله كالمستفاد من ظاهر عبارة الكاتب من إلحاق مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) به ، لعدم المستند له سوى القياس الذي لا ينبغي الاقتصار معه على خصوص مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل ينبغي حيفئذ إلحاق مسجد الكوفة ونحوه من المساجد العظمة المشرفة به ، وهو كما ترى مخالف لصريح الخبر المزبور وظاهر غيره ، والأسرار الربانية لا تدور مدار الشرف ، نهم في الذكرى لوحصل مانع من الصحراء لخوف وشبه جازت في المساجد ، ولا بأس به ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ع \_ من أبو اب صلاة الاستسقاء \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٧ - ١

(و) كذا يستحب (أن يخرجوا معهم) أهل الصلاح والورع ونحوهم بمن يظن إجابتهم بل (الشيوخ والأطفال والمجائز) على المشهور كما في الكفاية والذخيرة لأنهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للاجابة ، وللنبوي (١) « لولا أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً » وفي الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من الخطبة (٢) « اللهم ارحمنا بمشايخ ركع وصبيان رضع وبهائم رتع وشباب خضع » اسكن قد اشتمل على ذكر الشباب ، ولم يذكره أحـــد من الأصحاب هنا ، ولمل المراد أهل الورع والتقوى منهم كما يؤمي اليه الوصف المزبور ، فيندر جون حينئذ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى والصلاح .

وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصة لا النساء ، لما فى خروجهن من الفتنة ، ولذا صرح غير واحد بعدم خروجهن ، بل لعله ظاهر الاقتصار على الشيوخ والأطفال والعجائز من الجيع ، وعلى كل حال فقد يتأكد الخروج للزبور في أبناه الثمانين فصاعدا ، لقوله (عليه السلام) (٣) : ﴿ إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » قيل : وعن الكيدري زيادة البله ، كاعن ابن حجزة والفاضل والشهيدين وأبي العباس وغيرهم زيادة البهائم أيضا ، ولا بأس به ، بل وبكل ما يرجى فيه الاجابة واستجلاب الرأفة والرحمة ، وعن الصادق (عليه السلام) (٤) ﴿ ان سلمان ابن داود خرج ليستسقي فرأى ثملة قد استلقت على ظهرها وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وهي رافعة قائمة مرب خلقك ولا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وهي رافعة قائمة مرب

<sup>(</sup>١) سأن البيهقي ج م ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) المستدرك - الناب - ١ - من أبواب صلاة الاستسقاء - الحديث ع

<sup>(</sup>٣) البحار - الجزء الثالث من الجلد و و ص ج ١٩ الباب ع ١

<sup>(</sup>٤) النقيه ج ١ ص ٣٣٣ ـ الرقم ١٤٩٣ المطبوع في النجف

قوائمها إلى السماء فقال (عليه السلام): ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » وكانه في بالي أن عالم قوم يونس (عليه السلام) أمرهم باخراج البهائم وتفريق أطعالها عنها فكشف الله عنهم العذاب (١) والله أعلم .

(و) صرح غير واحد من الأصحاب بأنهم (لا يخرجوا) معهم ( ذمياً ) لفوله تمالى (٢): « وما دعاء السكافرين إلا في ضلال » بل منه ونحوه زيد جميع الكفار والمتظاهر من بالفه ق والمنكر ونحوها من المسلمين ، ولمله لبعد الرحمة بهم ، وعدم محبة الله معاع أصواتهم ، فحضورهم أبعد اللاجابة ، ونقض المغرض ، لسكن قد يقال : إن مثل هؤلاه إذا خضعوا واعترفوا بذنبهم كانت الاجابة لهم أقرب من غيرهم ، أو يقال : إنه ربما تمجل إجابتهم لعدم محبة الله معاع أصواتهم عكس المؤمن الذي يحب معاع صوته فيؤخر إجابة دعائه كما ورد في الخبر (٣) وعن الصادق ( عليه السلام ) (١) و أنه جاء أصحاب فرعون اليه فقالوا له : غار ماه النيل وفيه هلاكنا فقال: انصر فوا اليوم ، فلماكان الليل توسط النيل ورفع يديه إلى الساء وقال : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن اليل توسط النيل ورفع يديه إلى الساء وقال : اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على أن أملى الله عليه وآله ) للاستسقاه ، والمحالفون مع الرضا ( عليه السلام ) ، وعن المنتعى بهد أن ذكر خبر حروج فرعون فعلى هذه الرواية لو خرجوا جاز أن لا يمنعوا لأنهم عليون أرزاقهم من الله تعالى ، وقد ضمنها لهم في الدنيا ، فلا يمنعون من طلبها ، فلا يعمون من طلبها ، فلا يعمون من عليه عليه منه على الله منه الله من قال : إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقياه بدعائهم ضميف ، عالبته ، وقول من قال : إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقياه بدعائهم ضميف ، عالمبا ، وقول من قال : إنهم ربما ظنوا أن ما حصل من السقياء بدعائهم ضميف ،

<sup>(</sup>١) تفسير الصافى سورة يونس عليه السلام ـ الآية ٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ... الآية ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٤) الفقيه ج ١ ص ٣٣٤ ــ الرقم ٧ •١ المطبوع في النجف

14 E

لأنه لا يبعد أن يتفق نزول الفيث يوم خروجهم بانفرادهم فيكون أعظم لفتنتهم .

﴿ وَ ﴾ يستحبأ يضاً في المشهور كما في الكماية أن ﴿ يَمْرُ قُوا بَيْنِ الْأَطْفَالُ وَأَمْهَانُهُمْ ﴾ لما فيه من الهيبة بكثرة البكاء والضجيج ما يستوجب الرقة والرأفة والرحمة كما يشهد له فعل ذلك من قوم يونس بأمر عالمهم فكشف الله تمسالي عنهم العذاب ، إلا أنه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال الواجب ، فيفرقهم حينتُك بأن يدفع كل واحد إلى عير أمه أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه ، وظاهر المتن أن هذه الأحكام من المستحب الكفائي حيث لم يوجهها كالنصوص إلى أحد بعينه ، خلافًا لظاهر الذكرى فوجهها جميعها أو بعضها إلى الامام ، ولعل الأول أولى .

﴿ وَ ﴾ كَيْفَكَانَ وَ ﴿ اذَا فَرِغَ الأمام من صلاته حول ﴾ استحبابًا ﴿ رداءه ﴾ بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المعتبر الاجماع عليه النصوص المستغيضة (١) والتفاؤل والتأسي به ( صلى الله عليه وآله ) (٢) بل الله خير خصوصاً ،م التعليل في صحيح هشام (٣) وإمكان دعوى التناول لها في صحبح ابن بحكير (١) واشتراك التفاؤل بذلك لتحويل الجدب خصبًا الذي هو المقصود من هذا التحويل كما يؤمي اليه بعض النصوص (٥) ﴿ سألته عن تحو ال النبي ( صلى الله عليه وآله ) رداءه إذا استسقى قال : علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصبًا بين الامام والمأموم ، صرح الشيخ والثانيان باستحبابه لهما مماً ، وقواه في الذكرى، بل في ظاهر المحكي من خلاف الشيخ الاجماع عليه ، خلافًا لظاهر المتن وغيره ، بل هو صريح الحكي عن معتبره ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب -٣- من أبواب صلاة الاستسقاء من كتاب الصلاة

<sup>(4)</sup> الوسائل ـ الناب - ١ - من أبو اب صلاة الاستسقاء - الحديث ١

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل .. الباب - ٣ - من أبواب صلاة الاستسقاء ... الحديث ٧ ... ٢ الجواهر ١٨٠

فيختص بالامام ، بل عن ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه بيننا حيث نسبه إلى بعض العاءة و لعله الأقوى نظراً إلى تطابق النصوص (١) وأكثر الفتاوى على ذكره الامام خاصة ، بل الله التأمل فيها يشرف العقيه على القطع بذلك وإن كان الحق عدم حجية مفهوم اللهب ما لم تقتضها القرائن ، والمنساق من صحيح ابن بكير (٧) الامام .

والمراد بتحويل الرداء اللامام جعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، كما نص عليه في الصحيحين وغيرها ، وفسره به غير واحد ، بل عن التذكرة الاجماع عليه سوا. كان مربعاً (مربعاً خل) أو مقوراً ، وقال السكركي والشهيدان: ﴿ لا يُشترط جِعل الظاهر باطناً وبالمكس، ولا الأسفل أعلى وبالعكس وإن كان جائزاً ، وفي روضة الثاني منهما بعد أن فسر التحويل مجمل الميين يساراً وبالعكس قال : ﴿ وَلُو جَمَّلُ مَمْ ذَلْكُ أَعْلَاهُ أسفله وظاهره باطمه كان حسنًا ﴾ وفيه أن المنساق إلى الذهن من التحويل لا يكون إلا بأحد الأمرين خاصة ، فلا معنى حينتذ لمدم اشتراطها ، ولا لجمعها مع التحويل ، اللهم الجانبين ، أو يراد تحويل الرداء حيث يكون موضوعًا على أفضل حاليه بأن كان على المنكبين مع رد ما على الأيسر على الأيمن ، فان تحويله حينتذ يتحقق بمكس هذه الهيئة ولو برد ما على الآيمن على الأيسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه وأعلاه أسفله اسكنها معاكما نري خلاف المنساق إلى الذهن مرن النفسير المزبور ، بل لعل قول الأُصحاب وبالعكس صريح فيخلافه ، خصوصاً بالنسبة إلى الاُخير، كما أن مافي صحيح هشام (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) كذلك أيضاً ، قال فيه : ﴿ فَاذَا سَلَّمُ الْأَمَامُ قَلْبُ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ٨ واأباب س منها

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٠٠ من أو اب صلاة الاستسقاء - الحديث و

<sup>(</sup>س الوسائل .. الباب .. ١ - من أبو اب صلاة الاستسقاء .. الحديث ١

ثوبه وجعل الجانب الذي على المنتكب الا يمن على المنتكب الا يسر ، والذي على الا يسر ، والذي على الا يسر على الا يمن ، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك صنع » ونحوه في محبح ابن بكير ، ثم إن ظاهر الصنف وغيره استحباب ذلك مرة واحده ، بل هو ظاهر النصوص وصريح الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) وإن كان ظاهر خبر مولى محمد بن خالد أن وقته بعد صعود الامام المنبر ، وقد محمت ما في صحيح هشام ، وفي خبر ابن بكير ويصلي ركمتين ويقلب رداه ، ولعله لا تنافي بينها بعد حمل مطلقها على المقيد ، اللهم إلا أن يشكل بأن شرطه التنابي ، ومع عدم العلم باتحاد المأمور به كافي المقام لم يحمل المطلق على المقيد ، وبأن المستحبات لا مقتضي لحل مطلقها على مقيدها أيضاً ، وبامكان دعوى عدم قابلية صحيح هشام التقييد ، اضعف احمال إرادة الفلب فيه بعد التسليم وصعود المنبر ، ولعله لذا ولزيادة التفاؤل والعمل بالا خبار المكثيرة كان خيرة المفيد وسلار والقاضي والراوندي فياحكي عنهم استحباب تثليث التحويل ، لكن المتحب بناه على ذلك تخصيص استحباب التحويلين منها بما بعد الصعود و بعد القسليم وإطلاق على ذلك تخصيص استحباب التحويلين منها بما بعد الصعود و بعد القسليم وإطلاق قبل الحلية ، إذ هو الحاصل من حمل الا خبار بعضها على بعض . وكيف كان فلا ربب قبل الحلية ، إذ هو الحاصل من حمل الا خبار بعضها على بعض . وكيف كان فلا ربب

(ثم) إذا صعد المنبر وحول رداه ( استقبل الفبلة وكبر مائة ) مكبيره ( رافعاً بها صوته و) بعده (سبح الله) ملتفتاً ( إلى ) الناس عن فرعينه) مائة تسبيحة (كذلك) رافعاً بها صوته (و) بعده (هال) الله مائة تهليلة ملتفتاً إلى الناس فر عن يساره ) رافعاً بها صوته ( مثل ذلك و ) بعده ( استقبل الناس ) بوجهه ( وحسد الله مائة ) من كا صرح بذلك كله في خبر مولى محد بن خالد ، وزاد غير واحد من الاساطين كالحلي والشهيدين وغيرهم بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب رفع الصوت بالتحميد أيضاً ،

أن الا قوى الا ول وإن كان الثاني أحوط .

ولا بأس به و إن كان الخبر خالياً منه ، إذ قد يفهم من التصريح به فيه في الأولين إرادته في الا خبر ، فكا نه حذف منه لدلالة سابقه عليه ، نعم لا وجه للافتصار عليه في كلام بعضهم في التكبير خاصة مع التصريح به في الخبر في التسبيح ، وأضعف منه عدم ذكر الرفع أصلا ، كما أنه لا وجه لعدم ذكر البعض أيضاً ذلك بعسد التحويل مع التصريح به في الخبر أيضاً ، وكذا لم نقف على دليل لما في الغنية والمحكي عن غيرها من جعل التحميد عن اليسار والاستغفار مائة عند استقبال الناس بوجهه ، ولا للمحكي عن إشارة السبق من جعل التحميد عن اليمين والتسبيح عن اليسار والاستغفار عند استقبال الناس بوجهه ، بل ولا لغيره أيضاً مما حكي في المقام ، إذ قد عرفت أن الوجود في الخبر الذي هو دليل الحكم هنا ما سمعت ، وأنه بعد التحميد يرفع يديه فيدعو ثم يدعون .

كا أنه ليسفيه ما ذكره المصنف وغيره من أن الامام يذكر (وهم) أي المأ، ومون في كل ذلك ) لكن لعله لا أنه ذكر الله ، ولا أن وظيفة المأموم المتابعة الامام ولما فيه من الضجيج والدوي ما هو أرجى لتحصيل المقصود من غيره ، ومن هنا نص ابن حمزة والثانيان على متابعته في رفع الصوت ، بل هو الحكي عن إشارة السبق والتي والكيدري والبيان وظاهر القاضي ، بل لعله ظاهر المصنف وكل من عبر بمثل عبارته ، ولا بأس به وإن خلا النص عنه ، خلافا للسرائر والحكي عن الاسكافي فلا يتابعونه في الرفع ، وعن الفقيه والمقنع أنهم يتابعونه في رفع الصوت والدعاء ، وظاهرها الاقتصار عليها ، والا ولى ما عرفت من المتابعة في الجيع أي الا ذكار والدعاء ، وقد يستفاد من خبر زريق أبي العباس (١) أنهم يؤمنون على دعاء الامام ، فينثذ مقتضى الجمع بينسه و بين غيره التخيير في خصوص الدعاء بين المتابعة و بين التأمين كما هو ظاهر السرائر ، و بين غيره التخيير في خصوص الدعاء بين المتابعة و بين التأمين كما هو ظاهر السرائر ،

<sup>(</sup>١) روضة الكانى ص ٧٩٧ ... الرقم ٢٧٩ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧

بل لعله مقطوع به بالنسبة إلى جميع الجهات، لتصريحهم باستقباله الناس بالتحميد كما عليه الا كثر، أو الاستففار كما عليه البعض ، ولو تابعوه في الجهات لم يتحقق ذلك ، اللهم إلا أن يكون جهتهم حينئذ استقبال الامام، والا من سهل .

(ثم يخطب وببالغ في تضرعاته ) كا بالغ أمير الؤمنين المليلة في خطبته (١) التي أولها و الحد لله سابغ النعم » إلى آخرها ، وهي مر الخطب المجيبة البديعة ، والا ولى له اختيارها أو غيرها من المأثور عنهم (عليهم السلام) ، ضرورة أنهم أعرف من غيرهم بذلك وبكيفية الخطاب معه أهالي ، فان لم يحسنها خطب من نفسه بما يتمكن من الحمد والثناء ، وعقبهما بالنضرع والدعاء كا صنع العباس عم النبي (صلى الله عليه وآله الما قال له عمر بن الخطاب قم واستسق ، فأنه قام وحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : واللهم إن عندك سحابا وإن عندك مطراً » إلى آخره . وظاهر التن أن الخطبة بعد الصلاة بل وبعد فعل الا ذكار ، ولا ربب فيه بالنسبة إلى الأول ، بل في السرائر وعن الحلاف والتذكرة الاجماع عليه وإن كان قد نني البأس في الا خير بعد ذلك عن الحكي عن أحمد والتذكرة الاجماع عليه وإن كان قد نني البأس في الا خير بعد ذلك عن الحكي عن أحمد في إحمدى الروايات من التحقيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها ، لورود الا خبار بعها ، كا أنه استحسنه في الحكي عن المعتبر على تقدير القول به ، وفي خبر طلحة بن زيد (٢) عن الصادق (عليه السلام) و ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى للاستسقاء من الباقر (عليه السلام) بل وغيره أيضا في أصل تأخير الخطبة عن الصلاة ، بل لاخلاف عن الباقر (عليه السلام) بل وغيره أيضا في أصل تأخير الخطبة عن الصلاة ، بل لاخلاف في أسل النصوص سوى خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق (عليه السلام) ه الخطبة في النصوص سوى خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق (عليه السلام) ه الخطبة في النصوص سوى خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق (عليه السلام) ه الخطبة في النصوص سوى خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق (عليه السلام) ه الخطبة في أسادة في النصوم سوى خبر إسحاق بن عمار (٤) عن الصادق (عليه السلام) ه المناه في المناه في النصوم النسبة في النسادة في النسادة في المناه في المناه في الله العلم المناه المناه في النسادة في النسوم المناه في المناه في المناه في النسادة والمناه السلام ) ه الخطبة في النسادة في النسادة في المناه المناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المناه

<sup>(</sup>١) النقيه ج ١ ص ٣٣٥ - الرقم ٢٥٠١ من طبعة النجف

<sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ و من أبو اب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١ ـ ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١ - من أبوابُ صلاة الاستسقاء .. الحديث ٢

في الاستسقاء قبل الصلاة ﴾ كا يحكى عن أبي علي اختياره ، وقد أجاد في الاستبصار بقوله: إن هذه الرواية شاذة شخالفة لاجماع الطائفة المحقة ، لا نعملها على الرواية الا ولى لمطابقتها اللا خبار التي رويت في أن صلاة الاستسقاء ، ثل صلاة العيد ، و تبعه على ذلك أو نحوه غيره من الا صحاب .

قلت : على أنها محتملة الحل على التقية وعلى إرادة الدعاء من الصلاة ، أو الخطبة بأمر الناس بالصيام والتهيؤ للاستسقاء كما قاله ( عليه السلام ) في تعليم حماد السراج (١) وأما حسن هشام (٢) فدلالته على تقديم الخطبة على الصلاة مبنية على كون الحد والتمجيد والثناء عبارة عن الحطبة مع إفادة الواو والتقديم الذكري الترتيب ، والأول وإن كان يمكن تسليمه لسكن الثاني واضح المنع ، خصوصاً مع معارضته بالا خبار المصرحة بتقديم السلاة على الخطبة ، ومع اشتماله على التشبيه بصلاة العيد التي تتأخر فيها الخطبة بناء على اقتضائه مثل ذلك .

وأما الثاني أي تأخرها عن الأ ذكار فظاهر المتن والمبسوط والوسيلة والارشاد وغيرها ذلك أيضا ، بل عن الحداثق أنه المشهور بين المتأخرين ، ولعله لخبر مرة مولى محمد (٣) بناء على إرادة الخطبة من الدعاء فيه خلافاً للفاضل في المحتلف والمحكي عن الصدوق والمفيد وعلم الحدى وأبي يعلى وأبي المكارم والتتي والفاضي وغيرهم ، فتقدم على الذكر ، بل في الذكر ى أنه المشهور ، وربما قبل مجوازها معاً ، وهو قوي وإن كان سابقه أقوى منه كما يؤمي اليه ظاهر ما حكي من أفعالهم (عليهم السلام) من تمام عمل الاستسقاء بالخطبة والدعاء ولم يحك عنهم فعل شيء آخر بعد ذلك ، وخبر مرة يمكن حمله على الاكتفاء فيه بالاذكار عن الخطبة ، بل لعله أولى من حمل الدعاء فيه على

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ب - من أبو اب صلاة الاستسقاء - الحديث ،

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل - الباب - ١ - من أوراب صلاة الاستسقاء - الحديث ١ - ٧

14 E

الخطبة ، فتأمل جيداً .

وكدفا ظاهر التن اتحاد الخطبة ، بل لعله ظاهر الأصحاب قبله أيضاً لفولهم : « يخطب » بل لعله ظاهر النصوص ، لمكن في الدروس وغيرها تعددها ، بل عن المنتمى والفرية الاجماع عليه ، للتشبيه بصلاة الميد التي تتعدد فيها الخطبة ، وهو و إن كان أحوط إلا أنه لم أعثر على خبر يتضمن التشبيه إلا حسن هشام ، وهو كما عرفت إنما يدل على المشابهة في كيفيتها، والخطبة خارجة عنها ، و لعل الراد باحدى الخطبتين التي تتقدم على الاستسقاء لتعليم الناس الصوم ونحوه له كما يؤمي اليه استدلال الذكرى عليه بخبر مرة ، ولا ريب في أنه أمر خارج يفعل التعليم حيث يكون الناس في حاجة اليه .

تم إنه قد يظهر من قول المصنف وغيره : ﴿ وَيَبَالِغُ فِي تَصْرَعَاتُه ﴾ أن المراد بالخطبة هذاالدعاء والابتهال والتضرع كما يؤمي اليه عبارتا الذكرى والروضأنه ويستحب المبالغة في التضرع والالحاح في الدعاء في الخطبتين ، بل وماءن المصباح من أنه «يستحب أن يدعو بخطبة أميرالمؤمنين (عليهالسلام) > وما في خبر مولى محمد السابق من أنه بعد الأذكار يدعوثم يدعون حيث لم يتعرض فيه لذكر خطبة غير هذا ، كما أنه حكي عن المقنع مثل ذلك أيضًا ، لكن اشتمال خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) على المعنى المعروف منها وعلىالدعاء يؤيد عدم الاكتفاء بالدعاء الحض عن الخطبة بالمعنى المعروف ، نعم قال بعض الأصحاب إنه إن لم يحسن الخطبة بالمروي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اقتصر على الدعاء .

وكيف كان فلاريب في أن الأحوط بل والأقوى الخطبة بالحمد والثناء ونحوها أولاً تم تعقيب ذلك بالدعاء مبالغًا في التضرع كما صنعوا صاوات الله عليهم ﴿ فَانَ تأخرت الاجابة كرروا الحروج ﴾ إجماعًا محكيًا عن المعتبر والمنتعي والتذكرة ، بل عن الفربة الاجماع على هذا التكرير ﴿ حتى تدركهم الرحمة ﴾ وهو الحجة حينئذ، مضافًا إلى إمكان دعوى استفادته من الأدلة باعتبار أن المقصود والمراد من تلك الأفعال لم يحصل ولأن المتعارف في السائلين تكرار السؤال إذا لم يجابوا بأول مرة ، فما عن إسحاق من النع من التكرير لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يخرج إلا مرة واحدة ضعيف كدايله ، إذ المله (صلى الله عليه وآله) استغنى عن المعاودة لأنه أجيب ، وكون التحقيق أن الأمر ليس للتكرار لا يقتضي عدم إرادة التكرار على وجه خاص لدليل خاص غير الأمر كا هو واضح .

إنما المكلام في أنهم إذا كروا الصلاة كروا سائر ما تقد مها من الصوم ونحوه كلا ستسقاه الأولي أولا ، الظاهر الأول إذا كان تكر برهم ذلك وقع بعد مفي مدة من الاستسقاه الأول بحيث أفطروا مثلاً ، أما إذا كان متصلاً بالأول فيكني فيه على الظاهر الصوم الأول مع فرض الاتصال بصوم يوم التكرير كما يفهم من المحكي عن الكاتب ، قال : « إن لم يمطروا أولا ولا أظلتهم غمامة لم ينصر فوا إلا عند وجوب صلاة الظهر ، ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي ، فان أجيبوا وإلا تواعدوا على المعاودة يوما ئانيا و ثالثا » ولا بأس به في الجلة وإن كنا لم نقف على نص دال عليه ، فتحصل مما ذكر نا حينثذ أن للتكرير كيفيتين : الأولى بعد أيام ، والثانية متصلة بيوم الاستسقاه ، والظاهر جواز الاثمرين معا ، كما أن الظاهر جواز استثناف الصوم والصلاة إذا لم يجابوا بأول يوم ، قال في الذكرى : « ولو نأخرت الاجابة كرووا الخروج حتى يجابوا إما بصوم مستأنف أو بالبناء على الأول» وهو في غاية الجودة ، أما التكرار الصلاة مثلاً في مجلس واحد إذا لم تظهر إمارات الاجابة من الغمام ونحوه فلا يخلو من إشكال ، لفقد النص وظهور كلام الا صحاب في توقف مشروعية التكرير على عدم الاجابة ولم تعرف حتى عضي مدة في الجلة ، فتأمل جيداً .

﴿ وَ ﴾ اعلم أنه ﴿ كَمَا يَجُوزُ هَذَهِ الصَّلَاةَ عَنْـُدُ قَلَّةَ الْأَمْطَارُ فَانْهَا تَجُوزُ عَنْدُ جِفَاف

مياه الهيون والآبار ) عند علمائنا كافة كما عن التذكرة ، وهو الحجة بعد إمكان التنقيح بين المنصوص في الأدلة من قلة الا مطار و بين الجفاف المزبور باعتبار اشتراكها في تسبيب الجدب وحلول الحوف من الغضب ، قال في المسالك : « وكذا تجوز عند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر بها ، وتسمى صلاة الاستضحاء ، وهي نوع من صلاة الحاجة ، وكذا لو غزرت مياه العيون والا نهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلاة الحاجة ، بل هي من مهام الحوائج ، قلت : لا إشكال في مشر وعية صلاة الحاجة عند ذلك وعند غيره كانص عليه ، بل وعلى الصوم أيضاً في الذكرى ، إنما الكلام في مشر وعية خصوص صلاة الاستسقاء التي هي كيفية خاصة في أمثال ذلك ، والا ولى الاقتصار فبها على قلة المياء بحيث يخشى منها الجدب سواء كان من الغيوث والعيون .

ثم إنه لارب في أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء للنص واللاجماع المحكي عن الممتبر، نعم يقول بدلها: « الصلاة الصلاة ، بالرفع والنصب، كما أنه لا ربب في استحباب الجبر بالفراءة فيها للنص أيضاً (١) بل في الذكرى وبالقنوت لما من في صلاة العيد، ولو سقوا قبل الحروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسفوا قبل الصلاة ، نعم يستحب في المقامين صلاة الشكر ، ولو سقوا في أثناه الحطبة أتموها ، كما أنه كسذلك لوكان في أثناه الصلاة وإن سقطت الحطبة حينئذ والا ذكار معاً ، ويجوز الاستسقاه بغير صلاة قطعاً ، إما في خطبة الجمعة والعيدين أو في أعقاب المسكتوبات أو يخرج الامام إلى الصحرا، فيدعو والناس يتابعونه ، كما يستفاد ذلك كله من المصوص ، بل الظاهر الجواز الصحرا، فيدعو والناس يتابعونه ، كما يستفاد ذلك كله من المصوص ، بل الظاهر الجواز بصلاة بغير الكيفية المؤبورة فيفعل مجرد ركعتين لسكن بعنوان صلاة الحاجة ، ضرورة أن ذلك من أهم الحوائج ، واحمال مشروعية صلاة خاصة لخصوص هذه الحاجة بحيث أن ذلك من أهم الحوائج ، واحمال مشروعية صلاة خاصة لخصوص هذه الحاجة بحيث

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . من أبواب صلاة الاستسقاء ـ الحديث ١

لا بجوز صلاه غيرها باطل قطعاً .

ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسفاء لما روي (١) ﴿ أَن النبي (صلى الله عليه وآله) رفعها حتى رأى بياض إبطيه ﴾ والظاهر أن هيئته كميثة أبدي القانتين بأن بقلب طهرهما إلى الأرض ووجها إلى السماء ويجعلهما بازاه وجهه، لسكن في الذكرى أنه روى العامة (٣) عن أنس ﴿ أَن النبي (صلى الله عليه وآله) استسقى فأشار بطهر كفيه إلى السماء ﴾ وهكذا دعاء رفع البلاء ، ويمكن أن يكون في بعض الأحيان فعل ذلك (صلى الله عليه وآله) .

ولا ربب في استحباب استسقاه أهل الخصب لأهل الجدب بالدعاء ونحوه كما صنعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأعرابي (٣) ولأن الله أثنى على من قال : 

« ربنا اعفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » (٤) وأما الجواز بالصلاه والخطبة وتحوها كالو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال .

ويجوز ندرصلاه الاستسقاه قطماً . الاطلاق والكن في وقتها ، أمافي غير وقتها فالأقرب عدم الانعقاد ، لعدم التعبد بمثله في غير وقته ، ثم يخرج الباذر بنفسه ، قيل : ويستحب له دعا من يجيبه إلى الخروج ، وحصوصاً من يطيعه من أهله وأقربائه ، ولا يجب عليهم الاجابة ، وليس له إكراههم عليها سوا ، بتي الجدب أو رقع الغيث ، ولو سقوا بعد الندر قبل الخروج فني وجوب الخروج حينئد نظر ، وربما قبل بالوجوب ، ولعله لايجاد الصورة شكراً لله تعالى .

<sup>(</sup>١) و (٢) سأن اليهقى ج ١١ ص ١٥٧

<sup>(4)</sup> البحار \_ ج ١٨ ص ٥٥٥ من طبعة الكمباني

<sup>(</sup>٤) سورة المشر ــ الآية . ٩

وهل تجب الخطبة بنذر الصلاة ? إشكال اختار في الذكرى العدم ، لانفصالها عنها ، فإن نذرها معا وجبتا ، ولا يجب القيام فيها ولا كونها على المنبر وإن وجبالو قيدها به ، بل لا تجزيه الخطبة على مرتفع غيره من حائط وتحوه ، وهل يجب على ناذر الاستسقاه الصلاة في الصحراه ؟ ظاهر الشيخ ذلك لآنه الممتاد والأفضل ، وفيه نظر ، نهم لو قيده به وجب ، ولو قيده في ، نمزله أو المسجد جاز له العدول بناه على عسدم الانعقاد بالنسبة إلى الأفضل ، لمكن صرح الشبخ بعدم جوازها في الصحراء مع التقييد بالمسجد ، وهو حسن ، وتسمع ما له نفع في المقام في نذر النافلة إن شاه الله .

ويستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لما روي (١) عنه (صلى الله عليه وآله) من الأمر بالدعاء في ثلاث : النقاء الجيوش وإقامة الصلاة و نزول الغيث ، وهوماً ثور (٢) عن أهل البيت (عليهم السلام) .

قبل: ويستحب النمطر في أول المطر بأن يخرج فيه ليصيبه ، وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لفلامه : أخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر ، فقال له أبو الجوزاه : لم تفعل هذا يرحمك الله ؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالى (٣) : « ونزلنا من السماه ماه مباركا » فأحببت أن يصيب البركة فراشي ورحلي ، ولا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء بمعنى أنها مؤثرة بنفسها ، وأن لها مدخلا في التأثير قطعا ، لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله ، وتحقق الاجماع عليه ، ولأنها تختلف كثيراً تتقدم وتتأخر ، أن ذلك من فعل الله ، وتحقق الاجماع عليه ، ولأنها تختلف كثيراً تتقدم وتتأخر ، ولو قال غير معتقد مطرنا بنوء كذا فظاهر الشيخ عدم الجواز ، قال : لنهي النبي (صلى الله عليه وآله ) ، ولعله أشار إلى ما في روابة الجهني (٤) من أنه «صلى بنا

<sup>(</sup>١) المستدرك \_ الباب \_ ٢١ \_ من أبو اب الدعاء \_ الحديث ع

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب النعاء من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>۴) سورة ق - الآية به

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب آداب السفر - الحديث ، منكتاب الحج

145

رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الصبح بالحديبية في أثر معاء من الليل ، فلما انصرف الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ? قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي ومرمن بي وكافر بالكواكب ، وكافر بي ومؤمن بالكواكب ، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن في وكافر بالكواكب ، وأما من قال مطرنا بنوء كـذا وكنذا فذاك كافر بي ومؤمن بالسكواكب ، لسكنه كما ترى ظاهر في اعتقاد المدخلية ، قبل: والنوه سقوط كوكب في المفرب وطاوع رقيبه من المشرق، ومنه الخبر من أمر الجاهلية الأنواء ، وحكى عن أبي عبيدة أنها ثمانية وعشرون نجاً معروفة المطالع في أزمنة السنة ، يسقط في كل ثلاث عشر ليلة نجم في المفرب مع طاوع الفجر ، ويطلع آخر بمقابله من ساعته ، وانقضاه هذه الثمانية وعشرون مع انقضاء السنة ، وكانت المرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر قالوا: لابد من أن يكون عند ذلك مطر ، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم ، فيقولون مطرنا بنوه كنذا ، و إنما سمى نوءاً لاَّ نه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناه الطالع بالمشرق بنوه نوءاً أي نهض ، فسمى النجم به ، قال : وقد يكون النوء السقوط ، أما لو قال مطرنا بنوء كسذا وأراد به فيه أي في وقته وأنه من فعل الله تعالى فغي الذكرى قيل: لا يكره ، لأنه ورد أن الصحابة استسقوا بالمصلى ثم قيل للعباس : كم بقى من نوء الثريا فقال : إن العلماء بها يزعمون أنها تمترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها، فما مضت السبع حتى غيث الناس ، ولم ينكر ذلك أحد ، والله أعلم بحقيقة الحال .

﴿ الثاني ﴾ بما لا يختص وقتاً معيناً من الصاوات المرغبات ( صلاة الاستخارة ) وهي طلب الخيرة كما في المصباح وعن القاموس والنهاية ومجمعي البرهان والبحرين ، قال في الأخير : ﴿ خَارَ اللَّهُ لَكَ أَي أَعْطَاكُ مَا هُو خَيْرَ لَكَ ، وَالْخَيْرَةُ بِسَكُونَ البَّاءُ أَسْمَ مَنه والاستخارة طلب الحيرة كمنبة ، وأستخبرك بملمك أي أطلب منك الحير متلبساً بعلمك بخيري وشري ، وفي الحديث (١) « من استخار الله راضياً بما صنع خار الله له حمّا » أي طلب منه الخيرة في الأمر ، وفيه (٢) « استخر ثم استشر » و معناه أنك تستخير الله أولا " بأن تفول اللهم إني أستخيرك خيرة في عافية ، وتكرر ذلك مماراً ثم تشاور بعد ذلك فيه ، فانك إذا بدأت بالله أجرى الله لك الخيرة على اسان من يشاه من خلقه ، وخر لي واختر لي أى اجعسل أمري خيراً وألهمني فعله ، واختر لي الأصلح » انتهى . والمراد بطلب الخيرة الدعاء والتوسل في أن يكون ما أراد فعله أو تركه من الأمور خيراً له ، ومن هنا قال في المحكي عن إشارة السبق : يصلي ركعتين إلى أن قال : ويسأل الخير فيا قصد اليه ، ومعتبر المصنف تصلي ركعتين وتسأل الله سبحانه أن يجمل ما عزمت عليه خيرة ، فالصلاة لها بهذا المعنى من صلاة الحوائج حينئذ ولذا قال في الغنية بعد ذكر الركعتين والدعاه : و مذكر حاجته التي قصد الصلاة لا جلها.

لسكن الانصاف أني لم أجد في النصوص ما هو صريح في إرادة ذلك من الاستخارة التي يصلي لها ، نعم يحتمله صحيح عمر من حريث (٣) قال: « قال أبوعبدالله (عليه السلام) : صل ركمتين واستخر الله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له » بل المله الظاهر منه عند التأمل ، والمرسل عن العنبري (٤) سئل أبو عبدالله (عليه السلام) أيضاً « عن الاستخارة فقال : استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة ، قال : كيف أقول ؟ قال : تقول : أستخير الله برحمته أستخير الله

<sup>(</sup>۱) و (۳) الدسائل ما الناب من أمواب صلاة الاستخارة . المدد، با سه المكر، روى الثاني عن عمرو من حرسيم

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ البات . هـ من أو اد، صلاة الاستخارة ـ الحديث ب سع الاختلاف ف اللفظ .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ البار، ــ ٤ ــ من أموار، صلاة الاستخارة ــ الحديث ٧ لـكن رواه عن محمد بن خالد القسرى

برحمته ، وصحيح حماد بن عثمان (١) عنه (عليه السلام) أنه قال في الاستخارة: ﴿ أَن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، ومجمدالله ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يستخير الله خمسين مرة ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويتم المائة والواحدة ٣ بل أظهر منه خبر حماد بن عيسي عرب ناجية (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ شَرَاهُ العبد أَوَ الدَّابَّة أو الحاجة الخميفة أو الشيء اليسير استخار الله عز وحل فيه سبع مرات ، فاذا كان أمراً جسيماً استخار الله مائة مرة » ونحوه خبر معاوية بن ميسرة (٣) عنه ( عليه السلام ) أنه قال: « ما استخار الله عبد سبعين مرة مذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة ، يقول: يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كـذا وكـذا ، وقال في الفقيه : قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي : إذا أردت يا بني أمراً فصل ركمتين واستخر الله مائة مرة ومرة ، فما عزم لك فافعل ، وقل في دعائك : لا إله إلا الله الحليم الحكريم ، لا إله إلا الله الملي العظيم ، رب بحق محمد وآله صل على محمد وآله ، وخر لي في كدندا وكسذا الدنيا والآخرة خيرة في عافيــة ﴾ إلا أنه وإن كان ظاهر الدعاء فيه يقتضي ما ذكر نا لسكن قوله : « فما عزم لك فافعل » قد يشمر بارادة طلب تمرف ما فيه الخيرة باتفاق حصول العزم من المستخير الذي كان متردداً في الفعل وعدمه كما صرح به في السرائر ني كيفية الاستخارة ، وهو مضمون خبر اليسع القمي (٤) قال : « قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) : أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه ٦

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ... الباس ... عن أبوان صلاة الاستخارة ... الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ، الباب . ٥ من أبواب صلاة الاستخارة ، الحديث ١ - ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الناب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة - الحديث ٧

فقال : انظر إذا قت إلى الصلاة \_ فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة ــ أي شيء يقع في قلبك نخذ به ، وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه غذ به إن شاه الله ، إذ قوله: ﴿ فلا بوفق فيه الرأي ﴾ كالصريح في إرادة عدم حصول العزمكي بتعرف مافيه الخيرة ، ولذا أمره (عليهالسلام) بما سمعت ، وخبرابن فضال (١) قال : « سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن ( عليه السلام ) لا بن أسباط فقال : ما ترى له وابن أسباط حاضر ، ونحن جميعًا نركب البر أو البحر إلى مصر ، وأخبره بخبر طربق البر ، فقال : البر وائت المسجد في غير وقت صلاة الغريضة فصل ركمتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر إلى ما يقع في قلبك فاعمل به ، وقال الحسن : البر أحب إلي قال : له وإلي ﴾ وموثق ابن أسباط أو صحيحه (٢) قال : ﴿ قلت لا بِي الحسن الرضا (عليه السلام): جملت فداك ما ترى آخذ برآ أو بحراً ، فان طريقنا مخوف شديد الخطر، فقل : اخرج براً ولا عليك أن تأتي مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتصلى ركعتين في غير وقت فريضة ، ثم تستخير الله مائة مرة ومرة ، ثم تنظر فان عزم الله لك على البحر فافعل ٤ الحديث . وخبر إسحاق بن عمار (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ قَالَتُ لَهُ : رَبُّمَا أُرْدَتُ الا مِنْ تَفْرَقُ مَنَّى فَرَبَّقَانَ : أَحَدُهُمَا يَأْمَرُنِي وَالآخر يَنْهَانِي قال : فقال : إذا كنت كـذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ، ثم انظر أجزم الا مربن لك فافعل فان الخيرة فيه إن شاء الله ، وليكن استخارتك في عافية ، فانه ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله، وروي عن كتتاب الدعاء (٤) إن أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) كتب إلى إبراهيم بن شيبة فهمت ما استأمرت به في ضيعتك التي تعرض السلطان فيها ، استخر الله تمالي مائة مرة خيرة في عافية ، فان

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل ـالماب\_١- من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٤-٥-٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٧

أحلل بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها ، واستبدل غيرها إن شاه الله ، ولا تتكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم المائة » .

وعن الكليني أنه روي في كتاب رسائل الأثمة (١) أن الجواد (عليه السلام) كتب بمثل ذلك إلى علي بن أسباط ، ويقرب من ذلك ما رواه هارون بن خارجة (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ أَمَّهُ فَلَا يَشَاوِرَ فَيَهُ أَحَدًا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تمالى ، قال : قلت : وما مشاورة الله تمالى جمات فداك ؟ قال : تبدأ فتستخير الله فيه أولاً ثم تشاور فيه ، فانه إذا بدأ بالله تعالى أجرى له الحيرة على لسان من يشاه من الحالق ، إذ هو وإن لم يكن فيه تعرف الحيرة بالعزم عليه لـكن فيه التمرف بما يقم على لسان المشير ، وأما خبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً (٣) من استخار الله راضياً بما صنع الله له خار الله له حمّاً » فيحتملهما معاً ، كالمرسل (٤) عن الصادق (عليه السلام) ( كنا نتملم الاستخارة كما نتملم السورة من القرآن ، ثم قال : ما أبالي إذا استخرت على أي جنى وقعت ، إلا أن الأظهر إرادة التفويض إلى الله من الأول مع الدعاء والسؤال لأن يختار له ما هو خير له كما يتفق للانسان في بعض الأمور التي تتمارض عليه فيها المصالح والمفاسد في الفمل والترك فيبقي متحيراً متردداً ما يدري كيف يفعل ، فينبغي له حينتذ أن يستخبر الله ويغوض أمره اليه ويطلب منه توفيقه لما يختاره له بما هو خير له في عافية ، فاذا فعل ذلك فلابد أن يختار الله له حمًّا ، بل المل المراد من الثاني أيضاً ذلك ، بل قد يحمل عليه مرسل عبَّان بن عيسى ( ٥ كم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ إِن أَبغض الحلق إلى الله من يتهم الله ، قال السائل :

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل .. الباب . ٥ - من أبواب صلاة الاستخارة .. الحديث ٨ - ٢ (٣) و (١) الوسائل .. الباب .. ١ - من أبواب صلاة الاستخارة .. الحديث ٧ - ١٠ (٥) الوسائل .. الباب .. ٧ - من أبواب الاستخارة .. الحديث ٣

وأحد يتهم الله قال: نعم من استخار فجاه الخيرة بما يكره فسخط فذلك يتهم الله ، بل وخبر البرق (١) عنه (عليه السلام) « من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر ، وإن كان الظاهر من قوله (عليه السلام): « دخل في أمر ، إرادة الاستخارة بالمهنى الأول لا الثانى .

نهم هو ظاهر خبر مرازم (۲) عن الصادق (طيهالسلام) قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أراد أحدكم شيئاً فليصل ركمتين ثم ليحمد الله وليثني عليه وليصل على محمد وعلى أهل بيته، وبقول: اللهم إن كان هذا الأمر خبراً لي في ديني ودنياي فيسره لي واقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني ، فسألته أي شيء أقرأ فيها ? فيسره لي واقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني ، فسألته أي شيء أقرأ فيها ؟ فقال: اقرأ ما شئت، وإن شئت قرأت فيها قل هوالله أحد وقل يا أبها الكافرون ، وخبر جابر (٣) عن الباقر (عليه السلام) قال: « كان علي بن الحسين (عليه السلام) وخبر جابر (٣) عن الباقر (عليه السلام) قال: « كان علي بن الحسين (عليه السلام) فيها بسورة الحشر وسورة الرحمان، ثم يقرأ المهوذ تين وقل هوا الله أحد إذا فرغ وهو فيها بسورة الحشر وسورة الرحمان، ثم يقول: إن كان كذا وكذا خبراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فصل على محمد وآله، واصرفه عني ، رب صل على محمد وآله، واعزم لي على رشدي وإن كل كرهت ذلك أو أبته نفسي » .

وقد جمع بين الاستشارة وبين طلب تيسر ما فيه الخير في خبر إسحاق بر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ١

٧٠ ـ ٧ ـ الوسائل .. الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستخارة .. الحديث ٧٠ ـ ٣ ـ ١٠ الجو اهر ... ٧ الجو اهر ... ٧

عمار (١) المروي عن كتاب الدعاء لا بن طاورس ﴿ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْتَرِي أُو يبيم أو يدخل في أمر فيبندى. بالله ويسأله . قلت : فما يقول ? قال : يقول : اللهم إني أريد كندا وكنذا ، فان كان خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمري وآجله فيسره لي ، وإن كان شراً لي في ديني ودنياي فاصرفه عني ، رب اعزم لي على رشدي إن كرهته وأبته علي نفسي ، ثم يستشير عشرة من المؤمنين ، فان لم يصبهم وأصاب خمسة فيستشير خمسة مرتين ، وإن كان رجلان فكل واحد خمساً ، وإن كان واحد فليستشره عشراً ٩ ولا بأس به ، وعلى كل حال فهو معنى آخر غير المعنيين الأولين المتقدمين وإن قيل: إنه قريب من أولها ، بل مآلها غالبًا إلى واحد ، وفيه أنه إلى الثاني وهو طلب العزم على ما هو الخيرة والتوفيق له أقرب منه إلى الأول الذي هو الدعاء بأن يجمل الخيرة في الأمر الفلاني الذي قد عزم على فعله كما هو واضح ، أقصاه تمرف حصول الخيرة من الله بالعزم على الفعل ، أو بما يقع على لسان المستشار ، فليس حينتذ قسماً مستقلاً، ومع التسليم فلا يبعد مشر وعية الاستخارة بالمعاني الثلاثة ومشر وعية الصلاه لها وتكرار الدعاء المزبور بمقدار الما دالذكور لكن لا على جهة الشرطية ، بل هو من المكلات ، بل لا يبعد اختلافه باختلاف الأمور في الاهتمام والعظمة وعدمها كما أوماً اليه خبر ناجية المنقدم ، بل يؤمي اليه اختلاف الروايات في العدد بمائة مرة ومرة . أو السبمين أو الخسين وغيرها .

كما أنه من المكلات الاحظة شرف المكان على ما يؤمي اليه خبر ابن أسباط (٣) والجهم (٣) المتقدمان ، بل والزمان كما يؤمي اليه خبر اليسع (٤) المتقدم، بل والحال

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الناب ـ ع ـ من أبو اب صلاة الاستخارة ـ الحديث ه

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ه ـ ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل .. الباب - ٦ - من أبواب صلاة الاستخارة - الحديث ٩

كما في السجود وفي حال الطهارة ، وقال في فهرست الوسائل : ﴿ باب استحبابها أي الاستخارة حتى في العبادات المندوبات وكيفياتها ، وفي ذلك ثلاث عشر حديثا ، وأن الأفضل إيقاعها في الأوقات الشريفة والأماكن السكريمة ، خصوصاً عند قبر الحسين (عليه السلام) ، وهو جيد وإن لم تكن النصوص صريحة في جميع ما ذكره ، اسكن يستفاد منها أن كل ما له مدخلية في استجابة الدعاء و بعدد الشيطان عنه من مكان أو زمان أو غيرها ينبغي ملاحظته ، لأن المقام نوع منه ، كما يؤمي اليه أيضا زيادة على ما معمت خبر يسع القمي (١) المتقدم ، ويستفاد منها أيضاً القطع في الدعاء على الوتر ، وعدم التكلم في أنناه الاستخارة ، واشتراط المافية إلا إذا طابت نفسه ، ولم يتهم الله في شيء مما يفرض وقوعه من موت ولد وذهاب مال وغيرها ، لأنه هو الذي اختاره في شيء مما يفرض وقوعه من موت ولد وذهاب مال وغيرها ، لأنه هو الذي اختار له بدليل ما شمعته من النصوص الدالة على أنه ستى استخار الله فلابد أن يختار له ، ومعرفة ذلك إما بما يتفق وقوعه من الستخير ، أو بالمزم عليه ، أو بما يجري على لسان المستشار .

ومن هنا يقوى أن للاستخارة معنيين لاغير : أحدها أن يسأل من الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعال ، والثاني أن يوفقه لما يختاره له وييسره له ، نعم لتعرف الثاني طرق ، ولعلمها تتبع إرادة المستخير بالمعرفة ، فتارة يشاء ويطلب من الله معرفة ذلك بالعزم منه على ما هو مخنار ، وتارة بما يقع على لسان المستشار .

وتارة بالرقاع كما فى خبر هارون بن خارجة (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ إِذَا أُرِدَتُ أَمْراً غَلْدُ سَتَ رَقَاعَ فَاكْتَبِ فِي ثَلَاثُ مَنْهَا بَسْمَ الله الرّحمان الرّحيم خبرة من الله العزيز الحسكيم لفلان بن فلانة افعل ، وثلاث منها كـذلك لا تفعل ، ثم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ١

ضمها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثم استو جالساً وقل : اللهم خرلي واخترلي في جميع أموري في يسر منك وعافية ، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة واحدة ، فان خرج ثلاث متواليات افعل قافعل الأمر الذي تريده ، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعل ، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ، ودع السادسة لا تحتاج اليها » .

وتارة بالبنادق كما في مرفوع علي بن محد (١) عنه (عليه السلام) ﴿ أنه قال البعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره كيف يصنع ؟ قال: شاور ربك ، قال : فقال له : كيف ؟ قال : انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم ، واجعلها في بندقتين من طين ، ثم صل ركعتين واجعلها تحت ذيلك وقل : يا الله إني أشاورك في أمري هدا وأنت خير مستشار ومشير ، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة ، ثم أدخل يدك فان كان فيها نعم فافعل ، وإن كان فيها لا فلا تفعل ، هكذا تشاور ربك » .

وتارة بالسبحة كاروي عن الصادق (عليه السلام) (٢) وصاحب الزمان (عليه السلام) (٣) وعليها العمل في زماننا هذا من العلما، وغيرهم ، وصورتها ﴿ أَن يَقْرِأَ الحَد عشر مرات أو ثلاثًا أو مرة ، وإنا أنزلناه كنذلك ، وهذا الدعاء ثلاث مرات أو مرة ، اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور ، وأستشيرك لحسن ظني بك في الأمول والمحذور ، اللهم إن كان الذي قد عزمت عليه مما قد نيطت بالبركة أعجازه و بوادبه و حفت بالسكرامة أيامه ولياليه نخرلي ، اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولاً ،

<sup>(4)</sup> الوسائل ـ الباب . ب من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٧ ـ ١

وتقعض أيامه سروراً ، اللهم إما أمراً فأكتمر ، وإما نهيا فأنتهي ، اللهم إني أستخيرك برحتك خيرة في عافية ، ثم تقبض على السبحة وتنوي إن كان المقبوض وتراً كان أمراً وإن كان زوجاً كان نهيا ، أو بالعكس » وقال في الذكرى : لم تكن هذه الاستخارة مشهورة في العصورالماضية قبل زمان السيد السكير العابد رضي الدين محمد بن محمد الآوي الحسيني الحجاور بالمشهد المقسدس الفروي رضي الله عنه ، وقد رويناها عنه ، وجميع مروياته عن عدة من مشايخنا عن الشيخ السكير الفاضل الشيخ جمال الدين بن المطهر عن والده رضي الله عنها عن السيد رضي الدين عن صاحب الأمر (عليه السلام) « يقرأ الفاعة عشراً ودونه ثلاث ودونه مرة ، ثم يقرأ القدر عشراً ويقول » إلى آخر الدعاء ثم قال : وقال ابن طاووس (رحمه الله ) في كتاب الاستخارات : وجدت بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمد بن محمد الحسيني ضاعف الله سيادته وشرف خاتمته بما هذا لفظه عن الصاح الرضي الآوي محمد بن محمد الحسيني ضاعف الله فليقرأ الحمد عشر مرات وإنا الصالح الرضي الآوي محمد بن محمد الحسيني ضاعف الله فايقرأ الحمد عشر مرات ثم يقول » وذكر الدعاء ، إلا أنه قال عقيب « والحدور » : اللهم غرلى برحمتك خبرة في عافية ثلاث مرات ثم يأخسد كفا من الحمى أو انتهي اللهم خرلى برحمتك خبرة في عافية ثلاث مرات ثم يأخسد كفا من الحمى أو السبحة ، انتهى .

وقد يقوى إرادة التمثيل من الحصى والسبحة لكل معدود ، إلا أن الأحوط الاقتصار عليها ، كما أن الأولى الاقتصار على السبحة الحسينية وإن كان الأقوى الاكتفاء بكل ما يسبح به ، خصوصاً إذا كانت من تراب الرضا ( عليه السلام ) ونحوه بل كل معدود ، ولا يعتبر العدد المحصوص في السبحة كالثلاث أو الأربع والثلاثين ، لعدم الدليل .

وتارة تكون بالقرعة والساهمة كا انفق ليونس ، فانه روي (١) و أنه لما وعد قومه بالمذاب خرج سن بينهم قبل أن يأمره الله تعالى فركب في السفينة فوقفت ، فقالوا هذا عبد آبق فاقترعوا فخرجت الفرعة عليه ، فرى بنفسه فى الماء فالتقمه الحوت » وفي الوسائل عن على بن طاه وس في كتاب الاستخارات وأمان الأخطار باسناده إلى عبد المرحمان بن سيابة (٢) قال : و خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير ، فكسد علينا ، فقال بمض أصحابنا : ابعث به إلى اليمن فذكرت ذلك لا بي عبدالله (عليه السلام) فقال: ساهم بين مصر واليمن ثم فوض إلى الله عز وجل ، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث اليه متاعك ، فقلت : كيف أساهم ؟ قال : اكتب فى رقمة بسم الله الرحمن الرحيم فابعث إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة ، وأنت المالم ، وأنا المتعلم فانظر فى أي الأمرين خير لي حتى أتوكل عليك فيه وأعمل به ، ثم اكتب مصر إن شاه الله ، ثم اكتب في رقمة أخرى مثل ذلك ثم اكتب الين إن شاه الله ، ثم اكتب في رقمة أخرى مثل ذلك ثم اكتب الين إن شاه الله ، ثم اكتب في رقمة أخرى مثل ذلك ثم أكتب الين إن شاه الله ، ثم اكتب في رقمة أخرى مثل ذلك ثم أكتب في رقمة وتوكل على الله واحال بها » الحديث .

وقد وقنت على خيرة بالقرعة بغير هذا الطريق بل هي بالأصابع في كيفية أخرى طويلة ، وربما ادعي تج بتها إلا أني لم أعرف سندها معرفة يعتد بها في الركون إلى مثل ذلك ، خصوصاً إن قلنا بعدم التسامح في مثله ، لعدم أندراجه في السنن ، بل هو تعرف للغيب ، وإن كان الآظهر أن استحباب الاستخارة بهذا الطريق أو غيره لاريب في أنه من السنن التي يتسامح في أدلتها ، فلا بأس في نية القربة للمستخير بذلك حينئذ ، ولا بنافيه اشتمال الدليل على علامة الخيرة ، إذ لا ربب في أن للفاعل إيقاع فعله كيف شاه ،

<sup>(</sup>١) بحمع اليان جه ص ١٩٥ من طبعة صيداً - سورة بونس عليه السلام الآية ٩٨ (١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ - من أدو ال صلاة الاستخارة ـ الحديث ١

14 E

ومباح له الفعل والنرك، فلاحرج عليه باناطة الفعل والنرك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع ، ولا تشريع فيه ، ومن ذلك تعرف أنه لا بأس حينتذ بالأخذ بجميع ما سممت من أقسام الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها .

فا في السرائر ـ من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء ، ثم فعل ما يقم في القلب، والتشديد في الانكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة ، قال : لأن رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون ، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ، والهصلون من أصحابنا مايختارون في كتب الفقه إلاما اخترناه ، ولايذكرون الينادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العيادات دون كتب الفقه ، فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه ، وكـذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرض المرقاع ولا للبنادق ، بلأورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية ، ولم يتمرض لشيء من الرقاع ، والفقيه عبد العزيز أورد ما اخترناه ، وقال : قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه ، وأيضاً فالاستخارة في كلام المربالدعاه ، وهومن استخارة الوحش ، وذلك بأن يأخذ القانص ولد الظبية ، فيفرك (فينفرك خل) أذنيه فيبغم ، فاذا محمت أمه بغامه لم تملك أن تأتيه فتري بنفسها عليه فيأخذها القانص حينتذ، واستدل على ذلك بقول حميد بن ثور الهلالي ، ثم قال : وكان بونس بن حبيب اللغوي يقول: إن معنى قولهم : استخرت الله استفعلت من الخير أي سأات الله أن بوفق لي خير الأشياء أي أفضلها ، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا صلاة الدعاء \_ محل النظر من وجوه ، وإن تبعه المصنف فياحكي من معتبره حيث قال: وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل فني حيز الشذوذ، نحو ما يحكي عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الرواية حمشيراً به إلى رواية الرفاعــ شاذة ليست كالذي تقدم ، لكنا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل ، لكن عن ابن طاووس أن النسخ

الصحيحة المتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة ، ولم أيتمرض الشيخ في التهذيب لها ، وقال : 

إني قد اعتبرت كما قدرت عليه من كتب أصحابنا المنقد مين والمتأخرين ، فما وجدت ولا سحمت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة » انتهى . ولقد أجاد الفاضل في المحتلف بمد أن نقل ما سحمته من السرائر - في قوله : وهذا الكلام في غاية الرداءة ، وأي فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات ، فان كتب العبادة هي المحتصة به ، ومع ذلك فقد ذكره المهيد في المقنعة وهي كتاب فقه ، والشيخ في التهذيب وهو أصل العقه ، وأي محصل أعظم من هذين ، وهل استفيد الفقه إلامنها ، وأما نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ ، فان المنقول روايتان ليس فيها زرعة ولا رفاعة ، ثم أخذ يشنع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال ، وأن زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية ، وأن من حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات والفتاوى ، ويستبعد مانص عليه الأثمة (عليهم السلام) ، وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعاً في حق الأحكام الشرعية والفضاء بين الناس ، وشرعها دائم في جميع المكلفين ، وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان مهرفة ما فيه الخير في بعض أفعاله المباحة المبتنية عليه منافعها ومضارها الدنوية.

وعن ابن طاووس في كتاب الاستخارات رداً على السرائر أيضاً أنه ما روينا عن زرعة وسماعة شيئاً، وإنما روينا عن اعتمد عليه ثقاة أصحابنا، وكان ما حضره من نسخة السرائر فيها إبدال رفاعة بسماعة، وعن وسائل الحر أن ابن طاووس روى الاستخارة بالرقاع بعده طرق ، وفي الذكرى إذكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لامأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر ، وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمعنفون في مصنفاتهم ، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والما ثر الباهرة أبوالحسن على بن طاووس الحسني كتاباً ضخماً في الاستخارات، واعتمد فيه على رواية

الرقاع ، وذكر من آثارها مجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها ، وقال : ﴿ إِذَا تُوالَى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت كان الحبير والشر موزعًا مجسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها ﴾ وفي الفوائد الملية ﴿ وَعُن قِد جِربِنا مَا ذَكُرُهُ أَيْنَ طَاوُوسَ فُوجِدِنَاهُ كِمَا قَالَ ﴾ وفي الروض ﴿ أَن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات ، وفي مفتاح السكر امة أن ابن طاووس قد ادعى الاجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن الجمهور ، لأنه نفل هذه الاستخارة عن جماعة كثيرين من العامة ، وجعل الأخبار الواردة بالدعاء وما يقم في الحاطر وغيرها محولة على الضرورة ، كمدم النمكن من الكتابة ولو لعدم معرفتها ، بل نزل جملة منها على إرادة الرقاع ، ومن هذا كله مضافًا إلى ما مجمعته سابقًا مر · التسامح في أدلة الاستخارة كما أوماً اليه في المختلف تمرف وجوه النظر فيما سممته من السرائر ، وما أبعد ما بينه وما بين ما ذهب اليه بعض مشائخنا من التوسعة في أمر الاستخارة حتى جمل مدارها ما ينوي المستخير تمرف الخيرة به كائماً ما كان ، وربما يؤيده ما محمته في بعض الروايات السابغة كرواية (١) الاستخارة بالحصى والسبحة ونحوهما بل قد يدعى أنه المستفاد من مجموع الروايات ، نعم ينبغي للمستخير أن يسأل من ربه الخيرة ويتضرع له في ذلك ثم يطلب منه تمرف الخير بما يشاء عمايقم في ذهنه ، وفي الوافي بعد ذكر مرفوعة الينادق قال: وطريق للشاورة لانتحمر في الرقعة والبدعة بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منه مثل ما مضى في حديث الرقاع ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك ، وإنما ذكر البندقة تعلماً وإرشاداً للسائل ، لـكنك خبير بماني مثل هذه النوسعة ، كما أنك خبير بما في مثل ذلك الجود ، فالأولى الافتصار على ما في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ + و ٨ ـ من أبر اب صلاة الاستخارة

النصوص الواردة عن أيَّمة الحدي ( عليهم السلام ) الذين هم المرجع والممول في هــــذ. الأسرار التي لا يملمها إلا الله ، ومعادن سره وخزان وحيه .

وكيف كان فالمروف في كيفيتها ما سممنه في الحبر الذي هو الأصل فيها ، لـكن في النفلية زيادة الغسل أولاً ولم نعرف له مستنداً ، اللهم إلا أن يكون مأخذه رجحان الفسل في نفسه كالوضوء ، فينبغي للمستخير ملاحظة ما له مدخلية في إجابة الدعاء ، أو أنه من الفسل للحاجة ، إذ هي أعم من طلب الخيرة من الله ، أو لغير ذلك ، ولعله لذا ونحوه قال في الفوائد الملية بعد أن أنكر وجود النص على الغسل: ولاريب أنه أكمل، كما أنه حكي في الروض عن ابن طاووس ﴿ أَنْ مَنْ آدَا بَهَا أَنْ تَكُونَ صَلَاهُ السَّخْيْرِ بَهَا صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا من علام الغيوب، فيتأدب في صلاته، وأن يكون عند قوله: أستخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب مقبل على الله ونية حاضرة صافية ، وإذا عرف وقت سجوده أنه قد غفل عن ذكرالله بين يدي عالمالخفيات أن يستففر ويتوب في تلك الحال من ذلك الاهمال ، وإدا رفع رأسه من السجود يقبل بقلبه على الله ويتذكر أنه يأخذ رقاع الاستخارة من اسان حال الجلالة الإلمية وأبواب الاشارة الربانية ، وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله ، وأنه إذا خرجت مخالفة لارادته لايقابل مشورة الله تعالى بالسكراهة ، بل يقابله بالشكر ، انتهى هذا ، وقد سممت أن الموجود في النص ابن فلانة وافعل ولا تفعل بغير هاه ، اكن عن المقنمة ابن فلان ، وعن أكثر نسخ النفلية افعله بالهاء ، بل في الفوائد الملية أنه كتبّ عليها المصنف في بعض كتبه لفظ « صح » تأكيداً لاثباتها ، ولا يختى عليك أن العمل بما في النص المزبور أولى ·

و تارة بالمصحف الشريف كما سمعته في خبر اليسع القمي (١) المتقدم سمابقاً ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب صلاة الاستخارة - الحديث ١

أَكُن هِلَ المراد بأول ما ترى فيه من الآيات أوالصفحة ? وجهان ، حقيقة اللفظ تقتضى الثاني، والمناسب لتعرف الاستخارة الأول، وهو الذي اختاره بعض مشايخنا مدعياً أنه صريح الخبر الزبور ، ونافلاً له عن تصريح البعض ، إلا أن الخبر كما سمعت ، ولم نمثر على ذلك البعض ، بل في الذكر ي وعن الموجز الحاوي التعبير بما في النص ، نعم قد يقال إن الظاهر عدم المبرة بالمقام والسوق ، بل المدار على ما يتبادر من لفظ الآية كما صرح به بعض مشايخنا ، فلو أنه وقع نظره على قوله عز وجل (١) : ﴿ إِنْكَ لاَ نَتْ الحليم الرشيد ، \_كما وقع لبعض حيث استخار على الهاجرة لطلب العلم فوقع نظره على هذه الآية الكريمة فهاجر فوفق لما أراد وبلغ المرادـ قلنا له : استخارتك حسنة جيدة ولانمتبر المقام ، لأنه كان مقام استهزاه ؛ فنقول : هي غير جيدة ، لكن ملاحظة المقام إنما هي للمارف الحريت الماهر ، فانه إذا لاحظها ظهر له من ذلك الأسر ارالغربية ، وقد يقال إنه لما لم يعلم المراد بالأول في الحبر المزمور الآيات أو الكلمات، وعلى الأول فهل المدار على أول آية في صفحة النظر أو على أول الآية من الصفحة السابقة على صفحة الصفحة السابقة ، ولم يعلم أيضاً اعتبار المقام والسوق وعدمه ، ولم نفف على خبر غير الخبر المزبور ، كان المتجه الاقتصار في الجيدة والردية على الجاءمة لجميع ذلك ، وإلا جدد الاستخارة به بمد التوسل والدعاء في أن يريه الله رشده صريحًا ، لأنه لم بوفق له في الرأي في الاستخارة الأولى ، هذا .

وربما أشكل أصل الاستخارة بالمصحف بما روي (٢) في الكافي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : « لا تتفأل بالفرآن » وأجيب بأنه إن صح الخبر أمكن التوفيق

<sup>(</sup>١) سورة هود عليه السلام ــ الآية ٨٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٧

بينها بالفرق بين التفؤل والاستخارة ، فإن التفؤل إنما يكون فيا سيقع ويتبين الأمر فيه كشفاه المريض أو موته ووجدان الغالة وعدمه ، ومآله إلى تمجيل تعرف ما في علم الغيب ، وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بتة لغير أهله ، وكره النظر في مثله ، بخلاف الاستخارة فإنها طلب لمعرفة الرشد في الأمر الذي يراد فعله أو تركه ، وتفويض الأمر إلى الله تمالى في التميين واستشارته ، كما قال (عليه السلام) (١) : « تشاور ربك هو وبين الأمرين فرق واضح ، وإنما منع التفؤل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البت ، لأنه إذا تقال بغير القرآن ثم تبين خلافه فلا بأس ، مخلاف ما إذا تقال بالقرآن ثم تبين خلافه فلا بأس ، مخلاف ما إذا الاستخارة ، لبقاه الابهام فيه بعد وإن ظهر السوه ، لأن العبد لا يعرف خيره من شره قال الله (٢) : « عسى أن تكرهوا شيئاً » الآبة ، وفيه أنه بناه على صحة الخبر المزبور بعد حمله على ذلك ، لأن التفؤل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من بعد علم الغيب فهو بالنسبة اليها على حد سواه ، لصدقه على كل منها .

نهم يسهل الخطب عدم صحة الخبر الزبور ، على أنه قد يعارضه ما يحكى عن ابن طاروس في كتاب الاستخارات من أنه ذكر للتفوّل بالقرآن بالمهنى المذكور وجوها يستبعد بل يمتنع عسدم وصول نصوص فيها اليه ، بل ظاهر بعض عباراته أو صريحها وقوفه على ذلك ، قال : « منها أنك تصلي صلاة جعفر و تدعو بدعائها ثم تأخذ المصحف و تنوي فرج آل محمد ( عليهم السلام ) بدء وعوداً ثم تقول : اللهم إن كان في قضائك و قدرك أن تفرج عن و ابك و حجتك في خلقك في عامنا هذا و في شهر نا هذا فاخر جلنا و قدرك أن تعدل بها على ذلك ، ثم تعد سبع ورقات و تعد عشرة أسطر من ظهر

١١) الوسائل - الناس - ٧ - من أبواب صلاة الاستخارة - الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ــ الآية ٣١٣

الورقة السابعة و تنظر ما رأيته في الحادي عشر من السطور ، ثم تعيد الفعل ثانياً انفسيره فانه تتبين حاجتك إن شاه الله ـثم إنه بين معنى قوله في عامنا هذا ـ أن العلم بالفرج عن وليه يتوقف على أمور كثيرة ، فيكون كل وقت بدعى له بذلك في عامي هذا أو شهري هذا بفرج الله أمراً من تلك الا مور السكشيرة فيسمى ذلك فرجا \_ وذكر أيضاً عن بندر بن يعقوب \_ أنك تدعو الا مر بالنهي أوما تربد الفأل فيه بفرج آل محمد (عليهم السكام) وذكر نحوا من ذلك الدعاء ، وقال : ثم تعد سبعة أوراق ثم تعد من الوجهة الثانية من الورقة السابعة على الوجهة الثانية من الورقة السابعة ، وما فى الوجهة الثانية من الورقة السابعة ، وما فى الوجه الآخر من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة ، ثم تعد قوائم ، وتعد ما فى الوجهة الثانية من عدد اسم الجلالة ، ثم تعد من الوجهة الثانية من العرقة الثي بنتهي العدد اليها ، ومن غيرها بما يأتي بعدها سطوراً بعدد لفظ الجلالة ، وتتفال بآخر سطر من ذلك » انتهى.

وهو كما ترى ظاهر فيما قلمنا ، ومنه ينقدح إرادة البت والقطع من النهي عن التفؤل في الحبر المزبور ، لا على أنه إمارة لا بورث تخلفها في نفس المتفئل شيئاً من ظن السوه بالقرآن ، بل لعل المراد بالنهي المزبور إنما هو لعامة الناس الذين لا يعلمون السكيفية ولا يفهمون المعنى والمراد ، وإذا تخلف الأمر يظنون ظن السوه بالفرآت السكريم ، بل لعل الاستخارة فيه أيضاً بالنسبة اليهم كذلك فضلاً عن التفؤل بالمعنى المتقدم ، فن المحتمل قوياً أن يراد حينثذ بالتفؤل المنهي عنه المنى الذي يشمل الاستخارة أيضاً ، والله أعلم .

وهناك استخارة أخرى مستعملة عند بعض أهل زماننا ، وربمسا نسبت إلى مولانا القائم (عليه السلام) ، وهي أن يقبض على السبحة بعد قراءة ودعاء ويسقط ثمانية ثمانية ، فان بتي واحد فحسنة في الجلة ، وإن بتي اثنان فنهى واحد ، وإن بتي الالة

فصاحبها بالخيار ، التساوي الا مرين ، وإن بقي أربعة فنهيان ، وإن بقي خمة فعند بعض أنها يكون فيها تعب ، وعند بعض أن فيها ملامة ، وإن بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تجب العجلة ، وإن بقي سبعة فالحال فيها كاذكر في الحمسة ، ن اختلاف الرأبين أو الروابتين ، وإن بقي ممانية فقد نهي عن ذلك أربع مرات ، إلا أنا لم نقف عليها في شيء من كتب الا صحاب قديمها وحديثها أصولها وفروعها كما اعترف به بعض المنبحرين من مشايخنا ، نعم قد بقال بامكان استفادتها من استخارة السبحة المتقدمة المقتضية إبكال الا من في علامة الجودة والرداءة بالشفع والوتر على قصد المستخير ، وإن كان الذي يسقط في تلك إثنان إثنان .

و يخطر بالبال أني عثرت في غبر واحد من المجاميع على فأل لمعرفة قضاء الحاجة وعدمها ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بقبض قبضة من حنطة أو غيرها ثم يسقط ثمانية ثمانية ، ومجتمل أنه على التفصيل المزبور ، ولعله هو المستند في ذلك ، وإلا فالاستفادة الأولى لا تنطبق على هذه السكيفية الخاصة التي يكون القصد في الحقيقة تابعا لها لا المكس ، على أنه فيها تقسيم الأمم المستخار إلى أزيد من الأمم والنهي المستفادين من تلك الأخبار التقدمة حتى في ذات الرقاع ، بل لم أعرف استخارة قسم الأمر المستخار فيها إلى أمر و نهي ومخير فيه سوى ما حكاه في الحداثق عن كتاب السعادات الوائده ، قال : قال فيه خيرة مروية (١) عن الامام الناماق جمفر بن محمد الصادق (عليها السلام) ﴿ يقرأ الحد مرة والاخلاص ثلاثًا ، ويصلي على محمد وآله خمس عشر مرة ، ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأثمة التسعة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجمل في الحيرة في هذه السبحة ، وأن تربني ما هو الأصلح في ويني ودنياي وعاجل أمري الأصلح في ويني ودنياي وعاجل أمري

<sup>(</sup>١) المستدرك .. الباب .. ٧ .. من أبو اب صلاة الاستخارة .. الحديث ٧

وآجه فعل ما أنا عازم عليه فحرثي ، وإلا فانهني ، إنك على كل شيء قدير ، ثم تقبض قبضة من السبحة وتعدها سبحان الله والحد لله ولا إله إلا الله إلى آخر القبضة ، فان كان الأخيرة سبحان الله فهو يخير بين الفعل والنرك ، وإن كان الحدثة فهو أمر ، فان كان الأجيرة سبحان الله فهو يغير بين الفعل والنرك ، وإن كان الحدثة فهو أمر ، فان الا إله إلا الله فهو نهي ، بل ظاهر الدعاء في هذه الاستخارة أيضا الحصر في النهي والا م كاروايات السابقة ، نعم ذيل الرواية صريح في ثبوت التخيير ، وربما جمع بينها بارادة الا عم من الراجح والمساوي من الا مر في تلك ، أي عدم الضرر انضمت معه بارادة أولا ، وبارادة خصوص الراجح والمرجوح من الا مر والنهي هنا ، فجاز التخيير ، وربما قيل برجوع ذلك إلى قصد المستخير ، وعليه حينئذ فله تكرير الاستخارة على عدم الضرر مثلاً إذا كان استخارته أولا على الا وجحية .

ولا يخنى عليك أنه بناه على ما ذكرنا سابقاً لا بأس على الانسان فى تمرف الرشد وعدمه بشيء من ذلك كله ، ضرورة أن له إبقاع فعله كيف أراد ، ومنه وقوع فعله على مقتضى هذه الأمور لاحمال إصابة الرشد فيها ، إذا حمال اشتراط الاصابة بجزمه بذلك أو أخذه من دليل معتبر واضح المنع ، بل هو بالنسبة إلى هذا المهنى أوسع نسامحاً من السنن ، إذ قد يتوقف في مشروعية نية التقرب بمجرد قيام الاحمال الناشى، من نحوتلك الراسيل ، مع أنه لا بأس به أيضاً بناه على ابقناه التسامح فيها على الاحمال الناشى من نحوتلك الراسيل ، مع أنه لا بأس به أيضاً بناه على ابقناه التسامح فيها على الاحمال العقلي ، بل وعلى غيره لمكان تلك الأخبار الرسلة وإن كانت هي في غاية الضعف من العملي ، بل وعلى غيره لمكان تلك الأخبار الرسلة وإن كانت هي في غاية الضعف من الاستخارة الاناطة بما يشاؤه المكلف من الطرق لمعرفة رشسده وإن لم يكن لها أثر في الاستخارة الاناطة بما يشاؤه المكلف من الطرق لمعرفة رشسده وإن لم يكن لها أثر في النصوص بعد اللحاء والتوسل والتضرع فله تمالى ونحوها في أن يبين له رشده بذلك ، النصوص بعد اللحاء والتوسل والتضرع فله تمالى ونحوها في أن يبين له رشده بذلك ، وإن قلنا إنه محل قائمل أو للمنع ، خصوصاً بعدما قيل من أنه في الوسائل روي (١)

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الاستخارة \_ الحديث ١

عن الطبرسي باسناده إلى صاحب الأمر (عليه السلام) خبراً ظاهره أنه لا استخارة في الحواتيم بأن يكتب في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل، ولاريب أن الأولى الاقتصار في الاستخارة على تلك الطرق الثابتة بما عرفت .

كما أن الأولى الاقتصار على استخارة الانسان نفسه لما يريده من أموره ، فان لم يكن عالمًا بكيفيتها تعلمها كما صممته في الحنبر السابق ﴿ إِنَا كُنَا نَتَعَلَّمُ الْاسْتَخَارَةَ كما نَتَعَلَّم السورة من الفرآن ، الخبر ، إذ لا ربب في أنه أولى من الاستنابة ، لحاد النصوص الواردة في هذا الباب عن الاشارة اليها ، بل قد يؤمي النامل فيها إلى عدمها ، خصوصاً والامام (عليه السلام) بين أظهرهم حتى أنه يستشيرونه في الأمر فيأمرهم بالاستخارة كما ميمته في خبر ابن أسباط ، بل لمل مقتضى الأصل عـدم مشروعية النيابة فيها ، لأنها من المستحبات المشتملة على التضرع والتوسل والدعا. ونحوها ممالا يجري الاستنابة فيها ، إلا أن المروف في زماننا هــذا بل وما تقدمه بين العلماء فضلاً عن الأعوام الاستنابة فيها ، قال جدي الملامة ملا أبو الحسن ( رحمه الله ) فيها حكي عنه في شرح الماتيح : لا يخني أن المستفاد من جميع ما مر أن الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الا مر بأن يتصداها هو بنفسه ، ولعل ما اشتهر من استنابة الغير علىجهة الاستشفاع ، وذلك و إن لم نجد له نصاً إلا أن النجر بات تدل على صحته ، وهو في غابة الجودة ، وربما بؤيده \_ مضافاً إلى إطلاقات الوكالة وعوماتها ورؤيا بعض الصالحين من المعاصرين ما يقتضي جواز الاستنابة فيها \_ ان الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب ، وأن من طلب حاجة من سلطان عظيم الشأن فان الا وجح والا تجح في حصولها أن يوسط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالها ، وأن الاستخارة مشاورة ، ولا ريب في صحة النيابة فيها ، كما استشار ابن الجهم أبا الحسن (عليه السلام) لابن أسباط ، بل مشاورة المؤمن نوع منها ، وقد فعلها غير المستشير ، بل إن كان المقصود من خطاب

أبي الحسن (عليه السلام) ابن الجهم كان صريحاً في الاستمابة ، وغير ذلك ، بل حكي عن الشيخ سليان البحراني الاستدلال عليها بوجوه عشرة بعد اعترافه بعدم نص فيها ، منها أن علماء زماننا مطبقون على استمال ذلك ، ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك ، ولمله كاف في مثله ، لكن الانصاف أن الجميع كما ترى ، ومن المعلوم أن المراد بالاستنابة غير استخارة الانسان نفسه على أن يشور على الغير بالفعل أو عدمه بعد أن يشترط على الله المسلحة لمن يريد الاستخارة له ، إذ هي ليست من النيابة قطعاً ، بل قد يقال إنه ليس من النيابة ما لو دعا المستخبر لنفسه وسأل من ربه صلاحه واستناب غيره في قبض السبحة أو فتح المصحف أو نحوها وإن دعا هو معه ، ولعل الاستمابة المتعارفة في أيدينا من هذا القبيل ، والله أعلم .

(و) منها (صلاة الحاجة) بلا خلاف أجده فيها نصاً وفنوى، بل قبل: إنه ذكر الصدوق والشيخان في الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة والمصباح صلوات شتى للحاجة، قلت: منشأ ذلك النصوص (١) المستفيضة جداً إن لم تكن تواترة كما لا يخنى على من لاحظها في مثل وافي الكاشاني ونحوه مما أعد لجمع الروايات، ومنها ما هو مطلق في صلاة الركعتين وطلب الحاجة كخبر الحارث بن للفيرة (٢) عن الصادق (عليه السلام) في صلاة الركعتين وطلب الحاجة فتوضأ فصل ركعتين ثم احمد الله واثن عليه واذكر من آلائه ثم ادع تجب ٥ وفي خبره الآحر (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ إذا أردت حاجة فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تعطه ٥ ومنها ما قد اشتمل على ذكر مقدمات وكفيات لها ، منها ما ذكره في القواعد من صلاة ركعتين بعد صوم ثلاثة أيام آخرها

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسسائل - الباب - ۲۸ - من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث . - ۹ - ۳

الجمة ، كما في صحيح صفوان بن يحيى ومحمد بن سهل (١) عن أشياخها عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ﴿ إِدَا حَضَرَتَ لَكَ حَاجَةَ مَهُمَةً إِلَى اللهُ عَزَ رَجِلَ فَصَمَّ ثَلاثَةً أَيَام متوالية : الأربعاء والحميس والجمة ، فاذا كان بوم الجمة إن شاء الله فاعتسل وألبس ثوبًا جديدًا ، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك ، وصل فيه ركمتين ، وارفع بديك إلى السماء، ثم قل : اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك، وأنه لا قادر على حاجتي غيرك ، وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك عليّ اشتدت فاقني اليك ، وقد طرقني هم كـذا وكـذا وأنت بكشفه عالم غير معلم ، واسع غير متكلف ، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت ، وعلى الأرض فسطحت ، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمــد والأثمة ( عليهم الصلاة والسلام ) وتسميهم إلى آخرهم أن تصلي على محمد وأهل بيته ، وأن تفضى حاجتي، وأن تيسر لي عسيرها، وتكفيني مهمها، فإن فعلت فلك الحمد، وإن لم تعمل فلك الحمد ، غير جائر في حكمك ، ولا متهم في قضائك ، ولا حائف في عدلك ، و تلصق خدك بالأرض ، و تفول : اللهم إن يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي ، ثم قال أبو عبدالله (عليهااسلام): لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجِم وقد فضيت » وفي خبر أبي علي الحزاز (٣) ضلاة أربع ركمات بكيفية مخصوصة مع صوم الأيام الزبورة ، إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة الصلاه الحاجة المشتملة على ذكر كيفيات ومقدمات وأدعّية خاصة لها ، من أرادها فليطلبها من مظانها .

نهم ينبغي الاقتصار في فعل ما لا يخالف ما علم عسدمه من إطلاق أدلة أخر

<sup>11)</sup> الوسائل \_ الماب - ٢٨ ـ من أموات بقية الصلوات المندوبة \_ الحديث . ١

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٩

كالتربيع والقرآن بين السورتين وتحوها ، إلا إذا كان فيها دليل ممتبر ، لأن التسامح في أدلة السنن حتى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع ، فتأمل .

ثم إن ظاهر النصوص والمتاوى عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين و دفع المرض و هلاك المدو وغيرها ، بل ظاهر خبر إسما عيل بن الأرقط (١) وخبرجيل (٧) منها أنه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع المصلي نفسه و بين أن ترجع إلى غيره كشفاه مرض ولده أو غيره ، إذ هي حاجة له أيضاً كما هو واضح ، قال في أولها : « مرضت من ولده أو غيره ، إذ هي حاجة له أيضاً كما هو واضح ، قال في أولها : « مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتى ثقلت واجتمعت بنو هاشم ليلاً للجنازة وهم برون أني مبت فجزعت أمي فقال لها خالي أبوعبدالله عليه : العهم إنك وهبته في ولم بكن شيئاً ، اللهم إنى استوهبك مبتداً فأعرنيه ، قال : فقملت فأفقت وقمدت ، ودعوا بسحور لهم في أستوهبك مبتداً فأعرنيه ، قال : فقملت فأفقت وقمدت ، ودعوا بسحور لهم فدخلت عليه امرأة وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحقة على وجهه مبتاً ، فقال فدخلت عليه المرأة وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحقة على وجهه مبتاً ، فقال في أنه له لم يمت فقوي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركمتين وادعي وقولي يا من وهمه لي ولم يك شيئاً جدد هبته لي ثم حركه ولا تخبري بذلك أحداً ، قالت : ففعلت فركته فاذا هو قد بكي » .

ومن الأخير يستفاد استحباب الفسل كما ذكرناه في الأغسال .

كما أنه يستفاد من صحيح زرارة (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) استحباب الصدقة أيضاً ، قال : ﴿ فِي الأم يطلبه الطالب من ربه ، قال : تصدق في يومك على ستين مسكيناً على كل مسكين صاعاً بساع النبي (صلى الله عليه وآله) ، فاذا كان الليل

 <sup>(</sup>٢)و(٣) الوسائل ــ الباب ـ , ٣- من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢٠٩
 (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة . . الحديث ٩

اغتسلت في الثلث الباقي ، والبست أدنى ما تلبس من تعول من الثياب ، إلا أن عليك في تلك الثياب إزاراً ، ثم تصلي ركعتين ، فاذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بمسا تعرف منها مسمى ، ثم رفعت رأسك ، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استجرت الله مائة مرة ، اللهم إني أستجيرك ثم تدعو بماشئت وتسأله إيا، ، وكلما سجدت فافض بركبتيك إلى الأرض ثم ترفع الازار حتى تكشفها، واجعل الازار من خلفك بين إلييك وبالحن سافيك، ونحوه رواه مرازم في الحسن (١) كالصحبح عن العبد الصالح موسى بن جعفر (عليم السلام) ، وفي خبر يونس بن عمار (٣) ﴿ شكوت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) رجلاً كان يؤذيني ، فقال : ادع عليه ، فقلت : فد دءوت عليه فقال : ليس هكذا ، و اكن اقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدق ، فاذا كان آخر الايل فأسبغ الوضوء ثم قم فصل ركمتين ثم قل وأنت ساجد : اللهم إن فلان بن فلان قد آذاني ، اللهم اسقم بدنه واقطم أثره وانقص أجله وعجل له ذلك في عامي هذا ، قال : ففعلت فما لبث أن هلك ﴾ ونجوء خبر ابن أذينة (٣) عن شيخ من آل سعد قال: ﴿ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنِ رَجُلُ من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم ، فدخلت على أبي عبــدالله (عليه السلام) فذكرت ذلك له وقلت : علمني شيئًا لعل الله يرد عليٌّ مظلمتي ، فقال : إذا أردت المدو فصل بين القبر والمنبر ركمتين أو أربع ركعات ، وإن شئت فني بيتك ، وتسأل الله أن يعينك ، و خذ شيئًا مماتيسر فتصدق به على أول مسكين تلقاه ، قال : ففعلت ما أمرني فقضي لي ورد علي مظامتي اللي غير ذلك من النصوص التي يطول ذكر ها تماماً ، والله أعلم

<sup>(</sup>١) الوسائل .. البات .. ٧٨ .. من أبواب بقية الصلوات المندوبة .. الحديث ١٠.

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباد، ـ ٧٧ ـ مناء واب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) الفقيه ج ١ ص ٣٥٧ ـ الرقم ١٥٥٠ المطبوع في النجف

﴿ وَ مَنها ﴿ صلاة الشكر ﴾ لله تعالى عند تجدد النعم بلاخلاف أجده فيها أيضاً ، وهي ركمتان بقرأ في الأولى الحد والاخلاص، وفي الثانية الحمد والجحد، ويقول في ركوع الركمة الأولى وسجوده: الحدلله شكراً شكراً وحمداً ، ويقول في ركوع الركمة الثانية وسجودها: الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي ، كما صرح بذلك كله في خبر هارون بن خارجة (١) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا أنهم الله عليكٌ بنعمة فصل ركمتين تقرأ في الأولى بفائحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وتقرأ في الثانية بفائحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وتقول في الركمة الأولى في ركوعك وسجودك : الحد لله شكراً شكراً وحداً ، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك : الحمد لله الذي استجاب دعائي و أعطاني مسألتي » لكن عن الصدوقين أنه يقول في ركوع الأولى : ﴿ الحِدلله شكراً ، وفي سجودها شكراً لله وحمداً ، ويقول في ركوع الثانية وسجودها: الحمد لله الذي قضى حاحتي وأعطاني مسألني ، ولم نعثر عليه في رواية ، بل قد سمعت خلافه في الرواية المزبورة ، كما أن فيها أيضاً خلاف ما في النفلية من إطلاق القول المزبور في الركوع والسجود من الركمتين ، ثم قال : وتقول بعد التسليم: الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي . ثم تسجد سجدة الشكر ، إلا أن الأمر في ذلك كله سهل ، بل لا يبعد استفادة مطلق ذكر هذا المعني من الخبر المزبور بأي عبارة كانت، بل لا يبعد أيضًا عدم اعتبار تلك السكيفية الخصوصة فيها، بل هي مستحب في مستحب ، ولا السكيفية المذكورة في خبر محمد بن مسلم المروي (٧) عن كشف اللهام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ﴿ إِذَا كُسَا الله المؤمن ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية السكرسي وقل هو الله أحد وإنا

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبو الله بقية الصلوات المندوية ـ الحديث ،
 (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ،

أنزلناه في ليلة القدر ، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وذريته في الناس ، وليكثر من قوله : لا حول ولا قوه إلا بالله فانه لا يعصى الله فيه ، وله بكل سلك فيه ، الله يقدس له ويستغفر له و يترحم عليه ، على أنه لم يعلم منه إرادة قراءة ذلك في كل منها من قوله فيه : « فيها » أولا .

وكيف كان فظاهر النص والفتوى أن محلها عند تجدد النعم ، فما عن ابن البراج من أن وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار لم نعرف مستنده ، ولعله يريد الصلاة في هذا الوقت إذا فرض تجدد النعمة عند طلوع الشمس مثلاً ، فليجتنب عن إيقاع النافلة في ذلك الوقت إلى ارتفاع النهار ، لما فيه من الجمع بين صدق العندية ضرورة إرادة العرفية منها وبين التجنب عما يقال من كراهة التنفل في هذا الوقت ، ثم لا فرق على الظاهر في استحباب الصلاة الزبورة بين تجدد النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج كما صرح به بعضهم ، بل قيل : إنه يشير اليه كلام الصدوقين أيضاً ، بل الظاهر استحبابها في تجدد كما يستحب الشكر له .

(و) منها (صلاة الزيارة) للنبي والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) وتحية المساجد والاحرام عند حصول أسبابها بالنصوص والاجماع كما عن كشف اللثام ، والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة الزيارة افعلها ، لكن في الغنية صلاة الزيارة النبي أو أحد الأثمة (عليهم الصلاة والسلام) ركعتان عند الرأس بعد الغراغ من الزيارة، فاذا أراد الانسان الزيارة لأحدهم (عليهم السلام) وهو مقيم في بلده قدم الصلاة ثم زاره عقيبها ، ويصلي الزائر لأمير المؤمنين (عليه السلام) ست ركعات ركعتان له (عليه السلام) وأربعة لآدم و نوح (عليهم السلام) ، وعن إشارة السبق أنه يبتدى، بعما فبل الزيارة إن كانت عن بعد ، وإلا بعدها عند رأس الزار لمن حضره ، ولم أعثر لهما على نص في ذلك ، كان الظاهر عدم اعتبار الوقوع عند الرأس فيهما ، وإن كان لعله بحيث يجمل القبير

على يساره ولا يستقبل منه شيئًا أفضل من غيره ، بل مكانعها مطلق مشهد المزور ، بل وما قاربه مما خرج عنه خصوصاً إذا كان متصلاً به ، ولتفصيل البحث في كيفية زيارات النبي وفاطمة والأثمة (عليهم الصلاة والسلام) وغيرهم من الشهدا، والعلما، والصلحاء مقام آخر .

(ومنها مايختص وقتاً معيناً ، وهوصلوات : الأولى نافلة شهر رمضان ، والأشهر في) الفتاوى و (الروايات) استحباب هذه النافلة ، بل هوالمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً كافى فوائد الشرائع وغيره الاعتراف به ، بل عن المنتهى بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم قال : « الاجماع عليه إلامن شذ » بل في السرائر « لا خلاف في استحباب الألف إلا بمن عرف باشمه و نسبه ، وهو أبو جعفر محمد بن علي بن بابوبه ، وخلافه لا يعتد به ، لأن الاجماع تقدمه و تأخر عنه » بل عن المهذب على بن بابوبه ، وخلافه لا يعتد به ، بل في الذكرى وعن البيلن « الفتاوى و الأخبار البارع « أن باقي الأصحاب على خلافه » بل في الذكرى وعن البيلن « الفتاوى و الأخبار متظافرة بشرعيتها ، فلا يضر معارضة النادر » بل عن المعتبر « عمل الناس في الآفاق على الاستحباب » وفي المختلف « الروايات به متظافرة ، و الاجماع عليه ، و خلاف ابن بابوبه لا يعتد به » بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المراسم نفي الخلاف في بابوبه لا يعتد به » بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن المراسم نفي الخلاف في انتصار المرتضى الاجماع على اختلاف النقلين ، بل عن ظاهر خلاف الشيخ أو صر يحه كصر يح انتصار المرتضى الاجماع عليه .

وبالجلة لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الاسكاني على زيادة الأربع ليلا و ترك التعرض من ابن أبي عقيل وعلى بن بابويه ليس خلافاً ، بل الحكي عن أولهم التصريح بما عليه الأصحاب ، بل قيل : إنه صرح بزيادة على الآلف الذي ستسمعه عندهم ، قال في الذكرى : قال ابن الجنيد : قد روي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الانسان في غيره أربع ركمات

تتمة إثنتي عشرة ركعة ، مع أنه قائل بالألف أيضًا ، وهذه زيادة لم نقف على مأخذها إلا أنه ثفة وإرساله في قوة السند، لأنه من أعاظم العلماء، بل ربما قيل لا يكاد يوجد منكر ، لأن الصدوق موافق على الجواز ، فكان اتفاقًا من الكل ، وإن كان الانصاف أن التدبر في كلامه في الأمالي والفقيه يقضي بأن مراده نني المشروعية بالخصوص وإن استحب فعلها بعنوان استحباب مطلق الصلاة في كل ليلة ، نمم هو في غاية الضعف بعدما عرفت ، و بعد النصوص المستفيضة المتعاضدة. مع أن فيها المتبر في نفسه أيضًا ، بل يمكن حصول القطع بمضمونها بملاحظة كترتها واشتمالها على تفاصيل الأدعية بين الركعات واشتهار العمل بها بين الطائفة قديمًا وحديثًا حتى وصل إلى ما محمت ، مضافًا إلى المسامحة في أدلة السنن ، وإلى ما يقتضيه شرف الزمان ، وإلى غير ذلك ، ومن الملوم أنه بدون ذاك يجب طرح المعارض وإن صح سنده ورده اليهم ( عليهم السلام ) أُوتَأُولِهِ وَإِنْ بِعَدَ ، فَالْمُناقِشَةَ حَيْثَلُدُ فَيَا ذَكُرَهُ الشَّيْخُ أَوْ غَيْرُهُ ــ مِن النَّاوِيلِ في الرَّوايات الممارضة المتضمنة لنفي الزيادة على النوافل المتادة بارادة النبي جماعة ، أو بالحل على التقية أو بارادة نغي كونها مؤكدة كالرواتب ، أو نني الزيادة في الرواتب ونحو ذلك بالبعد عن المصمون ، وبأن نصوص الاثبات أوفق بالتقية ، لشهرة التراويح عندهم حتى قبل من جهة ذلك أن السألة محل إشكال ـ واهية جداً ، ضرورة أنه لا ينبغي الاشكال مع تُعذَر التأويل فضلاً عن بعده بعدما سحمت ، إذ ليس من المستغرب طرح أخبار صحيحة بمجرد الهجر بين الطائمة علماً وعملاً فضلاً أن يكون قد عارضها مع ذلك أخبار أخر متوانرة أو قريبة منه كما هو معلوم من طريقة الأصحاب ، خصوصاً إذا كانت تلك الأخبار صحيحة غير محتملة الخفاء عليهم ، إذ ذلك يزيدها وهناً عند التأمل.

وكيف كان فهي ﴿ الف ركمة ﴾ تختص ﴿ في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة ﴾ بمعنى نأكد استحبابها في الشهر الزبور ، وإلا فلا ريب في استحباب ذاك في كل ليلة كما ينقل عنهم (عليهم السلام) فعلما كذلك، قال الصادق (عليه السلام) في خبر جيل بن صالح (١) : « إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فإن عليا (عليه السلام) كان يدلي في اليوم والليلة الف ركعة وقال أيضاً في خبر ابن أبي حمزة (٢) بعسد أن سأله أبو بصير ما تقول في الصلاة في رمضان وقال أيضاً في خبر ابن أبي حمزة (٢) بعسد أن سأله أبو بصير ما تقول في العملاة في تطوعاً باليل والنهار، وإن استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل، إن علياً ظليلا كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة والم أنهم (عليهم السلام) كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة الحديث. إلا أنهم (عليهم السلام) منا علموا عدم وقوع ذلك من أكثر الناس بل عامتهم ندبوا اليها في خصوص شهر رمضان في مجموعه لتأكدها فيه باعتبار زيادة شرفه وعظمته وحرمته حتى قال (صلى الله عليه وآله) في خطبته (٣): ﴿ إن الله جعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة من خصال الخبر والبر سبعين ليلة فيا سواه من الشهور ، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخبر والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل ، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى فيه فريضة من فرائض الله فيا سواه من الشهور ، الحديث، الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله فيا سواه من الشهور ، ومن أدى فيه فريضة من ورائض الله فيا سواه من الشهور ، ومن أدى فيه فريضة من ورائض الله فيا سواه من الشهور ، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله فيا سواه من الشهور ، ومن أدى فيه فريضة من ورائض الله فيا سواه من الشهور ، ومن أدى من الف شهر ، ومن

ويلاهيه من الفصل أن جعل فيه ليله العدر التي هي حير من الف شهر ، ومن ذلك كله وغيره حثوا (عليهمالسلام) على طلب الزيادة فيه ، فقال الصادق (عليهالسلام) في خبر المفضل بن عمر (٤): « تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة » وهي ،ستفادة أيضاً من مجموع النصوص الواردة في ترتيبها كما ستسمعها ، مضافاً إلى الاجماع عليها ممن أيضاً من مجموع النصوص الواردة في ترتيبها كما ستسمعها ، مضافاً إلى الاجماع عليها ممن

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ــ نه ــ هن أبواب نافلة شهر رمضان ــالحد نث ، ــ ، من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الرسائل ـ الباب ١٥ من أبو ابأحكام شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصوم (٤) الوسائل ـ الباب ٧٠ من أبو اب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ من كتاب الصلاه الحو الهرب ٣٣

قال بها فيه كما عن المعتبر ، فهو حينئد مذهب علمائما عدا ابن بابويه كما عن المنتهى ، لما عرفت من اختصاص الحلاف به ، بل لم يستثنه في الحكي عن التذكرة كنفي الحلاف عن المراسم ، بل في السرائر وعن ظاهر الانتصار أوصر يحه الاجماع عليه ، فيا ي الذكرى عن الشيخ الجليل ذي المناقب والآثر أبي عبدالله محد بن أحسد الصفواني في كتاب التعريف من أنها سبمائة ركعة لا يخفي ما فيه ، مع احماله إرادة الألف وترك زوائد ليالي الأفراد لشهرتها ، على أن المنقول عنه في المكتاب المزبور في الحكي من إقبال ابن طاووس أن صلاة شهر رمضان تسمائة ركعة ، وفي رواية الف ، وعن كشف اللئام أنه قال الصفواني : قد روي أن في ليلة تسع عشرة أيضا مائة ركعة ، وهو قول من قال بالألف ، وقضيته أنه إن كان له شك فهو في مائة من الألف ، والظاهر أنها وظيعة تسع عشرة بقرينة ما محمته عنه في كشف اللئام .

وعلى كل حال فضعفه واضح ، ضرورة أن احمال الزيادة على المقدار المزبور أقرب من احمال النقيصة ، أما أولا فلما سمعته سابقاً من المنقول في الذكرى عن الاسكافي ، وأما ثانياً فلما يستفاد من ثلث الأحبار السابقة من استحباب كل مايستطاع فعله من الصلاة في شهرر مضان ، وأما ثالثاً فلخير سليان بن عمرو (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة وكمة يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحدد عشر مرات أهبط الله عز وجل اليه من الملائكة عشرة يدرأون عنه أعداه من الجن والانس ، وأهبط الله اليه عند موته ثلاثين ملكاً يؤمنونه من النار » وخير أبي يحيى (٣) عن عدة ممن بوثق بهم قالوا : قال : « من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة

<sup>11)</sup> و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١ - ٧ من كتاب الصلاة

ج ۲۶

عشر مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة لم يمت حتى برى في منامه من الملائكية تلاثين يبشرونه بالجنة ، وثلاثين يؤمنونه من المار ، وثلاثين تعصمه من أن مخطى، ، وعشرة يكيدون من كاده » إذ الغاهر أن ذلك زيادة على الألف لما ستسمعه من ترتيبه مما يقتضي اختصاص ليلة النصف بعشرين ركعة ، فيكون الزائد حينتذ عانين بل ربما يقال : إن المائة غير المك الوظيفة ، لاصالة عدم التداخل ، خصوصاً في المقام كما أفتى به في الدروس والذكرى ، قال في أولهما بمدأن ذكر الألف : ويستحب زيادة مائة ليلة النصف ، وربما يقف المتتبع للنصوص الواردة عنهم ( عليهم السلام ) على زيادات على ذلك ، خصوصاً بالنسبة إلى بعض ، إلا أن بذل الجهد في جميع ما ورد مفض إلى منافاه الغرض، ولعل ما في كتب أصحابنا المصنفة في العبادات الكفاية ٠٠

وأما ترتيب فعل الألف في تمام الشهر فهوأن ﴿ يصلى في كل ليلة ﴾ من العشرتين الأولتين ﴿ عشرين ركمة ﴾ إجماعاً محكياً عن الانتصار والخلاف وكشف اللثام إن لم بكن محملاً ، ونصوصاً (١) بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه أيضاً بين علمائما القائلين بالوظيفة ﴿ ثَمَانَ ﴾ ركمات ﴿ بعد المغرب و إثنتي عشرة ركعة بعد العشاء على الأظهر ﴾ الأشهر ، بل للشهور ، بل عن ظاهر الا تتصار والخلاف الاجماع عليه ، لخبر مسعدة بن صدقة (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ﴿ مَمَا كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلُه ) يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ، ويزيد على صلانه التي كان يصليها قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين لياة في كل ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات منها بعد المفرب، وإثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة، ويصلي في عشر الأواخر في كل لبلة ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة منها بعد المفرب ، وثماني عشرة منها بعد العشاء الآخرة ،

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب نافلة شهر رمضان - الحديث ٠ - ٧ من كتاب الصلاة

وبدعو ويجتهد اجتهاداً شديداً ، وكان يصلي في ليلة إحــدى وعشرين مائة ركعة ، ويصلى في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، ويجتهد فيعما » ونحوه في الأمر بالمشرين وترتيبها خبر علي بن أبي حمزة (١) وخبر أبي بصير (٧) وخبر الحسن بن على (٣) وخبر محمد بن أحمد بن المطهر (٤) بل وخبر محمد بن سلبان (٥) الذي هو محكى عن عدة من أصحابنا انهم اجتمعوا عليه منهم يونس بن عبد الرحمان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وصباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الملك وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال محمد بن سلمان : وسألت الرضا (عليه السلام) عن هذا الحديث فأخبرني به ، وقال هؤلاه جيماً : ﴿ سألنا عن الصلاة في شهر روضان كيف هي ? وكيف فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ? فقالوا جيماً: إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المغرب ثم صلى أربع ركمات التي كان يصليهن بعد الغرب في كل ليلة ، ثم صلى عمان ركمات ، فلما صلى العشاء الآخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليعها بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ايلة قام فصلي إثنتي عشرة ركمة ، ثم دخل بيته إلى أن قال : فلما كان ليلة تسم عشرة اغتسل حين غابت الشمس وصلى الغرب بفسل، فلما صلى الغرب وصلى أر بع ركمات التي كان يصليها فيها مضى في كل ليلة بعد للفرب دخل إلى بيته ، فلما أقام بلال الصلاة للمشاء الآخرة خرج النبي ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بالماس فلما انفتل صلى الركمتين وهو جالس كما كان يصليهاكل ليلة ، ثم قام فصلى مائة ركمة بقرأ في كل ركعة الحمد وقل هوالله أحد عشر مرات ، فلما فرغ من ذلك صلى صلاته التيكان يصلى كل ليلة آخر الليل وأو تر ، فلما كان ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۱) و (۱) و (۱) و (۱) و (۱) الدسائل . الداء بر مضان الحديث ١٥٥ بر ١٠٠ من كتاب الصلاة الكن دوى انثالث عن الحسن بن على عن أبيه

يفعل قبل ذلك من الليالي ، فلما كان ليلة إحدى وعشرين فعل فيها مثل ما فعل ليلة تسع عشرة فلما كانت إثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلي ثمان ركعات بعد المغرب وإثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين فعل فيها مثل ما فعل بتسع عشرة وإحدى وعشرين ، الحديث . وعلى ذلك جرى الشيخ في التهذيب في تفصيل الدعوات ، خلافا للمحكي عن القاضي فالعكس ، ولعله لمضمر معاعة (١) المشتمل على التحريح بذلك ، لكن لا يبعد خصوصاً مع رواية سماعة للا ممرين معا الحديم بالتخيير كا صرح به ثاني الشهيدين وغيره ممن تأخر عنه تبعا للمحكي عن الفاضلين و بعض من تقدمها ، مل قد يقال بأن ذلك كله مستحب في مستحب ، فله حينتذ بسط الألف كيف ما شاه .

وعلى كل حال فالظاهر أفضلية الفرد الأول على الثاني وإن لم أجد من صرح بها ، كما أنه هو أي الثاني أفضل من غيره بناه على مشروعيته .

ثم إن صريح الخبر الزبور كون الثمان ركمات بعد نافلة المغرب كما عن المصباح والمراسم النص عليه ، بل لا أجد فيه خلافا ، ويؤيده ضيق وقتها ، وهو ذهاب الحرة عن تقديم تلك عليها ، كما أن صريحه فعل الاثنتي عشرة بعد الوتيرة أيضا كما في النفلية وعن مجمع البرهان وبعض نسخ المراسم ، بل في الذكرى أنه المشهور ، بل في الفتاح عن الغوائد الملية ذلك أيضا ، واستغربه بعد أن حكى عن المختلف والذكرى والمهذب البارع وكشف المثام والحدائق الشهرة على إيقاعها قبل الوتيرة قال : وبه صرح في المراسم والسرائر والغنية وإشارة السبق والشيخ في المصباح في آخر كلامه ، وكان الأولى نقلها عن الذكرى ، وإلا فالتدبر في عبارة الغوائد يعطي عدم إرادته الشهرة على ذلك ، نقلها عن الذكرى ، وإلا فالتدبر في عبارة الغوائد يعطي عدم إرادته الشهرة على ذلك ، وكيف كان فالدليل حينثذ مع الأول والشهرة مع الثاني ، ولعله لذا جوز الا ممين في وكيف كان فالدليل حينثذ مع الأول والشهرة مع الثاني ، ولعله لذا جوز الا ممين في المسائل حالباب ٧٠ من أبواب قافلة شهر رمضان حاطدبه ، مع من كتاب الصلاة

المسالك والفوائد الملية ، بل استظهر في الذكرى الجواز أيضاً ، ولا بأس به لسمة وقت الوتيرة ، إلا أنه لا ربب في أفضلية الأولكا اعترف به في المسالك المخبر المزبور ، وبالجلة فهذه أربعائة من الا لف .

(و) يسلي (في كل ليلة من المشر الأواخر ثلاثين) ركمة بلاخلاف أجده فيه ، بل في الحلاف وظاهر الانتصار الاجماع عليه ، للنصوص المستفيضة (١) نعم في خبر علي بن أبي حمزة (٢) منها وخبر محمد بن سليان (٣) الطويل المتقدم سابقاً - وإن لم بنص فيها إلا على ليلة إثنتين وعشرين وخبر علي بن فضال - إيقاعها (على الترتيب المذكور) أي ثمان بعد المفرب وإثنتين وعشرين بعد المشاه كما هوالشهور نقلاً وتحصيلا وفي خبر محمد بن أحمد بن المطهر (٤) وموثق مسمدة بن صدقة (٥) اثنتا عشرة بعسل المغرب وثمان عشرة بعد العشاه كما في الفنية وعن إشارة السبق والمهذب واللكافي ، وفي موثق سماعة (٦) اثنتين وعشرين بعد المغرب وثمان بعد العشاه ، والحجمع بين الأولين في الذكرى والروض والروضة وعن غيرها ، والمجمع بين الأول والأخير خير بينها في المسالك وعن المعتبر ، وقد يقال : إن المتجه مماعاة الجمع بين الحجم عين الحجم في المحتبر حينئذ بين الأوراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به ، كما أبي لم أجد من عين مافي فيخبر حينئد بين الأوراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به ، كما أبي لم أجد من عين مافي هذه النصوص وإطلاق غيرها ، وان ذلك مستحب في مستحب ، لكن على كل حال لا ربب في أولوية اختيار ما عليه المشهور لكثرة أخباره وشدة اشتهاره فتوى حتى المحمت عن الحلاف الاجماع عليه ، فهذه سبعائة ركعة .

﴿ وَ ﴾ يَصْلِي زَيَادَةُ عَلَى ذَاكُ ﴿ فَيُلِّيانِي الْا فَرَادُ الثَّلاثَةُ ﴾ تسع عشرة وإحدى

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳)و(٤)و(٥,و(٦) الدسائل ، البات ، ٧ - من أبوات نافلة شهر ومضان الحديث . . . ٤ - ٦ - ١ - ٧ - س من كتاب الصلاة

وعشرين وثلاث وعشرين ﴿ كُلُّ لِيلَةُ مَائَةً رَكُّمَةً ﴾ زيادة على الوظيفة السابقة وفاقًا لجاعة ، بل عن المنتعى نسبته إلى الأ كثر ، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه عملاً بكل من الأمرين بكل من الوظيفتين فيها ، ولصريح خبر محمد بن أحسد بن المطهر وظاهر خبره الآخر(١) وظاهر أوصريح موثق مسمدة بن صدقة وصماعة بن مهران ، إلا أنها جميماً حتى الخبر الأول لم تصف (٧) المائة ليلة إحدى وعشرين و ليلة ثلاث وعشرين إلا أنه قد يتم بأنه لا قائل بالفصل بين الليالي الثلاث ، مضافاً إلى ما عن غرية المفيد أنه قال: ﴿ تَصَلِّي فِي الْعَشْرِينَ لَيْلَةُ عَشْرِينَ رَكَعَةً ثَمَانَ بَيْنَ الْعَشَائِينَ وَأَنْتَى عَشْرَةً بِمَسْد العشاه الآخرة، ويصلي في العشر الأواخركل ليلة ثلاثين ركعة، ويضيف إلى هذا الترتيب في ليلة تسم عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين كل ليلة ماثة ركعة ، وذلك تمام الأ لف ركعة ، قال : وهي رواية محمد بن أبي قرة (٣) في كتاب عمل شهر رمضان فيما أسنده عن علي بن مهزيار عن مولانا الجواد (عليه السلام) ، وإلى ما محمته سابقاً عن الصفواني ، وفي السرائر أن ذلك مذهب شيخنا في مسائل الحلاف أفتى به وعمل عليه ، ودل على صحته وجمل ما خالفه رواية لا يلتفت اليها ، ومذهب شيخنا الفيد في كتاب الأشراف ، وهوالذي أفني به . و يقوى عندي ، لأن الأخبار به أكثر وأعدل رواة ، قلت : بل يظهر من الحكي عن كتاب مسار الشيعة للمفيد أن ذلك هوالمعروف ، قال فيه : أول ليلة من شهر رمضان فيها الابتداء بنوافل شهر رمضان وعي الف ركمة من أول الشهر إلى آخره بترتيب معروف في الأمهول عن الصادق

<sup>(</sup>۱)ور(۳) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ۸ ـ ۱۳ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٢) مكذا في النسخة الأصلية والصحيح « لم تضف المائة على ليلة ... ، الح أي لم يتعرض لليلة تسع عشرة

( عليه السلام ) ، ضروره أن الحكي عن المفيد كما عرفت اختيار الترتيب الزبور .

(و) الكن (روى) المفضل بن عر (١) عن الصادق (عليه السلام) (أنه يقتصر) في (اللياليالا فراد) الثلاثة (على المائة حسب، فيبق عليه ثمانون) عشرون من ليلة التسع عشرة وستون من الليلتين الا خبرتين (يصلي في كل) بوم (جمة) من الجمع الا ربع في الشهر مبتداً بذلك من أول الشهر، لا أن الفرض استعداده العمل بهذه الرواية منه (عشر ركمات بصلاة علي وفاطمة وجمعفر صلوات الله وسلامه عليهمو) في الملة الجمعة في المشر الا واخر، لسكن في التن والقواعد وغيرها (في آخر جمة عشرين بصلاة علي (عليه السلام)) وهما، عمني إن أريد من الجمعة ليلتها الظهور الحبر المزبود في إرادة الا خبرة أيضا كالمبارة (وفي عشية تلك الجمعة) أي ليلة السبت (عشر بن كمة بصلاة فاطمة (عليها السلام)) وعوه في الاقتصار على المائة في ليلة تسع مشرة وبه أفتى جماعة، بل في فوائد الشرائع أن كثيراً من الا صحاب عليه، وعليه رتب الشبخ الدعوات في المصباح، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى الا كثر، بل عن ظاهر الانتصار الاجماع عليه، ولمله للجمع بينها خبر في الفنية والارشاد والدروس فالدكرى واللممة وفوائد الشرائع والنفلية والروض والروضة والقواعد وغيرها،

ومن المجيب ما في السرائر « من أن ذلك تكليف ما لا يطاق ، وهو قبيح في الفرض ، والنافلة والموقت لابد من أن يفضل وقته عنه أو يساويه كالصوم ، ومن المعلوم أنه لو اتفق ليلة السبت مثلاً في أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكن

<sup>(</sup>١)و (٧)و (٣) الوسائل ـ الباب ٧- من أبو اب نافلة شهر دمضان ـ الحديث ١-٩-٧ من كتاب الصلاة

من الاتيان بصلاة فاطمة (عليها السلام) مع الفرض والراتبة والأكل والشرب وقضاه مالابد منه من الحاجة ، ومن ادعى ذلك فقد كابر ، ولو سلم له فهي صلاة على غير تؤدة ، ولا تلاوة للفرآن كا أنزل ، بل ولا ركوع ولا سجود ، إلى آخره إذ هو كا ترى مكابرة للوجدان ، وإنكار للمشاهدة بالهيان ، بل جمل في الوسيلة الصلاة المزبورة سحر ليلة السبت ، كما أنه جمل المشرين ركعة بصلاه أمير المؤمنين (عليه السلام) في سحر الجمة الأخيرة ، على أن قصور الأوقات عن جميع ما ورد فيها من المستحبات غير فادح ، لورودها على متعارف غالب الناس من عدم الاستغراق ، بل كل منهم بفمل بعضاً منها ، وإلا فلا ربب في قصور اليوم والهيلة خصوصاً بعض الأيام والليالي عن فمل جميع ما ورد فيها من الصلوات والأذكار والأدعية ونحوها ، كما هو واضح لمن له أدنى خبرة ، ومع ذلك فهو متجه لو قلنا باعتبار ذلك شرطاً في هذه النافلة ، أما بناء على أنه مستحب في مستحب كما عن المراسم التصريح به ، بل عن إشارة السبق أنه لم يتعرض خبرة ، ومع نسمت بله السلام ) ، بل ولا المعشر بن في المستحبل كون عشرين ليلة السبت بصلاة فاطمة (عليها السلام) ، بل ولا المعشر بن في السلام) ما شاه تم يصلي ركهتين إذا ضايفه الوقت ، فتأمل جيداً .

ثم إن ظاهر النص والفتاوى توزيع ذلك على ما هو الفالب المتعارف من كون الحاصل في الشهر أربع جمع ، أما لو انهق خمس جمع فيه فني الروض والمسالك إشكال ، كالو النص والفتاوى منه ، فيحتمل حينئذ صلاة عشر فيها أيضاً ، و بسط الثلاثين الباقية ليلتها وعشيتها بجعل ست عشرة أولاً وأربع عشر ثانياً ، أو بالعكس ، ويحتمل سقوط للمشر في الجمعة الأخيرة و بقاء التوزيع بحاله ، وزاد في الأخير احتمال إسقاط أي جمعة شاه ، ثم قال : والظاهر تؤدي الوظيفة بجميع الاحتمالات ، كما أنه استظهر في الأول

ذلك فيها ذكر من الاحتمالين ، وقال في فوائد الشرائم : إن الباقي عليه حينئذ ثلاثون ركمة ، فيوزعها على ما سيأتي إلى حيث ينتهي ، قلت : قد نقوى في النظر الاقتصار في توزيع الثمانين على الجمِّع الأربع السابقة كما عساه مال اليه في الفوائد الملية ، إذ ليس في النص اعتبار إيقاع الباقي في آخر جمعة ، ولو سلم ظهوره فهو مبني على الغالب ، بل لا محيص عما ذكرناه إذا كانت الجمعة الخامسة محتملة مرس جهة سبق الهلال وتأخره لا متيقنة ، أو كانت عشيتها ليلة العيد مثلاً ولو احتمالاً محافظة على أدائها بناء على أنه لو أخر البعض اليها فصادف كون تلك العشية ليلة العيد سقطت ، لأنها نافلة شهر رمضان وقد خرج، ولذا قال في الروضة: ﴿ لُو نَقُصِ الشَّهُرُ سَقَطَتُ وَظَيْفَةُ لَيْلَةُ الثَّلاثِينَ ﴾ وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرها ، فلو اتفقت عشية الجمعة ليلة العيد حينتذ سقطت وظيفتها ، احكم في الروض والمسالك أنه لا يؤخر وظيفة العشية إلى ليلة العيد ، بل يصليها في آخر سبت من الشهر ، وكا نه لعدم ظهور النص في اشتراط التأدية بمشية ، جمعة رابعة ، إنما المراد فعلما في آخر عشية جمعة من رمضان ، بل قد يقال بأن هــذا الترتيب كيف ما كان هو مستحب في مستحب و إلا فالمراد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان ، لاطلاق الدليل الذي لا ينافيه ذكر الترتيب المزبور ، ومنه حينئذ يعلم ما في دعوى السقوط المذكور في الروضة ، اللهم إلا أن يريد أن المكلف أخر وظيفة الثلاثين اعتماداً على الاستصحاب وغلبة التمام فاتفق النقصان فان المتجه حينثذ السقوط واحيَّال القضاء خارج الشهر ، لاطلاق أدلة القضاء أو عومها ، خصوصاً ما ورد في تنسير قوله تعالى (١): ﴿ وَهُوَ الذِّي جَعَلَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ خَلَفَةً لَمْنَ أَرَادُ أَنْ يَذَكُرُ أَوْ أَرَادُ شكوراً » من قول الصادق عليه (٧) : ﴿ كَلَّمَا فَاتَكَ بِاللَّهِلُّ فَاقْضُهُ بِالنَّهَارِ ﴾ إلى آخره .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ــ الآية ٦٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ منأ بواب المواقيت ـ الحديث ، من كتاب الصلاة

يدفعه بعد التسليم عدم تحقق الخطاب بالأداء حتى يتحقق الفوات ، لـكون الفرض ظهور الليلة من شوال ، ولعله لذا نص في الفوائد الملية كما قيل على عدم مشروعية القضاء ، ولا بأس به ، إلا أن يقال بما سممته منا من تحقق الخطاب بدخول الشهر ، وأن التوزيم الذكور مستحب في مستحب ، وبناءً عليه يظهر حينتُذ ما في الذكرى من أنه لو فات شيء من هذه النوافل فالظاهر أنه يستحب قضاؤه نهاراً ، ثم قال : وبذلك أفتى ابن الجنيد ، وكذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت رؤيته ، وتبعه في الروضة فقـــال : يستحب قضاء الفائت ولو نهاراً في غيره ، والأفضل قبل خروجه ، إذ قد عرفت أن ذلك أداه لا قضاء مع فرض وقوعه في الشهر ، كما هو واضح ، و لعل في ترك لعظ البوم والليلة في التن وغيره مع وجودهما في الحبر الذي هو الأصل في السألة إشعاراً ببعض ما ذكر نا من عدم اعتبار وقوع ذلك في اليوم أو الليلة وإن وقعا في النص ، لصدق لفظ الجمعة في المتن وغيره عليهما ، وإن كان من المستبعد إرادة الاطلاق من اللفظ المزبور ، بل الظاهر إرادة أحدهما ، والخبر حينئذ قرينة ، فيتوافقان ، والأمر سهل ، هذا ، وفي هذاالخبر (١) ﴿ أَنَّهُ اقرأُ فِي هَذَهُ الصَّاوَاتَ كُلُّهَا أَعْنِي صَلَّاةً شَهْرُ رَمْضَانَ الزيادة منها بالحد وقل هو الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثًا وإن شئت خساً وإن شئت سبماً وإن شئت عشراً ﴾ ولم أفف على من أفتى به ، نعم في الدروس أنه يستحب قراءة التوحيد ف البيالي الثلاثة في كل ركعة عشراً ، ولعله لخبر محمد بن سليان (٢) المنقدم المروي عن الرضا ( عليه السلام ) ، ولا بأس به ، كما أنه لا بأس بما فيها والذكري مر استحباب الدعاء عقيب كل ركعتين بالمرسوم في تهذيب الشيخ ( رحمه الله ) ، اكن قيده في الأخير بسمة الوقت ، أما لو ضاق الوقت اقتصر على الصلاة ، وكا نه لوضوحه

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحد يث ۱ ـ ۳ من كتاب الصلاة

تركه في الأول ، كما أنه ترك فيها ما ذكره في الذكرى هنا من حرمة الجاعة في هذه النافلة و بدعيتها لوضوحه ومعلوميته بين الطائفة كما ذكرنا ذلك في مبحث الجاعة ، بل ذكرنا هنك حرمتها في كل نافلة عدا ما استثني ، فلاحظ ، نعم كان عليه التعرض لما فيها أيضاً من اختصاص استحباب هذه الصلاة المزبورة بالصائم أو تشمله والمفطر ، ريحا يستشعر من الحكي عن أبي الصلاح الأول ، وفي المختلف الثاني ، بل ظاهره حكايته مما عداه من علمائنا ، ولعله لاطلاق بعض النصوص ، ولأنها عبادة شرعت لشرف الزمان ، فلا تسقط بسقوط الصوم ، وهو حسن .

(و) أما كيفية (صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)) فهي (أربع ركمات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركمة الحد مرة وخمسين مرة قل هوالله أحد) كانص عليها في خبر المفضل الزبور (١) إلا أنه لم يدكر فيه التشهدين والتسليمين ، ولعله للعلم بها كالقنوت ، ضرورة وضوح تثنية النوافل إلاما استثني ، ومنه يعلم حينئذ ما في نسبة الخلاف في نحو ذلك لبعض قدما الأصحاب الذي منشأه عدم النص فيه على ذلك ، الحكن قد عرفت أنه من المحتمل كونه لوضوحه ، ولعلها هي التي رواها (٢) أبو بصير وعبدالله بن سنان (٣) عن الصادق (عليه السلام) وإن لم ينص في شيء منها على تسميتها بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بل وصف الصلاة المزبورة ، وقال : « من صلاها افتل واليس بينه وبين الله ذنب » .

## ﴿ وَ ﴾ كيفية ﴿ صلاة فاطمة ( عليها السلام ) ﴾ على ما في خبر المفضل (٤) أيضاً

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٧ من أبو اب نافلة شهر رمضان \_ الحديث ، من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ . ١ . من أبواب بقية الصلوات المئدوبة ــ الحديث ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ٧٣ــ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) ذكر صدره ف الوسائل في الباب - ٧ - من أبو اب نافلة شهر رمضان - الحديث ٩ وذيله في الباب ١٠ من أبو اب التمقيب - الحديث ٣ من كتاب الصلاة

﴿ رَكُمْتَانَ بَقَّرُ أَ فِي الأُولِي الحَد مِنْ والقدر مائة مِنْ ، وفي الثانية الحد مرة وسورة التوحيد مائة مرة ﴾ قال فيه أيضاً : ﴿ فَاذَا سَلَّمَتْ فَسَبِّحَ تَسْبَيْحُهَا ( عَلَيْهَا السَّلَام ) وهو الله أكبر أربها وثلاثين مرة ، وسبحان الله ثلاثًا وثلاثين ، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين ، فو الله لو كان شيء أفضل منه لعلمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها » ولا أعرف خلافًا بين الأصحاب قدمائهم والمتأخرين في كيفية الصلاتين المزبورتين ، نعم عكس النسبة في الدروس والنفلية وعن التحرير والبيان ، كما أنه اقتصر في المحكى عن المنتهى على نسبة الأربع لفاطمة ( عليها السلام ) وعلى نقل النسبة المشهورة عن الشيخ ساكتاً عليه لكنك خبير بأن ذلك منهم مع أنه خلاف ما في خبر المفضل المزبور لا فائدة يمتد بها تنرتب عليه ، لثبوت الاستحباب على كل من التقديرين ، إذ لا إشكال في رجحان التأسى بالزهراه (عليها السلام) بعد عصمتها ، مع إصالة الاشتراك معها في التكليف ، على أنه لا قائل في ذلك بالنسبة إلى خصوص صلاتها المروية في خبر المفضل ، لصر احته بعدم اختصاصها بهذا الاستحباب، فظهر حينتذ أنه لا ثمرة لهذا الخلاف إلاما في الساللك حيث قال : عكس جماعة من الأصحاب النسبة ونسبوا الأربعة لفاطمة ( عليها السلام ) والركمتين لملي ( عليه السلام ) ، وكلاهما مروي فيشتر كان في النية ، و تظهر الغائدة في النسبة حال النية ، وفيه أنه لامدخلية للنسبة في النية بعد تشخيص المكلف قصده الأربع أو الاثنين ، ولو جمل الفائدة في النذر حيث ينيطه الناذر بصلاة فاطمة ( عليها السلام ) أو صلاة على (عليه السلام) لكان أولى ، وقد أنكر بعض من تأخر عنه الرواية ، وهو في محله بالنسبة إلى رواية الركعتين لعلى ( عليه السلام ) ، وإلا فالأربع قد نسبت لفاطمة (عليها السلام) في صحيح هشام بن سالم (١) كما عن المنتعى وخبره عن الصادق (عليهالسلام) الذي رواه الصدوق ﴿ من صلى أربع ركمات يقرأ في كل ركعة يخمسين

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٩ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ٧

مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة (عليها السلام)، وهي صلاة الأوابين السكن قد يظهر من الصدوق مع روايته الخبر المزبور الشك في ذلك ، حيث قال عند عقد الباب : ﴿ باب ثواب الصلاة التي تسميها الناس صلاة فاطمة (عليها السلام) ويسمونها صلاة الأوابين ، وقال أيضاً : ﴿ وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يروي هـنم الصلاة وثوابها إلا أنه يقول لا أعرفها بصلاة فاطمة (عليها السلام) وأما أهل الكوفة فانهم يعرفونها بصلاة فاطمة (عليها السلام) ، إلى آخره ، إلا أنه يعطي معروفيتها بذلك في الزمن السابق .

وكيف كان فلا إشكال في الأربع الزبورة ، إذ أقصى ذلك نسبتها اليجها ، ولعله لا نعما صلياها ، والغلاهر انصراف نذر صلاة أميرالمؤمنين (عليه السلام) مع عدم التعيين من الناذر اليها ، لعدم ثبوت نسبة الركعتين اليه (عليه السلام) ، وعسدم منافاة شركة فاطمة (عليها السلام) إياه ، أما لو نذر صلاة فاطمة (عليها السلام) ، وقلنا إن كلا من الأربع والاثنين صلاتها فلايبعد انصرافه إلى الركعتين ، لاختصاصها بالنسبة في خبر الفضل اليها ، وربما قيل بالتخيير بينها وبين الأربع ، وفيه إشكال ، بل لعل الانصراف إلى الجم حينيند أقرب منه .

ثم إنه بناءً على ما ذكرنا من ثبوت الأربع لكل منها (عليها السلام) أو هي مع الاثنين أيضاً كما سمعته بمن عرفت ، بل في المسألك نسبته إلى الرواية فهل يستحب خصوص التكرير تأسياً بكل منها ، إذ الفعلان منها يمنزلة الا مرين المقتضيين تعسد المسبب كما هو معنى إصالة تعدد المسببات بتعدد الا سباب أو لا يستحب ، لعدم ظهور الفعل بالتعدد بخلاف الا مر ، وهو الا قوى ، ولعله لحظ الا ول في المسائك في قوله فيا تقدم ، وتظهر الفائدة في النية ، ضرورة أن التشخيص حينئذ يكون بقصد النسبة المزبورة ، لتعدد الفعل والا تفاق بالكيفية .

وكيف كان فلا يتوهم اختصاص استحباب هذين الصلاتين وصلاة جمفر الآتية في شهر رمضان ، بل هي مستحبة في كل وقت ، قال الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل الزبور: و اسمع وعه وعلم ثقاة اخوانك هذه الأربع والركمتين ، فانهما أفضل الصلوات بعد الفرائض ، فمن صلاها في شهر رمضان أو غيره انفتل وليس بينه و بين الله عزوجل من ذنب ، نعم يتأكد استحبابها في خصوص شهر رمضان لزيادة شرفه ، وللخبر المذكور وغيره .

كا أنه يتأكد استحباب صلاة فاطمة (عليهاالسلام) في أول يوم من ذي الحجة على مانص عليه في القواعد والذكرى ، ولعله لا نه اليوم الذي تزوجت صلوات الله عليها بعلي (عليه السلام) فيه ، فناسب صلاتها فيه كا عساه بفهم من الحكي عن الكفسمي ، وقال الشيخ في المصباح : هــــذا اليوم يوم مولد إبراهيم الحليل (عليه السلام) وفيه زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة من أمير المؤمنين (عليها السلام) وروي (١) أنه كان يوم السادس ، ويستحب أن يصلى فيه صلاة فاطمة (عليهاالسلام) وروي (٢) أنها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ويستفاد منه أن كون صلاة الا مير (عليه السلام) أربعاً مفروغ منه ، وأن الظاهر عنده كون صلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتين ، لنسبته الا ربع إلى الرواية ، والا مم سهل ، ولا ينافي ما ذكر ناه من استحباب الصلاة المزبورة في هذا اليوم ما عن البحار من أنه قد ورد في بعض الا خبار صلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفية صلاة الفدير عو واضح .

﴿ وَ ﴾ أما كيفية ﴿ صلاة جعفر ﴾ الطيار (عليهالسلام) التي قدتظافرت الا خبار

<sup>(</sup>١) البحار - ج ١٠ ص ٧٧ و ٢٩ من طبعة الكمباني

 <sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - . ١ - من أبواب بقية الصلوات المندوبة - الحديث ٧

باستحبابها الحجمع عليه كما عن المنتهى وظاهر المعتبر ، بل عن غيرهما أنه من المتفق عليه بين علماء الاسلام إلا نادراً ، وعن آخر أنها مشهورة بين الخاصة والعامة ، وبلقت الأُخبار بها التواتر ، والاُنْعَة صاوات الله عليهم كانوا يصاونها ، ولعل المراد بالنادر أحمد ، فانه قد حكى عنه عدم استحبابها ، ولاريب في شذوذه وبطلانه ، كما أنه لاريب في شذوذ مايحكي عن بمض مبغضي العامة من أن الخطاب بهذه الصلاة و تعلمها وقع العباص عم النبي (صلى الله عليه وآله) ، بل في الذكرى أنه رواه الترمذي أيضاً ، إذ من الواضع أن رواية أهل البيت (عليهم السلام) أوثق ، لأن صاحب الدار أدرى بالذي فيها ، على أنه من الممكن خطاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) لهما مما بها في وقنين .

وكيف كان فتسمى هذه الصلاة بصلاة الحبوة و بصلاة التسبيح ، ووجه الثاني واضح ، وأما الأول فلما في خبر أبي بصير (١) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجمفر عليه : ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ? فقال له جمفر : بلي يا رسول الله ، قال : فظن الناس أنه يمطيه ذهباً أو فضة فتشرف الناس الذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئًا إن أنت صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين بومين غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينها ، وخبر الثمالي (٢) عن الباقر (عليه السلام) قال : « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجمغر بن أبي طالب عليه : ياجمغر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبًا غفرت لك ? قال : بلي يا رسول الله ، وفي خبر أبي البلاد (٣) و قلت لا بي الحسن موسى (عليه السلام) : أي شيء لمن صلى صلاة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ١ - من أبو اب صلاة جعفر (ع) - الحديث ١ - ٥ (م) الوسائل \_ الباب \_٧\_ منأ بواب صلاة جمفر (ع) \_ الحديث ٧ وفي الوسائل ابراهم بن أبي البلاد

وكيف كان فعي ﴿ أربع ركمات ﴾ بلا خلاف نصا وفتوى ، فمن اقتصر على الثنتين منها لم يأت بالوظيفة ، بل هو مشرع في الدين إن قصد ذلك من أول الا م م من غير فرق في ذلك بين القول بأن الا ربع بتسليمة واحدة كما يحكى عن ظاهر المقنع حيث قال : وروي أنها بتسليمتين و بين القول بأنها ﴿ بتسليمتين ﴾ كما هو المشهور بين الا صحاب نقلا و تحصيلا ، بل عن مصابيح الا ستاذ الا كبر أنه كاد يكون إجماء ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن صحت ، مع أنا لم نتحققه ، بل أنكر غير واحد المبارة المرز بورة فيه ، نعم لم يذكر التسليم ككثير من النصوص المتضمنة الكيفية ، و اهله المعارة المرز بورة فيه ، نعم لم يذكر التسليم ككثير من النصوص المتضمنة الكيفية ، و اهله المعارة المرز بورة فيه ، نعم لم يذكر التسليم ككثير من النصوص المتضمنة الكيفية ، و اهله المعارة المنز الوقت والتشهد ، أو لا ن المقصد الا هم في كيفيتها بيان مواضع التسبيح أو غير ذلك ، على أنه محجوج بخبر الثمالي (٣) أو صحيحه المعتضد مواضع التسبيح أو غير ذلك ، على أنه محجوج بخبر الثمالي (٣) أو صحيحه المعتضد بالفتاوى ، إذ من المعلوم أنه لاملازمة بين اشتمالها على التسليمتين و بين جواز الاقتصار بالفتاوى ، إذ من المعلوم أنه لاملازمة بين اشتمالها على التسليمتين و بين جواز الاقتصار

ع ۱۲

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب صلاة جمفر (ع ) ــ الحديث ۲ ـ ۳ ـ ۰

على الثنتين ، بل ربما يظهر من صحيح ابن الريان (١) الذي أفنى بمضمونه الشهيدان أنه لا ينبغي الفصل بين أدا. الأربع بزمان ونحوه اختياراً ، قال : ﴿ كُتبت إلى الماضي الأخير يهيه أسأله عن وجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تمجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن عباسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ، ويصلي الأربع ركمات كلها في مقام واحد ? فكتب بلي إن قطعه عن ذلك أمر لا بد منه له فليقطع ثم ليرجع فلببن على مابقي منها إن شاء الله على هوظاهر في مماملتها معاملة الفريضة الرباعية التي هي بتسليمة واحدة ، قال في مصابيح الظلام فيما حكي عنه : ﴿ يِأْتِي بِالْأَخْيِرَةُ بِنِ بِمِدْ رُوالَ الْمُدْرِ بلا فصل احتياماً ، كما أن الفصل بين الأربع لا يفصل من غير عــــفر احتياماً للخبر المزبور ﴾ إلى آخره ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الجزم به لا يخلو من نظر ، خصوصاً بعدما ورد من قصر السكيفية للمستعجل التي قد يدعى أولويتها من السكية ، قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبان (٢) : ﴿ مِن كَانِ مستعجلاً يصلى صلاة جمفر (عليه السلام) مجردة ثم يقضى التسبيح وهوذاهب في حوامجه، وقال في خبر أبي بصير (٣) أيضاً : ﴿ إِذَا كَنْتُ مُسْتَعْجِلاً فَصُلُّ صَلَّاةً جَعَفُر مُجْرِدَةً ثُمَّ اقْضُ النَّسْبَيْحِ ﴾ ولا بأس به بعد ورود الدليل به وفتوى مثل الشهيدين به في الدروس والذكرى والنفلية والروض وغيرها ، كما أنه لا بأس بصلاتها في المحمل في السفركما نص عليه في الذكرى وغيرها ، وقد كتب علي بن سليمان (٤) في الصحيح إلى الرجل (عليه السلام) يسأله ﴿ مَا تَقُولُ في صلاة التسبيح في المحمل ? فكتب إذا كنت مسافراً فصل ، بل لا يبعد أنها على

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧)و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٨ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) \_ الحديث ٢-٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل .. الباب - ٥ .. من أبواب صلاة جعفر (ع) - الحديث ٤

طريقة سائر النوافل، فيجري حينئذ فيها ما يجري فيها ، لكن عن مصابيح الأستاذ الأكبر أن الأولى والأحوط العمل بالصحيحة ، وبما يظهر من الشهيد من الافتصار على المحمل للمسافر .

وكيف كان فكيفيتها أن ﴿ يَقُرأُ فِي الأُولِي الحِدْ مَهُ ﴾ اتفافاً ونصوصاً ﴿ وإذَا زُلُو الله مرة ﴾ وفي الثانية الماديات وفي الثالثة إذا جاء وفي الرابعة قل هوالله أحد وفاقاً للمشهور بين الأصحاب وتحصيلاً ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى مافي الفقيه من قوله بعد أن ذكر ما سمعت : ﴿ وَإِن شَنَّتَ صَلَّيْتَ كَامِا بِالْحِدُ وَالْاحِلَاصِ ﴾ بل عن مقنعه أنه يقرأ بعد الحد الاخلاص في الجميع ، وجعل المشهور رواية ، بل عنه في الهداية ﴿ أَنَّهُ يقرأ في الأولى العاديات، وفي الثانية الزلزلة ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد، فيل : وهو المنقول عن رسالة أبيه ، بل والموجود في فقه الرضا (عليه السلام) (١) رسوى ما عن صاحب الشافية من اختياره ما في خبر أبي البلاد (٢) عن أبي الحسر ( عليه السلام ) قال : ﴿ قَلْتُ لَهُ : أَي شَيْءُ أَقُرْأً فَيْهَا ﴾ وقلت : أعترض القرآن قال : لا، اقرأ فيها إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وما عن مجمع البرهان من التخيير ، وما عن الحسن بن عيسي من قراءة الزلزلة في الأولى ، والنصر في الثانية ، والعاديات في الثالثة ، والتوحيد في الرابعة ، ولا دليل على رخصة الفقيه بالخصوص فضلاً عما شمعته عن مقنع سوى ما في الروض والمسالك من أنه في إمض الأخبار (٣) ﴿ إِن شَلْتَ صَلَيْتَ كَامِهَا بِالْحَدُ وَقُلَ هُوَ اللهِ أَحَدُ ﴾ ولم نعثر عليه مسنداً ، والنمسك لها أي الرخصة المذكورة باطلاق الأمر بالفراءة في بعض النصوص وبسورة

<sup>(</sup>۱) و (۳) المستدرك \_ الباب \_ ۲ \_ من أبو اب صلاة جعفر (ع) \_ الحديث ١

<sup>(</sup>۲) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبو اب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٧ لـكن رواه عن ابن أبي البلاد

ف آخر مم أنه لا يُنبغي الاختصاص بالتوحيد ينافيه النهي في خبر أبي ولاد الزبور عن اعتراض القرآن فيها الذي هو بممنى الوقوع فيه واختيار ما يشا. من السور ، وما في رواية ابن المفيرة (١) من أن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ اقرأ في صلاة جعفر عليها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ونحوه صحيح بسطام (٢) عنه (عليه السلام) أبضًا مع أنا لم نجد من أفتى بمضمونها لا اختصاص فيعما بالتوحيد ، وكدا لا دليل لما سمعته عن الحسن بن عيسى بالخصوص ، بل ولا ما في الهدابة سوى ما سمعته عن فقه الرضا ( عليه السلام ) وأنه في رسسالة علي بن بابويه التي هي مضامين النصوص ، وصاحب الشافية وإن اختار ما في خبر أبي ولاد لكنه أعرض عن خبر المفضل (٣) وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (٤) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المتضدين بما عرفت من الشهرة ، و نسبة الصدوق له في المقنع إلى الرواية ، بل ظاهره في الفقيه أن الفضل فيه و إن رخص بالتوحيد ، بل لولا ما فيه من الاتيان بليلة القدر لأمكن إرجاعه إلى خبر المفضل ، ضرورة أنه بالواو التي هي لمطلق الجمع ، ومن ذلك يمرف ما في التخيير الذي اختاره المقدس الأردبيلي وإن كان هو أقرب من غيره ، بل كان ينبغي له ذكر ما في حبر ابن الفيرة والصحيح المزبور فرداً آخر للتخيير ، ولا ربب أن الأولى على كل حال ما عليه المشهور و إن كان يقوى الجواز بجميع ذلك بل و بغيره ، للاطلاق مع حمل النهى المزبور على إرادة الارشاد للا فضلية لا لعدم أصل الجواز ، والله أعلم .

﴿ ثَم يَقُولُ: سَبِحَانُ اللهُ وَالْحَدُ للهُ وَلا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكِبُرُ خُسَ عَشْرَةً مَهُ بلا خلاف أجده في هذا العدد ، بل وفي غيره مما تسمعه من الأعداد عدا ما ستعرفه

<sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة جمفر (ع) ـ الحديث ١ ـ ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٣

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث ١

أماً وفتوى ، بل ولا في ترتيب الذكر الله وفتوى أيضاً سوى ما عن الفقيه من التخبير بينه وبين تقديم التكبير جمعاً بين النصوص (١) المتضمنة اللا ول وبين خبر الثمالي (٢) المشتمل على تقديم التكبير ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى ، خصوصاً بعد معروفية هذاالترتيب في الفريضة وفي قصر الحجبورات ، بل ورد أنه المراد بالصالحات الباقيات ، وكذا لا أجد خلافاً بين الأصحاب فيا يستفاد من لفظ ﴿ثُم ﴾ في المتن وغيره من تقديم القراءة على الذكر في سائر الركعات النصوص (٣) أيضاً عدا ما يمكي عن الفقيه أيضاً والأردبيلي من جواز تقديمه عليها جمعاً أيضاً بين تلك النصوص وبين صحيح الثمالي المزبور أو خبره ، ولا ريب أن الأول أحوط وأولى .

(ثم يركع ويقولها عشراً) بلا خلاف أيضاً نصاً وفتوى ، لسكن هل تكون عوض الذكر أو هي بعده ? الأحوط الثاني ، بل قد يؤمي اليه عدم التصريح بالموضية في نصوص المسألة ، بل قد يؤمي اليه زيادة على ذلك مادل (٤) على قضاء الذكر بعد الصلاة المستعجل ، إذ من المستبعد بل الممتنع تجرد الركوع هناك عن الذكر ، مع أن ظاهر هذين الحبرين تأخر التسبيح خاصة الاستمجال من دون مخالفة أخرى للكيفية ، ومعارضة ذلك باشاله على ذكر العدد خاصة من غير تعرض لذكر الركوع مع قابلية هذا الذكر للبدلية يدفعها احمال الاتكال على المعلومية ، كما يرشد اليه الاقتصار على العدد فيا هو من المعلوم عدم سقوطه به كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود من العلوم عدم سقوطه به كالتشهد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع والسجود والرفع منها والتسميع ونحو ذلك ، واحمال الالتزام بسقوط ما عدا الأول أيضاً مع أن الأول كاف في الارشاد المزبور واضح المنع .

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب صلاة جمغر (ع) ـ الحديث

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبو اب صلاة جعفر (ع )

﴿ وَهَكَذَا يَقُولُمَا عَشَرًا بِعَدَرَفِعَ رَأْسَهُ ﴾ منالركوع ﴿ وَفِي سَجُودُهُ وَبَعْدُ رَفْعُهُ وفي سجوده ثانياً و بعد الرفع منه ، فبكون فيكل ركمة خمس وسبعون مرة ﴾ وثلاثمائة في الأربع ركمات ، ومجموع الكلمات الف وماثنا تكبيرة وتهليلة وتسبيحة وتحميدة كما نص على ذلك كله في خبر أبي بصير (١) وغيره ، بل لا خلاف أجده في الفتاوي أيضاً إلا ما محكى عن ابن أبي عقيل من أنها خس وستون في كل ركعة ، لأنه قال : ﴿ ثُم يرفع رأسه مرن السجود وينهض قائمًا ويقول ذلك عشراً ثم يقرأ ، وهو - مع أنه لا صراحة فيه بذلك ، لاحمال عدم إسقامه العدد بعد القراءة أيضاً ، كا يؤمي اليه ما يحكى عنه من أنه وافق على إيقاع التسبيح بعد القراءة ، و إلا فمقتضاه حينئذ سبعون لا خمس وستون ــ لا دليل عليه ، بل صريح الأدلة خلافه ، كما أن صربح بعضها وظاهر آخر إيقاع العشرة بعد الرفع من السجدة الثانية وهوقاعد ، فما عساه يظهر منه من قوله ذلك بعد النهوض لا دليل عليه أيضاً ، بل الدليل على خلافه ، ولعله يسقط الذكر بعد الرفع بجعل ما ذكره بعد النهوض ما يفعل بعد القراءة ، إلا أنه قدمه عليها لصحيح الثمالي أو خبره لا أنه الوظيفة بعد الرفع ، وإن كان ينافيه ما محمته من الحكي عنه آنفًا اكن لا ريب في ضعفه على كل حال ، ثم إنه من المعلوم وقوع التسبيح قبل التشهد في الثانية والرابعة كما صرحبه صحبح الثمالي ، كما أنه من المعلوم أن للا ربع ركعات قنوتين على حسب غيرها من النوافل ، وأنها بعد التسبيح قبل الركوع ، وعن بعضهم نفي الحلاف فيه ، اكن يقال : إنه بعد الركوع في خبر (٣) مروي في احتجاج الطبرسي، ولم يحضرني الكتاب المزبور ، إلا أن العمل على خلافه .

فاتضح من جميع ماذكر نا تمام الكلام في كيفيتها (و) أنه (بقرأ) في الركمة الأولى

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب صلاة جمغر (ع) ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب صلاة جعفر (ع) \_ الحديث ١

بعد الحمد إذا زلزات ، و (في الثانية) منها الحمد (والعاديات ، وفي الثالثة) الحمد و (إذا جاء نصر الله والفتح ، وفي الرابعة ) الحد و (قل هو الله أحد ) ولا وقت موظف لهذه الصلاة بحيث لا يجوز في غيره النصوص والفتاوى ، نعم قال في القواعد : «إن أفضل أوقاتها الجمع > ولعله التوقيع (١) من الناحية المقدسة في جواب سؤال الحيري في صلاة جعفر يليه «أي أوقاتها أفضل ? فوقع (عليه السلام) أفضل أوقاتها صدر النهار يوم الجمة > بل لا يبعد شدة تأكدها في كل وقت شريف كشهر رمضان وليالي القدر منه وغير ذلك لما عرفت .

وفي المروي (٣) عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) « انه كان يصلي في آخر الليل أربع ركمات بصلاة جعفر المجلل إلى أن قال: ويحتسبها في صلاة الليل » ولابأس بالاحتساب المزبور بعد فتوى غير واحد من الأصحاب به ، بل ربحا ادعى بعضهم الشهرة عليه ، بل في المصابيح نسبته إلى عامة المتأخرين بعد أن حكاه فيها عن الصدوق والبني حمزة وسعيد والعلامة والشهيد ، وبعد تظافر النصوص به ، منها ما محمت ، ومنها خبر أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السلام) « صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك في صلاة جعفر » ومنها صحيح ذريح (٤) عنه المجلل أيضاً « إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، أيضاً « إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاه صلاة » ومنها خبره وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاه صلاة » ومنها خبره الآخر (٥) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي الآخر (٥) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ۽ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ـ الحديث ٢٤

٣)و(٤)و(٥) الوسائل - الباب -٥- منأ بواب صلاة جمفر (ع) - الحديث ٥-١-٢

فقال: ما شئت من ليل أو نهار » فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاه النوافل قال: « لا أحب الاحتساب بها من شيء من التطوع الموظف عليه » وما عن ابن أبي عقيل من أنه لا بأس بصلاتها في الليل إلا أنه لا يحسبه من ورده فيه ضعيف جداً ، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام (١) المروي عن أر بعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في صلاة جعفر الميلا : « ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك » لسكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ، خصوصاً بعدما قبل من اضطراب متنه أيضا كسنده ، لما يحكى عن بعض النسخ « وصلها من صلاتك » فلا بصلح قطعاً لمعارضة ذلك الصحيح المؤيد بغيره وعمل الأكثر ، بل قبل: وما ثبت من احتسابها من نوافل شهر رمضان كما صرح به الأصحاب ، وورد به النقل (٢) عن الأثمة (عليهم السلام) .

نمم لو قلنا باتحاد التسليم فيها كما هو ظاهر الصدوق أمكن حينئذ المنع ، لمكان الاختلاف ، أما على المختار فلا جهة لمنع الاحتساب المزبور ، بل هو في الحقيقة اجتهاد في مقابلة النص الحاكم على إصالة عدم هذا الاحتساب ، لا نه من النداخل ، وما أبعد ما يينه و بين ما عن الشهيد في البيان من جواز احتسابها من الفرائض ، وربما مال اليه في الذكرى والروض بعد أن حكياه عن ظاهر بعض الا صحاب حيث علاه بأنه ليس فيه تغيير فاحش ، بل حكاه في فوائد الشرائع عن الذكرى ساكتاً عليه ، بل يشهد له مضافاً إلى التعليل المزبور صحيح ذريح السابق ، لكن لاصالة عدم التداخل خصوصاً الواجب والندب ، وعدم إجزاء المفل عن الفرض ، ووضوح قصور التعليل المذكور سائة مع تسليم أنه لا تغيير فاحش باعتبار أن الزائد أذكار لا يقدح في الصلاة ، لسكن سائته المكن الصلاة ، اسكن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة جعفر (ع) ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) البرسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب نافلة شهر رمضان \_ الحديث ١

متى خبيء بها بقصد صلاة جعفر لم يصح قصد الفريضة معها، واحتمال صحيح ذريح قضاء النوافل أو ظهوره في ذلك ، وإلا لذكر الأداء من الفرض ، وعدم معهودية ذلك من فعلهم (عليهم السلام) بل المعهود منه غيره ، وعدم الغتوى به ممن عدا ما عرفت ـ لم يجتر على مخالفة هذا الا صل العظيم بذلك ، بل قد يؤمي الاقتصار في الاحتساب بالنوافل إلى عدمه زيادة على ذلك ، و إلا كانت الفرائض أولى بالذكر، أللهم إلا أن يقال بارادة احتسابها في الفرائض بمعنى أن المكلف ينوي الفريضة خاصة من غير ضم نية نفل مسها إلا أنه يختار هذه الكيفية في أدائها التي لا تنافي الفرض، لا نها أذكار، فيعطى حينتذ فضلاً من الله ثواب صلاة جعفر ، فلا مخالفة فيه حينتذ للأصل ، إذ ليس من التداخل على هذا التقدير ، بل لمل كل الاحتساب من هذا القبيل ، لسكن فيه أن ظاهر أدلة الاحتساب قصد أنها صلاة جعفر والنافلة الموظمة مثلاً لا أنه قهري ، على أن دعوى أن تلك الكيفية لا تنافي الفرض محل منع ، ضرورة أنها هيئة أخرى وإن كان الزائد أذكاراً ، كيف وقد جاء بهذه الأذكار بقصد التوظيف في هذه الا حوال لا بعنوان رجِمان الذكر المطلق ، بل لا يبعد دعوى عدم الأجتزاء بهذه الكيفية وإن لم يقصد الخصوصية بهذه الأ فكار ، إذ لا أقل من الشك في براءة الذمة بها ياعتبار عدم العهدية في مثل هذا الفصل والتراخي في أفعالها ، وشيوع عدم منافاة الذكر للصلاة يراد منه ما لم يستازم تغيير الهيئة مثل هذا التغيير ، كقولهم بعدم منافاة القرآن لها ، مع أن من الواضح أنه لو قرأ سورة البقرة أو هي مع غيرها بين السجدتين أو قبل الهوي السجود أو نحو ذلك لم تصح صلاته ، لتغيير الهيئة المهودة ، ولعله حينتذ لا ينافيه قولهم : لا يبطل الصلاة القرآن والدعاء ، إذ قد عرفت أنه ليس البطلان لذلك ، بل إنما هو لما فاته من طول الفصل ونحوه مما هو مغير للهبئة ، وكيف كان فلا ريب في أن الا حوط

والأولى عدم احتسابها في الفرائض ، هذا .

ولو سها عن التسبيح أو عن بعضه في بعض الأحوال قضاه في الحالة التي ذكره فيها ، للتوقيع (١) عن الناحية المقدسة في جواب سؤال محمد بن عبدالله بن جعفر و عن صلاة جعفر (عليه السلام) إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ه ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته ? فوقع (عليه السلام) إذا سها في حالة عن ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره ، وحكي العمل به عن ظاهر جماعة وصريح مجمع البرهان ومصابيح الظلام والحدائق ، ولا بأس به وإن كان ظاهر جماعة وصريح مجمع البرهان ومصابيح الظلام والحدائق ، ولا بأس به وإن كان الأحوط له قضاؤه بعد الفراغ مع ذلك ، وأحوط منه استئافها جديداً ، والله أعلم .

(ويستحب أن يدعو في آخر سجدة) من هذه الصلاة بعد التسبيح (بالدعاء المخصوص بها) المروي في مرفوع السراد (٢) ( يا من لبس العز والوقار ، يا من تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والسكرم أسألك بمعاقد العز من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى و كماتك التامات أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكدا » أو المروي في خبر أبي سعيد تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكدا » أو المروي في خبر أبي سعيد المدائني (٣) ( سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان من أحصى كل شيء علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي المن عرشك ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أ واب صلاة جعفر (ع ) ــ الحديث ١

<sup>( )</sup> و رس) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ــ من أمواب صلاة جعفر ( ع ) ــ الحديث ٧ ــ ٩ اــكن روى الأول عن ابن بسطام

ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم ، وكلانك التامة التي تمت صدقاً وعدلاً صل على محمد وأهل بيته ، وافعل بي كمذا وكمذا » والا حوط له جمه هما مما ، والهل من لا يستحضر الألفاظ يستحب له ذكر المعاني وما يقار بها ولو بألفاظ أخر ، وكمذا يستحب أن يدعو بعد الفراغ منها بالمنقول كما في الذكرى .

وقد ظهر لك مما سمعته من النصوص فضلاً عمالم تسمعه مقدار فضيلة هذه الصلاة وشدة الاهتمام بها ، وربما كان فعلما أشد فضلاً مما روي عنهم ( عليهم السلام ) من الصلوات وإن نسبت اليهم كصلاة على وفاطمة (عليهما السلام)، بل وما يحكي من صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) ﴿ أَنَّهَا رَكُمْتَانَ يَقُرُأُ فِي كُلُّ رَكُمْتِينَ الْحَدُّ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاه خس عشرة مرة ، فاذا ركع قرأهاكذاك ، فاذا انتصب قرأهاكذاك ، فاذا سجد قرأها كـذلك ، فادا رفع رأسه من السجود قرأها كـذلك ، فاذا سجد ثانياً قرأها كسذاك ، فاذا رفع رأسه من السجود قرأها كمذلك ، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى كذلك قيل: فاذا سلم دعا بالمنقول في الصباح فينصرف وليس بينه و بين الله عزوجل ذنب إلا غفر له ، وفعلها (صلى الله عليه وآله) يوم الجمة ، وإن كان الأولى له فعل الجيم قطماً ، ومع التعارض لا ربب في أولوية اختيار صلاة جعفر (عليه السلام) ، إذ لا أقل أنها قطعية بخلاف غيرها مما نقل بأخبار الآحاد كالصلوات السابقة وكصلاة الحسين .(عليه السلام) ، قال في الذكرى : ﴿ تَصْلِي يُومُ الْجُمَّةُ أَيْضًا أَرْبُمُ وَكُمَّاتُ يَقُرُّأُ في الأولى بعـــدالتوجه الحمد غسين مرة وكذا الاخلاص ، فاذا ركع قرأ الحد عشراً وكذا الاخلاص، وكذا في الأحوال، فني كل ركعة ماثني مرة ثم يدعو بالمنقول ﴾ وغيرها من الصلوات المنقولة في يوم الجمة وغيره وبين العشاءين من كل يوم وغيره المروية في المصباح وغيره .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب بقية الصلوات المندربة ـ الحديث ١

بل تمرض لبعضها جماعة من الا صحاب منهم الملامة في القواعد ، قال : إستحب بين المفرب والعشاء صلاة ركعتين بقرأ في الأولى الحد وقوله تعالى : « وذا النون » إلى آخر الآية (١) والثانية الحد وقوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ﴾ إلى آخر الآية (٢) ثم يرفع بديه فيقول : اللهم إني أسألك بمفاتح الفيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كـذا ، أللهم أنت ولي نممتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، فأسألك مجمَّّ محمَّد وآل محمَّد لما قضيتها لي ويسأل حاجته فانه يعطيه ما سأل، وقد رواها الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم (٣) عن العمادق ( عليه السلام ) قال : « من صلى بين العشاءين ركمتين » وذكر الكيفية المزبورة ، بل وكسدًا عن فلاح ابن طاووس (٤) مع زيادة ، ﴿ فَانَ النِّي (صلى الله عليه وآله ) قال : لا تتركوا ركمتي الففيلة ، وهما مابين العشاءين ، وظاهر ذكر الكيفية في النص والفتوى بل ربما كان صربح البعض أنها غير ركعتي الرواتب، وإن حكي احماله عن بمضهم ، وأن المراد بين صلاة المغرب والعشاء إذا صليتًا في وقت فضيلتهما لاوقتهما كما حكي عن بمضهم أيضًا ، بل الظاهر أن هذين الركعتين غير الركعتين اللتين ذكرهما في القواعد أيضاً ، ورواهما الشيخ في المصباح أيضاً (٥) عن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ أُوصِيكُم بِصلاة رَكْعَتَيْنَ بَيْنِ العَشَاءَيْنِ يَقْرُأُ فِي الْأُولَى الْحَدَّ مَرَةُ وَالزَّلزَلَةُ ثَلاثُ عَشْرَةً مرة ، وفي الثانية الحد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة ، وإن كان الظاهر أن هذين ليسا من الأربع أيضًا ، فما عن بمضهم من اليل إلى أنعا من الأربع أيضًا محل النظر ، إذ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء - الآبة ٨٧

<sup>(</sup>٢) سورة الآنمام \_ الاية ٥٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ . ٧- من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ــ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ــ الحديث ١

الأصل تعدد الفعل بتعدد الاعمر وإن كانا معاً مطلقين .

أما إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مقيداً تقييداً يحتمل اندراجه في ذلك المطاق فقد بقال بعدم الحكم بالاتحاد أيضاً ، للاصل بمعنى الظاهر من اللفظ وعدم التنافي ، لمدم إحراز الاتحاد ، بل الهله كدلك أيضاً مع إحرازه أيضاً ، لا ، كان حمل الاثم بالمقيد على زيادة الفضيلة التي لا تنافي الفضل المستفاد من أمر الطلق ، فلا تنافي حينئذ بخلاف الاثمر الوجوبي ، فانه لا ريب في حصول التنافي مع فرض اتحاد المأمور به ، كا هو واضح ، ومن ذلك يعلم أنه لا ينبغي التأمل في التعدد إذا كان المقيد على وجه يظهر منه عدم الاندراج في ذلك المطلق أو تقطع ، ولعل ماغن فيه من هذا القبيل ، ضرورة عدم اندراج الركمتين الذين أمر فيها بقراءة الحمد وتلك الآيات الزبورة في الركمتين علم اندراج الركمتين الدين أمر فيها بقراءة الحمد وتلك الآيات الزبورة في الركمتين على التخيير في السكيفية لا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه ، كما أن ظاهر دليل الوصية المشتمل على تلك السكيفية عدم اندراجه في مطلق الأمر بالكعات المحمول على الوصية المشتمل على تلك السكيفية عدم اندراجه في مطلق الأمر بالكعات المحمول على الوصية المستحب ، فلا ربب أن التعدد حينئذ أحوط وأولى ، وقد تقدم لنا بعض في داك في أول كتاب الصلاة .

ويستحبأيضا يوم الجمعة الصلاة الكاملة ، وهي على مارواه الشيخ في المصباح (١) مسندة إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى أربع ركمات يوم الجمعة قبل الصلاة يقر أ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشراً والمحوذتين والاخلاص والجحد وآية السكرسي عشراً عشراً ... ، قال في المصباح : وفي رواية (٢) أخرى « إنا أنزلناه عشراً وشهد الله عشر مرات

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبو اب صلاة الجمعة \_ الحديث ١ - ٢

فاذا فرغ من الصلاة استغفر الله مائة مرة ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم مائة مرة ، ويصلي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي ومائة مرة ، قال : من صلى هذه الصلاة وقال هذا القول رفع الله عنه شر أهل السماء والأرض » إلى غير ذلك من الصلوات الكثيرة المذكورة في المصابيح وغيرها من كتب الأصحاب شكر الله سعيهم وأجزل أوابهم وجزاهم الله خيراً .

(الثانية) ممايختص وقتاً معيناً (صلاة ليلة الفطر وهي) على ما رواه السياري(١) مرافوعاً إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ( ركعتان بقرأ في الأولى الحد مرة والف مرة قل هو الله أحد ، وفي الثانية الحد مرة وقل هو الله أحد مرة ) قال : « قال رسول الله ولم الله عليه وآله ) : من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منها الحد مرة وقل هو الله أحد الف مرة ، وفي الركعة الثانية الحد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه » بل عن مسار الشيعة للمفيد أن في الرواية « لم ينفتل وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له » قلت : وخصوصاً إذا سأل من الله ذلك .

وكيف كان فلا خلاف أجده بين الأصحاب في هذه الصلاة ولا في كيفيتها ، قال في الذكرى: إن السياري وإن كان معدوداً في الضعفاء إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول ، لكن عن البيان أنه يقرأ في الأولى الحد مرة ومائة مرة التوحيد، وفي الثانية الحد مرة والتوحيد مرة ، ولعله أراد غير هذين الركعتين .

ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اختصاص هذه الصلاة بوقت خاص من ليلة الفطر ، لكن عن الكفمي أنه ذكر استحباب صلاة ركمتين بين العشاءين صفتها ما سمعته عن البيان ، قال : وروي قراءة التوحيد في الركعة الأولى العا وقد يتوهم منه إرادة هذين الركعتين إلا أنه يمكن حمله على إرادة غيرهما ، خصوصاً بعـــد قوله :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١

وروي > مما يشعر بتمريضه في الجلة ، مع أنك عرفت أنها الرواية المعمول عليها بين
 الأصحاب ، فيعلم حينتذ إرادة غير هذين الركعتين ، مضافاً إلى أن الشيخ نص في
 المصباح على أن ذات الألف بعد الفراغ من جميع صلواته .

(و) منها (صلاة يوم الفدير وهوالثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة ﴾ لكن الموجود في خبر العبدي (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إِن من صلى فيه ركمتين يفتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله عز وجل بقرأ في كل ركمة سورة الحمد مرة وعشر مرات قل هو الله أحسد وعشر مرات آية السكرسي وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة الف حجة ومائة الف عمرة ، وما سأل الله عزوجل حاجة من حواثج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت الحاجة ، وإن فاتتك الركعتان والدعاء قضيتها بعد ذلك ، و لعله قريب إلى ما ذكره المصنف وغيره من توقيت الصلاة بذلك ، وإن كان الموجود فيه الاغتسال في الوقت المزبور لا الصلاة إلا أنه من المقدمات لها ، فلعل مرادهم بالصلاة ما يشمل ذلك ، أو أن المراد بالساعة في الفتاوى النجومية ، وفي النص التي وردت بها الأدعية في كل يوم والرابعة فيها من ارتفاع الشمس إلى الزوال ، إذ لا ريب في أنه إذا اغتسل قبل الزوال بنصف هذه الساعة كانت صلاته المتعقبة لفسله قبل الزوال بنصف سماعة نجومية ، ولعله اليه يرجع ما قيل من أنه يغتسل قبل النصف الذي هو للصلاة بنصف ساعة ، بل وما في المصباح من أنه يغتسل صدر النهار ، إذ المراد بالصدر القريب من الرأس بالنسبة إلى الآخر كصدر الانسان ، وإلا فلا مأخذ لهما بالخصوص ، على أن الأمر فيه سهل بناءً على ما عن المنتهى من أن هذه الصلاة تستحب في هذا اليوم ، وأشده تأكيداً قبل الزوال بنصف ساعة ، وهو لا يخلو من قوة .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب بقية الصلوات المندوبة \_ الحديث ١

وكيف كان فلا خلاف أجده في هذه الصلاة بين قدماه الأصحاب ومتأخريهم كاعن بعضهم الاعتراف به عدا ما في الفقيه من أن شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد (رضي الله عنه) كان لا يصحح هذا الخبر، وكان يقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كدا با غير ثقة ، وكما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح، وأنت خبير بما فيه ، خصوصاً والحكم استحبابي وخصوصاً بمد الحكي عن المصنف في المعتبر من أنه روي في ذلك روايات، منها رواية داود بن كثير (١) وإن كنا نحن لم نعثر على رواية أخرى غير الذكورة في كيفية الصلاة المزورة، إلا أنه هو أدرى أو يريد رواية أصل الصلاة لا هي مع الكيفية .

ثم إن مقتضى كون الواو لمطلق الجمع عدم الترتيب هنا وفي غيره بين ما يقرأ بعد الحد ، فلا خلاف حينئذ في التقديم والتأخير في الفتاوى لو كان ، لسكن في السرائر بعد أن عبر بنحو ما في الحبر من تقديم آية السكرسي على القدر قال : وروي أن آية السكرسي تكون آخراً وقبلها إنا أنز لناه ، وهو يعطي أنه قصد الترتيب بالواو ، وعليه تكون السألة خلافية لتقديم جماعة كما قيل : القدر على آية السكرسي ، نعم الأولى بناه "على ذلك المحافظة على ترتيب الخبر المزبور ، كما أن الأولى قراءة آية السكرسي إلى قوله تعالى: ﴿ هم فيها خالدون ﴾ لسكن بقصد القربة المطلقة فيابعد قوله تعالى: ﴿ العلي العظيم ﴾ لما قبل : إن المقرر عند القراء والمفسرين من أن آية السكرسي اليها إلا إذا نص على الزيادة ، بل قد يقال بأن له نية الخصوصية أيضا ، لامكان دعوى أن المتعارف فيها بين المتشرعة هذا الحد ، و العله لذا نص عليه في القواعد هنا ، بل أرسل في الصباح (٢)

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ـــــ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ٧ وفيه داود ابن كثير عن أبي هارون العبدى

<sup>(</sup>٧) الرسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١

عن الصادق (عليه السلام) في كيفية صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال: وهذه الصلاة بعينها رويناها يوم الفدير، وهو ظاهر في أن المراد بآية السكرسي في يوم الفدير إلى « خالدون » لنصه عليها هنا، هذا .

وفي المختلف عن التقي أن من وكيد السنن الافتدا. برسول الله (صلى الله عليه و اله) في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمامة الجماعة بركمتين ، إلى أن قال : « و تقتدي به المؤتمون ، وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه، و ليصعد المنبر قبل الصلاة فينخطب خطبة مقصورة على حمدالله تعالى والثناء والصلاة على محمد وآله ، والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أميرالمؤمنين (عليهالسلام) ، والحث على امتثال أوامر الله سبحانه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه ، ولا ببرح أحمد من الومنين والامام يخطب ، فاذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا وتفرقوا ، انتهى ، متضمناً لجلة أحكام لم نقف لها على دليل معتبر ، كاستحباب الجماعة فيها التي قد أشبعنا البحث فيها في ذلك الباب، وكالخزوج إلى الصحراء فانه لا دليل له سوى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فعلها كمنك في ذلك اليوم ، احكن لم يكن قد خرج بل نزل الوحي عليه في أثناء الطريق فأداه كما نزل في ذلك الوقت وعلى ذلك الحال ، فلا تشمله حينتذ أدلة التأسي قطعًا ، بل هوكاً فعاله العادية ، وكاستحباب الخطبة فانه لم نقف أيضًا على رواية صريحة في ذلك سوى ما ستسمع ، لحكن لعلما لا بأس بها لأنها ذكر لله سبحانه و تمجيده وتحميده وذكر لله ورسوله وآلمه وصلاة عليهم وموعظة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك ، والكل حسن مرغوب شرعاً في كل وقت ، ويوم الفدير أشرف الأيام ، والحسنات تتضاعف فيه ، وقد خطب فيه النبي ( صلى الله عليه وآله ) مضافًا إلى ما في المصباح (١) مسنداً عن الرضا (عليه السلام) من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صعد المنبر على خمس ساعات من نهار هذا اليوم فحمدالله وذكر الخطبة \_ إلى أن قال \_ : ثم أخذ في خطبة الجمعة وجعل صلاة جمعته صلاة عيده ، ولم يرو له صلاة اليوم بعد الخطبة وقبلها ولمل الذي دعا التي إلى جميع ما سحمت إجراء أحكام العيد على يوم الغدير والمحافظة على حفظ ما وقع فيه ، ولذا ولتأكيد الاخوة وتثبيت المودة والتشبيه بالصحابة أمى فيه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذيل خطبته المزبورة بالتصافح والتهائي ونحوها .

ثم إن الخبر المزبور قد صرح فيه بقضاه همذه الصلاة لو فاتت ، وعن المنتهى التصريح به ، كما أنك قد عرفتأن الشيخ أرسل عن الصادق (عليه السلام) صلاتها أيضاً في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، والله أعلم .

(و) منها (صلاة ليلة النصف من شعبان) وعن مجمع البرهان أنها مشهورة ، بل في المصباح أنه رواها اللاثون رجلاً من الثقاة ، قال في القواعد : وهي أربع ركمات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة الحد مرة ، والاحلاص مائة مرة ثم يعقب ويعفر ، وكأنه أخذ التسليمتين من الأصل والقاعدة في النوافل ، وإلا فلم يذكر في النص بل وجهلة من الفتاوى كما قيل ، بل ولم يذكر فيه ولا فيها التعفير بل ولا التعقيب ، نهم قال في المصباح متصلاً بالخبر المزبور : قاذا فرغت فقل : « اللهم إني اليك فقير » إلى آخره ، المكن الواقف على فضل هذه الليلة وما ورد فيها يعلم أنه ينبغي أن يغمل كلما يتمكن منه من فعل الخير ، ولا وقت خاص بها من هذه الليلة لا في النص بل ولا في الفتوى إلا ما يحكى عن المراسم من أن وقتها بعد العشاء الآخرة ، ولعله أخذه مما ورد في غيرها من صلوات هذه الليلة ، ومن أن ذلك هو مبدأ التوجه إلى الأعمال المرادة في مثلها ، الأنه أول وقت الفراغ من الفريضة وتوابعها ومما محتاجه لاستقامة بدنه من القوت

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجد - ص ٢٤٥

ونحوه ، والأمر في ذلك كله سهل ، وقد ذكر في هذه الليلة صلوات فلتطلب من مظانها ﴿ وَ ﴾ منها ﴿ صلاة ﴾ ليلة نصف رجب و ﴿ ليلة المبعث ويومه ﴾ وهي على مابي القواعد إثنتا عشر ركمة يقرأ في كل ركمة الحمد ويس ّ، بل هو المحكى أيضاً عر · · النهاية في يوم المبعث ، وعن السر اثر و بعض نسخ المصباح فيه وفي ليلته ، وعن أكثر النسخ الحد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث ، كما عن المعتبر والمنتهى في اليوم ، والتذكرة في ليلة النصف ، وعنها والتحرير والمعتبر والمنتهى في ليلة المبعث كل ركمة الحد مرة والمعوذتين والنوحيد أربع مرات ، بل كسذلك عن الأول بالنسبة إلى يوم المبعث، ولا يبعد الاكتفاء بأي سورة، ولذا حكي عن النهاية والسر اثر أنه إن لم يتمكن من قراءة يس قرأ ما تبسر ، بل الموجود في المحكي في المصباح عن أبي القاسم الحسين ابن روح مما يعلم أنه أخذه من الامام ( عليه السلام ) ذلك أيضًا من عير اشتراط عدم التمكن ، كما أن الموجود في خبر أبي الصلت (١) عن أبي جمفر (عليه السلام) مطلق السورة أيضًا ، نعم قال: ﴿ فَاذَا فَرَغَتَ قَرَأَتَ الْحَمَدُ أَرْ بِمَا وَقُلَ هُو اللَّهُ أَحَدُ أَرْ بِعِ مرات والمعوذتين أربعاً ، وقلت : لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعًا ، الله ربي لا أشرك به شيئًا أربعًا ، لا أشرك بربي أحداً أربعاً ﴾ إلا أن مورد الحبر المزبور يوم النصف ويوم المبعث ، ﴿وَ﴾ تمام البحث ف ( تفصيل هذه الصلوات) وغيرها (ومايقال فيها و بعدها مدكور في كتب العبادات) لأصحابنا شكر الله سعيهم وأجزل ثوابهم .

﴿ خَاعَةَ كُلِ النَّوَافَلِ يَجُوزُ أَن يُصليها الانسان قاءداً ﴾ اختياراً على المشهور ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الاجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافاً إلا

<sup>(</sup>۱) الوسمائل ـ الباب ـ ۹ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ۽ وهو خبر ريان بن الصلت

من الحلي ، فمنمه إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيًا خروجها بالاجماع اللاَّصل مع شذوذ الرواية الحجوزة ، ولا ربب في ضعفه بعدما عرفت ، ومنه يعلم ما في النسبة إلى الشذوذ ، وإن أراد رواية لا عملاً فهو أغرب من الأولى، إذ هي مع أنها معتبرة في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة ، مضافاً إلى ما بشعر به جواز الجلوس في ركعات الاحتياط المعرضة للنافلة ، فالنافلة أولى ، ومضافًا إلى التسامح ، إذ هو كما يجري في الأصل يجري في الكيفية ، لاندراجها عند التأمل في قوله (عليه السلام) (١): ( من بلغه ثواب على عمل » وفي غيره من أدلته ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في ذلك .

﴿و﴾ لَكُن فعلما عداالوتيرة و قائماً أفضل ﴾ بلاخلاف أيضاً ، لظاهراانصوص ولأن أفضل الأعمال أحزها ، أما الوتيرة فظاهر الأكثر وصريح الروض أن الجلوس فيها أفضل، لنضمن للمتبرة أنها ركمتان من جلوس يعدان بركعة من قيام، ولأنها شرعت اتكميل النوافل وصيرورتها ضعف الفرائض ، وهو إنما يتأتى مع الجلوس فيها ، إذ الظاهر تثنيتها على تقدير القيام فيها كما صرح به في الروض ، وتسمعه في الصحيح الآتي ، على أنه مضافًا إلى ذلك مناف لنصوص الاحدى وخمسين ، ودعوى احتسابهما واحدة كما صرح به المحقق وحكى عن غيره بعيدة ، كما عن كشف اللثام لا دليل عليها إلا البدلية عن الجلوس المقتضية أنها واحدة ، وهو كما ترى أيضاً ، وظاهر ذكرى أول الشهيدين وصريح روضة ثانيهما أفضلية القيام فيها أيضاً ، بل حكي ذلك عن الفاضل وجماعة من المتأخرين ، و لعله لاطلاق مادل(٢) على رجحان القيام في النافلة ، ورجحان الأجمز من الأعمال ، ولصريح الموثق (٣) أن القيام أفضل ، وظاهر الصحيح (٤)

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب - ١٨ - من أبواب مقدمة العبادات من كتاب الطهارة

<sup>(</sup>v) الوسائل \_ الباب \_ o \_ من أبواب القيام من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القيام - الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٩

« وركمتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليها وهو قاعد ، وأنا أصليها وأنا قائم ، فان مواظبة (عليه السلام) على القيام فيها يدل على رجحانه ، ولا ينافيه مواظبة أبيه (عليه السلام) على الجلوس بعسد أن كان محتملاً أنه لمشقة القيام عليه (عليه السلام) لحكرة اللحم كما يظهر من بعض الروايات ، كخبر سدير (١) قال : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أقصلي النوافل وأنت قاعد ? فقال : ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » بل قيل : إنه يشهد للمطلوب أيضاً الصحيح الآخر (٧) «كان أبوعبدالله (عليه السلام) يصلي ركمتين بعد العشاء يقرأ فيها بمائة آية ولايحتسب بها ، وركمتين وهو جالس بقرأ فيها بالتوحيد والجحد ، فإن استيقظ في الليل صلى وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركمة واحتسب الركمتين اللتين صلاها بعد العشاء وتراً » فإن فيه إشعاراً بأن الأولتين ها الوتيرة وأنه صلاها قائماً على أظهر معنيه ، وهو كما ترى ، لسكن ومع ذلك كله فلا ريب في أن الأحوط اختيار الجلوس معنيه ، وهو كما ترى ، لسكن ومع ذلك كله فلا ريب في أن الأحوط اختيار الجلوس فيها ، الملائق على صحته فيها ، مخلاف ما لوصلى قائماً فانه قد يلوح من بعض عباراتهم نعيما ، اللاتفاق على صحته فيها ، مخلاف ما لوصلى قائماً فانه قد يلوح من بعض عباراتهم تعين الجلوس فيها وعدم مشر وعية غيره ، حيث اقتصر وا عليه في مقام البيان ، وكذا قي بعض الأخبار (٣) وأما غيرها من النوافل فلا ريب نصاً وفتوى في أن صلاتها قائماً أفضل وأحوط .

(و) كنذا لا ريب في أنه (إن جعل كل ركعتين من جلوس) مفصولتين (مكان ركمة) من قيام (كان أفضل) من الصلاة جالساً ركعة ركعة قطعاً ، بل لا أجد فيه خلافاً أيضاً للنصوص ، منها خبر ابن مسلم (٤) « سأات أبا عبدالله المليلا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٥ من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٢٩ ــ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٥ - من أبو اب القيام - الحديث م

عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً قال : يضعف ركعتين بركعة ، و محيح الصيقل (١) قال : ﴿ قال لِي أَبُو عبدالله (عليه السلام) : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف ﴾ وخبر علي بن جعفر (٧) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن كتابه ، قال : ﴿ سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس، ويحتسب كل ركعتين بركعة، وأما الغريضة فيحتسب كل ركعة بركعة، ولا ينافي ذلك النصوص (٣) المتضمنة عدد الرواتب مثلاً بعد إمكان حملها على إرادة المدد بصلاة القائم ، بل هو الظاهر إن لم يكن القطوع به ، إذ احمال إرادة تضاعف الأجر خاصة من هذه النصوص واضح الفساد، وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير(٤) عن أبي جمفر (عليهالسلام) قال : ﴿ قلت له : إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركمتين بركعة ، وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ، لكن يمكن حمله كما في الذكرى وعن البسوط على إرادة بيان أصل الجواز وغيره على الاستحباب أو على غيرذلك ،كوضوح فساد احمال إرادة الاحتساب المزبور من غير فصل بالتسليم للاطلاق ، فتكون النافلة حينئذ من جاوس التي هي عوض عن ركمتي القيام أربع ركمات بتسليمة واحدة ، ضرورة تنزيل الاطلاق المذكور على المعلوم من نصوص أخر (٥) معتضدة بالفتاوي من تثنية النوافل عدا ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي (٦) .

وكيف كان فقد يساوي التضميف المزبور في الفضل أو يفضل عليه ، بل هو

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ه ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤ - ه - ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣

كسلاة القائم تلفيق كل ركعة من القيام والقعود بمنى أنه يقرأ القراءة مثلاً وهوجالس فاذا أراد أن يختمها قام فركع ، كا في صحيح زرارة (١) ﴿ قلت لأبي جعفر بهليه : الرجل يصلي وهو قاءد فيقرأ السورة ، فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال : صلاته صلاة القائم ، وفي صحيح حماد (٢) عن أبي الحسن (عليه السلام) ﴿ فاذا كنت في آخر السورة فقم فأنمها واركع فتلك يحتسب لك بصلاة القائم ، وفي خبره الآخر أو صحيحه (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ فاذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم » .

ولو اقتصر على ذلك في إحدى الركمتين لم يبعد جوازه مع نقصان ربع الأجر أو أزيد منه بيسير بناه على نقصان الملفقة عن الركعة التي يقام فيها قياماً ، نعم هو ربع لا غير لو صلى ركعة من قيام وأخرى من جلوس لو قلنا بجوازه كما هو الظاهر ، لعدم الفرق في الجلوس في النافلة بين الجيع والبعض ، بل هو ظاهر دليل الجواز ، وقد يقال بالمنع لعدم التوظيف ، والأول أولى ، لكن ليس له التضعيف للركعة الباقية في هذا ونحوه ، لاقتضائه التسليم على الركعة الواحدة المنافي للتثنية في النوافل .

ولا يخنى أن الظاهر من هذه النصوص الجلوس حتى في تكبيرة الاحرام ، وإنما بقوم في آخر السورة لسكن في شرح المقدس البغدادي أن في تخصيص القراءة بالجلوس دلالة على أن التكبير للاحرام في القيام من حيث أن القيام هو الآصل الذي كان عليه في الاستعداد الصلاة ، وظاهره وقوع التكبير للاحرام فيه في إدراك فضل صلاة القائم وفيه بحث واضح .

تم إن ظاهرالمصنف وغيره بمن اقتصر على الجلوس عدم جوازغيره من الاستلقاه والاضطجاع وتحوها اختياراً، بل هو صريح الشهيد وغيره، بل ظاهر الاقتصار في نقل

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسائل - الباب - ٩ المن أبواب القيام - الحديث ١ - ٣ - ٢

الخلاف في ذلك من غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره الا صلائي لا يقطعه ما يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة الأصل فلا يجب ، والنبوي (١) و من صلى نا عا فله نصف أجر القاعد» إذ الأول كا ترى ، ضرورة أن المراد بالوجوب المه في الشرطي كالطهارة ، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا ، فلا يتمسك به لا ثبات مثل هذا الحكم المخالف لاصالة التوقيف في العبادة ، الكن قد يقال بجريان دليل القسامح في كيفية العبادة كأصلها ، فيكني حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والحبر المذكور وإن لم يكن من طريقنا ، وفحوى النصوص (٢) الواردة في جواز فعلها حال الجلوس والنشي وعلى المواحلة ونحو ذلك مما يؤمي إلى أن المراد وجودها في الحارج على أي حال يكون ، وخصوص خبر أبي بصير (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : « صل يه العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المفرب وإثنني عشر ركعة بعد العتمة - إلى أن قال ـ : قلت : جعلت فداك فان لم أقو قائما ؟ قال : فجالسا ، قلت : فان لم أقو جالسا ؟ قال : فصل وأنت مستلق على قفاك » ومن المعلوم إرادة الضعف في الجلة عن الأدا، قال ، من نفي القوة كا يؤمي اليه تعليق فعلها جالساً على ذلك مما علم عدم اشتراطه به ، فأما معدا .

ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى بقتضي التخيير فى الجلوس بين جميع كيفياته ، بل في بعضها (٤) نفي البأس عن التربع ومــد الرجلين وأن ذلك واسع وفي آخر (٥) ﴿ عن الصلاة في المحمل فقال : صل متربعاً وممدود الرجلين وكيف أمكنك ﴾

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ج ١ ص ٤٤٣ الطبعة الثانية عام ١٣٦٩ مع الاختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١٥ و ١٦ - من أبواب القبلة والباب ٤ من أبواب القيام من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ٧٠- من أبواب نافلة شهر رمضان ـ الحديث و من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>١) و (٥) الوسائل \_ الباب - ١١ - من أبواب الفيام \_ الحديث . - ٥

نعم بكره الاقعاء وهوكما قيل: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما يفعله العامة ، الصحيح (١) ﴿ إِياكُ والقعود على قدميكُ فتناَّذَى بذلك ، وكذا إقماء الكلب، النعى عنه (٧) ، وتمام الكلام في البحث فيه في غير المقام ، لكن في مصابيح الطباطبائي ﴿ أَنه يستحب للجالس مطلقاً أن يتربع في جلوسه ، فاذا ركع ثني رجليه بلا خلاف للحسن (٣) وهو أن ينصب نخذيه وساقيه ، كمذا قالوا ، إلى آخره ، بل عن ظاهر المنتهى وغيره وصريح الخلاف الاجماع على استحباب التربيع قارئاً ، كما عن ظاهر المتبر وغيره استحباب ثني الرجلين راكعاً ، ولا بأس به ، لحسن حراب بن أعين (٤) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ﴿ كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى جَالَسًا تَرْ بِم ، فَاذَا رَكُم ثني رجليه ﴾ وأما مايشعر به بعض الأخبار من كراهة فعله مطلقاً حتى في بعضها (٥) ﴿ كَانَ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجاس جلسة القرفصاء وعلى ركبتيه وكان يثني رجلاً واحدة ويبسط الأخرى عليها، ولم ير متربعاً قط ﴾ فلمل المراد بالتربيع فيه ما عن مجمع البيان أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمني إلى جانب يمينه ، وقدمه إلىجانب شماله ، واليسرى بالعكس ، بل هو المحكي عن الجوهري والزمخشري وفقه الثعالبي وغيرها كنكك ، بل لعله هو الذي يشهد له خبر أبي بصير (٦) عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليها السلام) ﴿ إِذَا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضع إحدى

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبو اب أفعال الصلاة \_ الحديث س

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب السجود من كتاب الصلاة

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٩٩ \_ من أبواب القيام \_ الحديث ع

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - ٧٤ - من أبواب أحكام العشرة - الحديث ١ منكتاب الحج

<sup>(</sup>٦) الوسسائل ــ الباب حَمْ بَ مِن أبواب آداب المائدة ــ الحديث ٧ من كتابُ الأطعمة والأشربة

رجليه على الأخرى، ولا يتربع، فانها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها » فيكون التربيع الذي ذكرناه في الصلاة غير ذلك، بل هو ما سمعته من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهيء الامتثال والقيام إذا دعا، والظاهر عدم وضع الاليتين فيه على الأرض، وإلا كان من الاقعاء المنهي عنه في وجه، ولعله ظاهر من اقتصر في تفسيره على نصب الفخذين والساقين، الذي حكي عن غير واحد التصريح بوضع الاليتين على الأرض فيه، وله وجه، ولا بأس بتعدد معنى التربيع فتأمل، قال في القاموس: « تربع في جلوسه خلاف جثى وأقعى » ومقتضاه كما في الحدائق أنه على غير هذه الحالتين من في جلوسه خلاف جثى وأقعى » ومقتضاه كما في الحدائق أنه على غير هذه الحالتين من ميثات الجلوس، هذا، وقد ذكر في الذكرى عن بعض الأصحاب أنه احتمل في كيفية ركوع الفاعد وجهين متقاربين ذكرهما العامة، وتمام البحث فيها وفيا يتملق بالقاعد من العروع بالنسبة إلى تمكنه من أقل الركوع وأكله فقط، فهل يجب عليه أن يفاوت بينه وبين السجود بالانخفاض أو لا يجب ? يذكر في بحث القيام في الصلاة، فلاحظ و تأمل،

ثم إنه يستفاد من التأمل فيا ذكرنا أن مدى جواز الجلوس في النافلة استحباب هذه الكيفية من الصلاة أيضاً وإن كان الصنف القيامي أفضل منه ، لكن هو صنف مستقل برأسه راجح بالنسبة إلى تركه مرجوح بالنسبة إلى غيره ، بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في الفضيلة أيضاً كاعرفته سابقاً ، فمن ندر الصلاة جالسا حيثند انمقد نذره كما في الذكرى وعن غيرها ، ولعله لعموم الأمر بالوفاه به ، وكون الصلاة جالسا مرجوحة بالنسبة إلى الصلاة قائماً لا يقضي ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحا. في نفسه أيضاً ولو لعدم رجحان الخصوصية بنفسها بل هي من التوابع ، إذ لا يشترط في صحة النذر رجحانه مطلقاً ، وإلا لاقتضى عسدم انمقاده في المسجد ، ثلاً إذا كان غيره أشرف منه ، وكدا لا يقضي بانعقاد المطلق دون المقيد ،

إذ هو تفكيك مخالف لقصد الناذر مع أتحاده ، نعم يتم لو كان له قصدان مستقلات تملق أحدها بالمطلق والآخر بالمقيد على معنى نذر الصلاة وأن يكون جالساً فيها أمكن ذلك حيننذ .

ومنه يعلم أن المتجه البطلان فيما لو قيده المطلق بأمر لا يشرع معه ، كما لو نذر الصلاة بدون طهارة، كما هوظاهر القواعد وصريح الذكرى وعن غيرها ، وإن كان اللازم لأولم احيث حكم بانعقاد النفر بالنسبة إلى المطلق دون القيد فيما لو تذر النافلة جالساً الحكم بالصحة هنا أيضاً كـذلك ، لكنه لا يخنى عليك ما فيه في المقامين ، وإن كان الثاني منها أوجه من الأول ، لأن نذرها جالساً لا يقتضي حرمة القيام عليه فيها ، إذ النذر لا ينعقد في ترك الراجح وفعل المرجوح بالنسبة إلى غيره ، ولا جهة رجحان في خصوصية نفسها، والاكتفاء برجحان طبيعة الفرد التي تتبعه الخصوصية يستلزم العقاده في الأماكن المسكروهة ونحوها، فلا يراد حينئذ من نذرها جالسًا عدم فعلها قأمًا ، ولو أراده لم بنعقد بالنسبة إلى ذلك ، نعم يبرأ بكل منعما ، كما أنه يأثم بتركعها معاً ، وهو معنى وجوب المطلق دون القيد ، وليس هو كالحلاق نذر الركعتين المنصر ف إلى القيام مع غفلة الناذر عن خصوص القصد وإناطته بما ينصرف اليه الفظ ، وفيه أنه مع فرض عدم قصد الناذر التقييد خروج عن موضوع المسألة ، ومع فرضه لا يتجه إلزامه بالمطلق الذي لم يقصده الناذر ، ضرورة أنه غير المقيد ، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، بل المتجه حينئذ البطلان كما عن المحقق الثاني ، لعدم إمكان انمقاد ما نذره على وجه يحرم عليه الأفضل منه وعدم قصد غيره ، بل لعله عند التأمل كما لو علق النذر بالقيد كَانُن بِقُولُ : لله عليُّ أَن أَكُونَ على الراحلة أو جالساً أو مستدبراً عند راتبة الظهر اليوم نمم ينعقد القيد إن قال : لله علي أن استويت على الراحلة أو جلست على الأرض مثلاً أن أكون عليها مصلياً ، لأن المعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها ، وليس ما نحن فيه منه قطعاً ، بل هو أقرب شي ، إلى الأول ، ضرورة انصراف قوله : لله علي أن أصلي النافلة جالساً إلى إرادة إلزام القيد الزائد لا أصل المطلق وإلزام هذا القيد بهذا النذر بدعوى الاكتفاه في انعقاد النذر برجحان الفرد لرجحان الطبيعة فيه ، وإن لم يكن للخصوصية مدخلية يقتضي الالزام بسائر المشخصات من الأمكنة والأزمنة وسائر المقارنات من اللباس وبعض الأحوال الراجعة للصلي وغيره مما هو معلوم عدمه عند التأمل الجيد ، كما هو واضح .

## بسالنيالجنالجمين

( الس كن السابع في التوابع ) (وفيه نصول) : ( الفصل الأول )

(في الحلل الواقع في الصلاة ) المفروضة اليومية وإن شاركها غيرها من الفرائض والنوافل في كثير من الأحكام كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى (وهو إما) أن يكون (عن عمد ) أي قصد مع تذكر المعلي كونه في الصلاة ، بل محل ما يجب الشيء فيه ، وإلا لدخلت كثير من أحكام السهو في العمد كما ستعرف إن شاء الله تعالى (أو سهو ) وهو كما عن الفقهاء عزوب المدنى عن القلب بعد خطوره بالبال ، ولعل عدم تعريفه أولى اظهوره ، وتساوي الحاص والعام في معرفته ، كوقوعه وعدم خلو غير المعصوم منه ، وإلا فتعريفه بما شعمت لا يخلو من إجمال ، ولا فرق في أحكام السهو بين العالم والجاهل في عن العالم وجوبه كذلك من الجاهل بالوجوب بالنسبة للعزم على النعل والثعود على وقوعه ، فيكون المدار حيثنذ على سبب الترك ، فان بالنسبة للعزم على النعل والثعود على وقوعه ، فيكون المدار حيثنذ على سبب الترك ، فان

كان الجهل كان من العامد، وإن كان السهو كان من الساهي، وإن كان الجهل سبباً للسهو فوجهان ﴿ أو شك ﴾ والمراد به تردد الذهن من غير ترجيح، قيل والفرق بينه وبين ما تقدمه بالنسبة للاخلال كونه نفسه خللاً في الصلاة بخلاف الأولين، فانها سببان للخلل الذي هو نقص مثلاً ، وفيه تأمل ، فائه قد يكون أيضاً سبباً للخلل ، بقي الكلام في الحلل الواقع من سبق اللسان ، فانه لا يندرج في أحد الثلاثة وإن كان الظاهر عسدم بطلان الصلاة به مع التدارك بالصحيح ، ولو أراد الجهر مثلاً فأخفت أو بالعكس على وجه لا يندرج في العامد ولا الناسي ولا الجاهل فني التدارك جهراً أو إخفاتاً نظر ، ولو كان الخلل وقع اضطراراً بفعل أجنبي مثلاً فانه لا يدخل في أحد الثلاثة أيضاً . ولو كان يمثل الطمأنينة في القراءة فني إعادتها مطمئناً نظر .

(أما) أحكام ( العمد في أخل بشيء من واجبات الصلاة ) لها أو فيها وعامداً فقد أبطل صلاته لفوله: شرطاً كان ما أخل به ) كالوضوء والتستر وطهارة الثوب والبدن ونحو ذلك (أو جزء منها) كالقراءة والسجود (أو كيفيته) كالجهر والاخفات (أو تركا) كالكلام والالتفات والقبقهة ونحو ذلك : لما تبين في الأصول من اقتضاء النهي في العبادة الفساد من غير فرق بين ما يتعلق بنفس العبادة أو شرطها أو خارج عنها فيها ، كالنهي عن التكفير والكلام وإن كان افتضاؤه في البعض عقلباً وفي الآخر عرفيا ، لكنها مشتركان في أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، لكون وفي الآخر عرفيا ، لكنها مشتركان في أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، لكون الاخلال بالجزء إخلالاً بالكل ، ولانعدام المشروط بانعدام الشرط ، فيبقى في عهدة التكليف ، على أن الحكم في المقام إجماعي على الظاهر ، وعن نهاية الأحكام أنه لاخلاف فيه ، فنا وقع من بعض المتأخرين من أن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج كما في الكلام والالتفات ليس في محله .

نهم قد عرفت أنه لابد في الها من تذكر كونه في الصلاة ، بل لابد من تذكر كونه في الصلاة أو كونه في المعلان الذي يجب فيه الشيء ، فمن تكلم عامداً عافلاً عن كونه في الصلاة أو من ترك الطمأ نينة غافلاً عن كونه في السجود مثلاً ليس من العامد في شيء ، وأولى منه ما لو زعم نفسه أنه خارج عن الصلاة ، وإلا لوجب الحكم بفشاد صلاة من سلم زاعما الاتمام على أنه عن المنتهي «أنه لو تكلم ناسياً للصلاة لم تبطل ضلاته ، وعليه علماؤنا أجمع فما يقال \_: إن القاعدة تقتضي البطلان في الجيع ، والمعلوم خروجه من السهو إذا كان في نفس الشيء ، كان يقع الكلام مثلاً عن غير قصد أو يترك السجود كذلك فيبقى الباقي ، ولا بأس بالحكم بفساد صلاة المسلم مع زعم الاتمام بعد فرض كونه من السألة ، إلا أن يدل دليل ، وما عن المنتهي لا صراحة فيه في كون الكلام وقع عمداً ، وعلى تقد بره فهو أخص من الدعوى \_ ضعيف جداً ، لاطلاق النص والفتوى في السهو ، بل لمل الفالب في أفراده ذلك ، مع ما يظهر من ملاحظة الأخبار من إطلاق السهو على المسلم بزعم الاتمام ونحوه ، و لعلك تسمع لهذا الكلام تتمة إن شاه الله تعالى .

و كيف كان فلا فرق بين العالم بالحكم الشرعي التكليني والوضعي والجاهل بها أو بأحدها معذوراً كان الجاهل أو غير معذور على الأصح في الأخير، ولذلك قال: (وكذا) أي تبطل صلاته ﴿ لوفعل ما يجب تركه أو ترك ما بجب فعله جهلاً بوجوبه ) أو بتوقف الصحة عليه، فيكون كالعامد غير معذور، وعن الدرة الاجماع عليه، كما عن شرح الألفية الكركي أن جاهل الحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع المنافيات من فعل أو ترك، مضافًا إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن زياد (١) في قوله تعالى (٢): ﴿ فلله الحجة البالغة ﴾ إن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة : عبدي

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد (ره) المجلس الخامس والثلاثون ـ الحديث ص ١٧٠

 <sup>(</sup>٧) سورة الانعام ــ الآية ١٥٠

أكنت عالماً ? فان قال: نعم قال له: أفلا عملت بعلمك ( بما علمت خ ل ) ? وإن قال : كنت جاهلاً قال : أفلا تعلمت حتى تعمل ، فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة ، فما يقال في الجاهل المدور : إنه مأمور ، والا من يقتضي الاجزاء يدفعه أنه لا أمن حقيقة بل هو تغيل الا من ، ووجوب العمل عليه بما تخيله النعمي عن الجرأة على المعصية لا بقتضي الاجزاء عن المراد والمطاوب وافعاً ، وإلا لانهدمت قاعدة واقعية الشرائط والا جزاء كما هو واضح .

(إلا الجهر والاخفات) فانه يمذر الجاهل بذلك إجماعاً محصلاً ومنقولاً كا تبين في محله من غير فرق فيه بين المتنبه وغيره ، إلا إذا لم يمكن نية القربة من جبته ، بل لا يشترط في ذلك سبق تقليده بالمعذورية وإن فعل محرماً بترك السؤال مع التنبه ، إذ لا تلازم بين صحة (١) العبادة وفعل الحرم من جبة أخرى ( فني مواضعها ) والمتيقن منه القراءة في الأولتين مع احيال الاطلاق ، بل ظهوره في القراءة في الا خيرتين ، بل والذكر فيها ، لشمول رواية زرارة (٢) المتقدمة سابقاً له ، نعم قد يخص ذلك بما إذا لم يكن وجوب الاخفات من حيث الأمومية ، فانه لا يعذر الجاهل فيه كما بأتي إن شاه الله ، واقتصاراً فيا خالف الا صل على ما هو المنساق من غير المفروض ومثل الجهر والانحفات القصر والاتمام ، لا يستثنى من الجاهل بالحكم بالنسبة إلى الصحة والبطلان غير هدذين المسألتين وإن تحققت المعذورية في الاثم في غيرها ، والظاهر والبطلان غير هدذين المسألتين وإن تحققت المعذورية في الاثم في غيرها ، والظاهر تناول معذوريته في المقام لما لو علم بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع ، بل لو علم في تناول معذوريته في المقام لما في وحجب الباقي ، وهدل المراد بالجهل ما يشمل الجهل الأثناء مضى ما كان جاهلاً فيه ووجب الباقي ، وهدل المراد بالجهل ما يشمل الجهل الأثناء مضى ما كان جاهلاً فيه ووجب الباقي ، وهدل المراد بالجهل ما يشمل الجهل

<sup>(</sup>١) فى النسخة الأصلية هكذا ولسكن حق العبارة هكذا . بطلان العبادة .. أو , لا تنافى بين صحة العبادة ونعل المحرم .

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٢٩ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٥

بالخصوصية كما لو عملم مثلاً في الجلة وجوب الجهر في بعض الفرائض والاخفات في أخرى إلا أنه لم يعلمها بالتفصيل ? وجهان ، أقواها عدم الشمول ، اقتصاراً على المتيقن من النص والفتوى .

﴿ وَلَوْ جَهِلَ غَصِبِيةَ الثَّوْبِ الَّذِي يُصلِّي فَيه أَوْ الْمَكَانَ ﴾ فلا قضاء ولا إعادة بلا خلاف أجده ، لعدم النهي ، ولم يثبت اشتراط كونه ليس مفصوباً في الواقع ، نعم يتجه البطلان مع العلم بالفصبية ، لعدم جواز اجمّاع الأمر والنهي في شي. ﴿أُو﴾ جهل ﴿ نجاسة الثوب أو البدن ﴾ ولو الجبهة ، بل وما تسمعه من الشعر ولو مسترسلاً ونحوه يما يصدق معه إصابة الشخص المصلي المندرج في نحو قول علي ( عليه السلام ) (١) : « ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » فانه معذور بالنسبة للقضاء من غير خلاف ممند به ، وأما الاعادة في الوقت ففيها قولان تقدما سابقًا ، كما أنه تقدمت الاُدلة على ذلك (أو) بنجاسة القدار المعتبر من ﴿ موضع السجود ﴾ أي ما يسجد عليه ﴿ فلا إعادة ﴾ فيه أيضاً كما في النافع والذكرى والتحرير والقواعد والارشــاد وعن المعتبر والملالية وحاشية الارشاد والروض ، بل حبكي عن البسوط والجل وإن كلن لا يخلو من نظر ، اسكن على كل حال ما في الرياض \_ من أنه لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلاً ذكر لا هنا ولا في شيء مما وقفت عليه من كتب الفقها، عدا الشهيد الثاني وي الروض فألحقه بالثوب والبدن في الأحكام ـ في غير محله ، كما أن ما حكاه عن روض الشهيد كندلك أيضًا ، لظاهر ما دل على اشتراط طهارة ما يسجد عليه ، إذ مقتضاه ثبوت الاعادة ولو مع الجهل ، وإلحاقه بالثوب والبدن من غير دليل يقتضيه قياس لانقول به ، فلا يخرج عن إطلاق الا مر السالم عن المعارض فيه ، بل قضية ذلك وجوب القضاء أيضاً عليه ، لصدق اسم الفوات عليه بظهور الشرطية في الواقع ، لسكن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات - الحديث ، م كتاب الطهارة

في الرياض أنه لم يعلم وجوب القضاء بناءً على كونه فرضاً مستأنفاً ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الاثمر بقضاء الفوات ، وهو فرع تحقق الفوات ، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر ، فيندفع القضاء بالاثصل السالم عن المعارض وهو كما ترى .

نعم قد يتم ذلك لو فلنا بأن وجوب الاعادة عليه في الوقت اعدم العلم بالصحة الذي يتوقف العلم ببراءة الذمة عليه لا للحكم بفساد ما وقع ولو لظهور الشرطية فيا تقدم ضرورة حجية الظواهر كالنصوص ، بخلاف الا ول فان عدم الحكم بالصحة أعم من الحكم بالفساد المتوقف عليه اسم الفوات الذي هو موضوع القضاء شرعاً ، مع أنه لايخلو من نأمل ، لامكان الاكتفاء في تحقيق الفوات باصالة عدم حصول المطلوب منه ، فتأمل جيداً قانه قد يقال : إن العمدة في شرطيته الاجماع المفقود في المقام بعد فتوى من عرفت بالعفو عنه الذي يمكن أن يستفاد من نصوص العقو عنه في اللباس مثلا ، سيما خبر زرارة (١) المشتمل على التعليل المؤكد لقاعدة الاجزاء في العمل بقاعدة اليقين خبر زرارة (١) المستمل على التعليل المؤكد لقاعدة الاجزاء في العمل بقاعدة اليقين ونحوها ، إلا أن ظاهر الا صحاب عدم العمل بعموم التعليل المذكور كما ستعرفه فيما بأني شاه الله .

وفروع: الأول إذا توضأ بماه مفصوب أذن له فيه الفاصب أولا ( مع العلم ) أوما يقوم مقامه شرعاً ، وفي الاكتفاه بخبر الواحد العدل فيا لو فرض كونه في يد مسلم مثلا إشكال ، لاحمال صيرورته من قبيل المدعي فلا يقبل قوله ( بالفصبية ) سواه كان جاهلا بالحكم أو عالماً إلا إذا كان جهلا بالحرمة يعسدر فيه ، فان الظاهر الصحة ، لعدم توجه النهي ، وعدم ثبوت شرطية الاباحة في الواقع ، فيكون الحكم الوضعي في

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ــ الباب ــ ٤٩ من أبواب النجاسات ــ الحديث ، من كتاب الطهارة
 الجواهر ــ » \*

المقام تابعًا للتكليني ﴿ وصلى أعاد الطهارة ﴾ وحدها إن لم يصل ﴿ و ﴾ إلا أعاد (الصلاة) أيضًا ، لمادل على شرطية عدم العلم نفصبية ماء الوضوء من قاعدة وإجماع منقول وغيرهما ﴿ وَ ﴾ أَمَا ﴿ لُو جَهِلَ غَصِيبَهُ لَمْ يَمِدُ إِحِدَاهِا ﴾ وجاز له أن يدحل بذلك الوضو. في عبادة أخرى بلا خلاف أجده في ذلك ، وقد يلحق به الناسي للفصبية أيضاً ، لعدم توجه النهي فيهما ، ولا دليل على اشتراط إباحة الماء في الواقع ، بخلاف نجاسته فانه لا يمذر الجاهل فيها على الأصح وإن جاز له الاقدام باصالة الطهارة ، وذلك لما دل على اشتراط الطهارة في الواقع ، والمشروط ينعدم بالعدام شرطه ، بل في الدرة السنية بعد أن ذكر حكم الجهل بغصبية الماء قال : و ليس الجهل بنجاسة الماء كذلك إجماعاً ، ولو علم بالغصب في الأثناء فالظاهر صحة ما وقع منه وتتميمه بالماء المباح اصحة الجزء ، إذ صحة كل شيء بحسبه ، نعم قد يأتي وجهان فيما لو علم بعد تمام الغسل قبل المسح ، منشأهما صيرورة ذلك تلمًا فينتفل للقيمة ، وأنه باق على مماوكية مالكه الأصلي وإن خوطب بالفيمة ، وكندلك لو علم بعد الصب على العصو التتميم بالنسبة إلى إجراء ما على اليد من الماء على الكان الذي لم يصل البه الماء .

الثاني ﴿ إِذَا لَمْ يُعْلَمُ ﴾ يقيناً ولا مأيغوم -قاءه ﴿ أَنَ الْجَلَّدُ ﴾ جلد ﴿ مَيْنَةُ فَصَلَّىٰ فَيْهِ ثم علم) بعد الاتمام (لم يعد إذا كان) قد أخذه ﴿ من يد مسلم ﴾ شرعاً ﴿ أو اشتراه من سوق المسلمين ﴾ و إن كان فيه كفار ممن لا يمرف إسلامه بالخصوص ، الماعدة الاجزاء ، وظاهر الأخبار المتقدمة سابقاً في اللباس معتضدين باتفاق الأصحاب عليه في الظاهر ، بل لولاه لأمكنت المناقشة فيه بأن الظاهر مما تقدم سابقاً كون التذكية شرطاً فينعدم المشروط بالعدامها ، وجعل الشارع بد المسلم وسوق المسلمين بمنزلة العلم بالندكية لا يقضي بالصحة حتى لو تبين الخلاف ، بل أقصاه الصحة مع استمرار خفا. الحال ، وبمنع قاعدة الاجزاء في مثله ، وإلا لا نهدمت قاعدة الشرائط ، فتأمل جيداً ، وتقدم

سابقاً كثير من مباحث المسألة .

﴿ فَاذَا أَخَذَهُ مِن ﴾ يد ﴿ غير مسلم أو وجده مطروحاً ﴾ ولو في للد الاسلام بل ولو في أسواقهم وكان عليه أثر الاستعال على ما يقتضيه إطلاق العبارة وإن كان لا يخلو من نظر ، لما يفهم من بعض المعتبرة من الاكتفاء بالصلاة في الفراء المصنوعة بأرض الاسلام وإن كان فيها عير مسلمين لكن بشرط غلبة المسلمين ﴿ أَعَادَ ﴾ الصلاة وإن لم يظهر أنه ميتة ، لكون التذكية شرطاكا دلت عليه الأخبار (١) المعتبرة ، منها قول الصادق ( عليه السلام ) في حسنة زرارة ( ٢ : بابراهيم بن هاشم : ﴿ فَانَ كَانَ مِمَا يُؤْكِلُ لحه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شيء جائز إذا علمتأنه ذكي قد ذكاه الذبح ، الحديث . وغيره من الأحبار ، وهي الحجة ، مع أن الأصل عدم التذكية مؤيداً بفتوى من وقفت على كلامه من الأصحاب هنا ، إلا أنه مع ذا يظهر من بعضهم الاشكال فيه ، وربما يؤيده بالنسبة إلى بعض الأفراد ، مضافًا إلى ما سممته آفًا ما تقدم لنا في آخر مباحث الطهارة ، ولكن هو الحكم بطهارة المطروح في بلد الاسلام الذي عليه أثر الاستعال، وهي أعم من جواز الصلاة فيه، لاحتمال الاكتفاء فيها في مثل المفروض بعدم العلم بالميتة ، وهوأعم من الحكم بالتذكية التي هي شرط الصلاة وإن كان ذلك لا يخلو من نظر ، نعم الظاهر الصحة لو صلى فيه بل وسائر ما تقدم مع إمكان نية التقرب وصادف أنه مدكى في الواقع ، واحمال أن سبق العلم بتذكيته شرط ولم يحصل تمكن ، لكنه بعيد جداً .

﴿ الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ﴾ كاأن لم يعلم كونه جلد مأكول اللحم أو لا أو حريراً أو لا ﴿ وصلى أعاد ﴾ الصلاة بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب ، لاستصحاب شغل الذمة ، وعدم العلم

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٢ - من أبو آب لباس المصلى - الحديث . - ١

بتحقق الساتر المعتبر شرعاً ، والشك في الشرط شك في المشروط ، والمناقشة فيه يمنع كون الشرط ذلك بل هو التستر بما لم يعلم تعلق النهي به ، ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز بدفعها أنها لا تتم في مثل ما ورد فيه الاثمر، عكقوله (عليه السلام ) (١): ﴿ لَا تَقْبُلُ تَلْكُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصلِّى فَيَا أَحَلُ اللَّهُ أَكَّلُه ﴾ بل ولا فيما كان الوارد فيه النهي (٣) أيضاً كالحرير ونحوه بناءً على أن اسمُ العبادة للصحيح وإن قلنا إن المستماد منه ما نعية الحرير لا شرطية غيره ، احكن من المعلوم أن العلم غير داخل في مفاهيم الا لفاظ ، فليس معنى قوله : لا تصل في الحرير المعلوم أنه حرير ، بل النهيفيه منصرف إلى الواقع ، ويستفاد منه حكمان وضمي وتكليني بمقتضى النهم العرفي ، بل ليس الوضمي فيه تبعاً للتكلبني ، فيثبت بطلان عبادة الجاهل مع ظهور كونه حربراً ، كما أنه لا ريب في عدم العلم بالامتثال إذا لم يعلمه من جنس ما يصلى فيه ، لعدم العلم بكونها صلاة ، فلا مجزي إلا الاحتياط اللازم فيما اشتغلت الذمة به بيقين .

وأما بناءً على أنها للاُّ عم أو الصحيح المجتمع من الا ْجزا. دون الشرائط والموانع فقد بقال: إن المتجه الصحة حال عدم العلم لصدق اسم الصلاة عليها ، فتدخل تحت الاطلاقات ، فيحكم بالصحة حتى تعلم الحريرية ، فحينتذ تكون فاسدة وبجب الاعادة لظهور قوله ( عليه السلام ) (٣) : ﴿ لا تَصل في حربر محض ﴾ بذلك ، اسكن قديمنع للفرق بين الشك في أصل المانمية والشك في موضوع ما ثبت مانميته ، والأول هوالمثمر اندراجه في الاطلاقات كما سممت دون الثاني، وشيوع الفرق بين الشرط والمانع بوجوب العلم باحراز الأول والاكتفاء بعدم العلم في الثاني إنما هو فيما كان عدم المانع مقتضى الأُصل ونحوه لا في مثل ما نحن فيه مما لا نصيب للأصل فيه ، مع أن الواقع فيه المانع

<sup>(</sup>١) الرسائل - الناب - ٧ - من أمو اب لباس المصلى - الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب لباس المصلى - الحديث . - ٧

كا عرفت ، أو يدعى أن المنهوم من مثله .. فضلا عمائه لمن الأمر به كجلد مأكول اللحم ... شرطية غير الحربر في صحة السلاة ، فمع عدم العلم به كا هو الفرض لم يعلم الحروج عن العمدة عما ثبت التكليف به من شخصي الصلاة وإن قلنا إن اميما للا عم ، و لعل القطع بوجوب الاعادة في كلام الا سحاب برشد إلى ذلك ، أو للبناء على الا ول لما عرفت من أنهم بفهمون من مثل هـــذه الخطابات أى « لا تصل في الحربر » ونحوه شرطية الصلاة في عير الحربر ولو لا نه لما ورد النهي عن الصلاة في الحربر مثلاً كان مقيداً اللا وامن الظاهرة في الاكتفاء بالصلاة في كل شيء ، فهو من قبيل المقسم له إلى قسمين : الصلاة في غير الحربر والصلاة فيه ، فتبقى الصلاة في مجهول الحال غير داخلة في واحد منها . فلم يعلم الامتثال بها ، هذا ، مع أنه قد يظهر من عبارة ذلك المناقش الحكم بالصحة حتى لو علم بالحربر بة مثلاً بعد ذلك ، وهو معلوم البطلان .

وحاصل البحث في جميع ما تقدم أن الجاهل إما أن بكون بالحكم أو بالموضوع اي متعلق الحكم أما الأول فكالعامد بالنسبة للصحة والبطلان إلافى المسألتين السابقتين وفي الجاهل بالحكم جهلا يعذر فيه مع تبعية الحكم الوضعي للتكلبني كالجاهل بحرمة الغصب مثلا جهلا يعذر فيه ، وأما الجاهل بالموضوع فالظاهر أنه كمذلك أيضاً بالنسبة للصحة والبطلان إلا في مسائل ثلاث : الغصبة والنجاسة في الثوب والبدن ومحل السجود على الأقوى والميتة بشرط الأخذ ممن تقدم ذكره ، بل بدخل فيه كل ما رخص الشارع بالأخذ فيه من طريق خاص كا في بعض مسائل القبلة ونحوها .

وهل بدخل فى ذلك خطأ البينة وحكم الحاكم ونحوها ? وجهان ، أقواهما العدم تحكما لقاعدة الشرطية ونحوها ، فلو قامت البينة على كون الجلد جلد مأكول اللحم مثلا أو أن هذه القطعة أرض ثم تبين الحطأ فالأفوى وجوب الاعادة ، فتأمل ، فانه قديقال باقتضاه قاعدة الاجزاء عدمها ، لكن قد يمنع ظهور أم العمل بنحوذلك في الاجزاه .

ومثله العمل بخبر الواحد وظن المجتهد ونحوذلك ، نعم إنما يسلم ذلك في خصوص بعض الموارد التي أمر فيها بالصلاة على الوجه المحصوص الظاهر في كون ذلك مجزيا وإن لم يطابق الواقع كما محمته في الصلاة بالمأخوذ من سوق المسلمين ، مع احتمال كون المراد منه الاذن في الاقدام ، وأنه طريق من الطرق مالم يعلم الواقع ، بل مقتضى التأمل في كلام الأصحاب وحصرهم معذورية الجاهل بالحكم في المسألتين ويموضوع الشرائط فيا عرفت للأدلة هدم قاعدة الاجزاء من أصلها بالمعنى المزبور .

وأما عند التردد بين الصحح والفسد كالأرضية السجود فالظاهر الاعادة إلا مع نية النقرب ومصادفة الوافع على تأمل في البعض ، لاحتمال كون الشرط فيه سبق العلم لا من جهة التوصل إلى نية التقرب ، والظاهر أن ما ذكرناه بالنسبة إلى ما لا يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه من الحكم بالبطلان لا يجري بالنسبة إلى العوارض الطارية له ، أو لبدن المصلي من الرطوبة التي لا يعلم كونها بما بؤكل لحه أو لا ونحوذلك من الفضلات بل وكمذلك الشعرات التي لا يعلم كونها من مأكول اللحم أو لا ، للسيرة المستقيمة من الملماء والأعوام في عدم التجنب لمثل ذلك حتى يعلم ، بل قد يتمسك بالاستصحاب أيضًا بأن يقال كان هذا الساتر أو البدن خاليًا عن المانع فليكن الآن كـذلك، وإن كان هو كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرناه ، مع احتمال القول بوجوب التجنب لما تقدم سابقًا ولاطلاق بعض الكلمات ، والأول هو الأقوى ، ويجري هــذان الاحتمالان في غير الساتر مناللباس، بل وفي المحمول بناه على المنع منه من غير مأكول اللحم، بل لايخلو الفساد من قوة عند القائلين بوضع أمماء العبادة الصحيح، بل ومطلقاً بناء على ما عرفته من كون المراد من النهي عن ذلك ونحوه الوافع ، ولا طريق له إلا العلم بالعدم ، ولا سيرة في المقام كما في العوارض ، مع أنه يمكن منعها في العوارض أيضاً بالنسبة إلى الاعادة لو بان الواقع ، والله العالم فتأمل .

﴿ وَأَمَا ﴾ حَكُمُ الحَّلَلُ النَّاشِيءَ عَنْ ﴿ السَّهُو ﴾ والظَّاهِرِ شَّحُولُهُ لِلنَّرَكُ النَّاشيء عن الغفلة عن الشيء وعدم خطوره في الذهن إما له نفسه أو العدم خطور الصلاة ، وللترك لزعم الاتيان به ، فإن الفظ السهو صادق على كل منها ، و تر تب الأحكام بالنسبة اليعما متحد، وأما الترك لنسيان الحكم الشرعي فالظاهر أنه من العمد ﴿ فَانَ أَخُلُ بُرَكُنَ ﴾ أي ترك ركناً من الأركان الحسة المتقدم معناه سابقاً ( أعاد ) الصلاة إن لم يذكر إلا بعد تجاوز المحل من غير فرق بين التكبير وغيره ، فما في بعض الأخبار (١) ـ من عدم بطلان الصلاة بالسهو عن التكبير حتى لو ركع القاضي بمدم ركنيتها \_ مخالف لاجماعنا المحكي على لسان جماعة ، بل والمسلمين أيضاً عدا الزهري والأوزاعي ، نعم تسمع الخلاف فيما يأتي في مثل الركوع ، أما لو ذكر قبل تجاوزه فلا بطلان بل كان عليه أن يأتي به بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتعى ، قال فيه : ﴿ لُو أَخُلُ بُرَكُنُ فِي الصَّلَاةَ سهواً وكان محله باقياً أتى به بلا خلاف بين أهل العلم ﴾ والظاهر بعد إمعان النظر أن المراد بالمحل في المقام عدم الدخول في ركن آخر في غير التكبير ، وأما فيه فهو الدخول في القراءة كما هو الظاهر من المصنف هذا والنافع والتحرير والمنتهي وغيرها ، فيكون الوجه حينئذ فىالأول عدم استلزام التلافي سوى زيادة مالا تقدح زيادته سهوآ كما أشار اليه في المنتهى بقوله بعد نني الخلاف المتقدم : فإن الاتيان به ممكن على وجمه لا بؤثر خللا ولا إخلالا بهيئة الصلاة ، لسكن فيه أنه لا يتم في السهو عن الركوع حتى دخل في السجود ، لكون زيادة سجدة واحــدة سهواً غير قادحة في الصلاة ، كما أنه لا يتم الاستدلال عليه أيضًا بفحوى الاخبار (٢) الآمرة بالاعادة على المشكوك فيه مع بقاه الهل ، إذ فيه أن المراد بالحل فيهما مختلف على الظاهر لا أن المراد به على الا صح في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبولب الركوع والباب ١٥ من أبواب السجود

الشك الدخول في فعل آخر ، والمراد به هنا عدم الدخول في ركن .

وأمانى التكبير فمن الدرة والذكرى الاجماع على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ وإن لم أجده فيها ، بل الموجود الاجماع على ذلك ، وفي المدارك أن هذا حكي عن إرشاد الجمفرية والنجيبية والشافية الاجماع على ذلك ، وفي المدارك أن هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب على ما نقله جماعة ، قلت : قد يظهر الخلاف في ذلك من السرائر حيث أنه جمل فيها من السهو الموجب لاعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع ، وجمل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع ، فأوجب عليه أن يكبر ثم يقرأ ، بل ربما يظهر من المنقول عن المراسم ، لقوله : كن سها عن تكبيرة الاحرام حتى يركع ، قانه ظاهر في عدم القدح بالدخول في القراءة ، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن الدخول في القراءة ، بل قد يدعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن الركن الدخول في ركن آخر ، لا "ن القراءة ليست ركنا .

وكيف كان فالا قوى الا ول بعد الاغضاء عن عدم تصور الثاني كما ستعرفه لما سمعته من الاجماعات المنقولة ، مضافاً إلى قول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح (١): « عن الرجل بنسى تكبيرة الافتتاح قال : يميد » إذ الظاهر إرادة إعادة الصلاة ، كقول أحده الرعليه السلام) في روابة محمد (٧) في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلانه فقال : « إذا استيقن أنه لم يكبر ، فليعد ولكن كيف يستيقن » وقول الصادق (عليه السلام) (٣) : « عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة فقال : يعيد العملاة ولا صلاة بغير افتتاح » وقوله (عليه السلام) أيضاً في خبر ابن أبي يعفور (٤) « في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ? فقال : لا ، بل يعيد صلاته الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ? فقال : لا ، بل يعيد صلاته

<sup>(</sup>٩)و(٧)و(٣) الوسائل ـ الباب ـ٧- منأبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ١-٧-٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ م ـ من أبواب تكبيرة الاحرام ـ الحديث ٩

إذا حفظ أنه لم بكبر » ولا ينافي ذلك خبر ذريح المحاربي (١) عن أبي عبدالله كليلا و سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ قال : يكبر » وخبر زرارة أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) (٢) قال : « قلت له : الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع » الحديث ، وخبر أبي بصير (٣) فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن بركم فليكبر ، وإن ركع فليمض في صلاته » فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن بركم فليكبر ، وإن ركع فليمض في صلاته » وذيله لا يخرجه عن الحجية كا ذكرنا ، إذ هي \_ بعد الغض عما في السند بالنسبة البعض واشما لها على ما لا يقول به الأصحاب ، ورجحان الأخبار السابقة عليها بالإجماعات المنقولة وغيرها \_ محتملة لان يراد بالأمر بالتكبير فيها إعادة الصلاة ، واحمال العكس \_ مم أنك قد عرفت رجحان الأولة \_ لا يقبله بعضها ، بل يؤيد الأول أيضاً مانقل من الاجماع على وجوب مقارنة النية تكبيرة الاحرام الشامل لصورتي العمد والسهو ، ومن هنا نقل عن السيد حسن بن السيد جعفر جعل مقارنة النية للتكبير من الأركان ، وكان الذي دعاه إلى ذلك هو حكهم ببطلان الصلاة مع السهو عن التكبير والدخول في القراءة .

على أن هذا كله مبني على أن المراد بالنية الاخطار والتصور الفكري مع اشتالها على نية الوجه ونحوها كما هوالظاهر منهم حتى يتجه ثمرة لهذا النزاع من استقبال التكبير خاصة أوالصلاة ، وإلا فبناء على ما اخترناه من أن النية هي الداعي فالظاهر سقوط ذلك لكونها لازمة لاعادة التكبير ، وبكون استقبالا الصلاة ، بل هومبني أيضاً على كون النية جزءاً من الصلاة وأن الدخول في الصلاة يتحقق بها ، والتكبير لتحريم القطع ، وإلا فبناه على أنها شرط وأن الصلاة لا تنعقد إلابالتكبير يسقط البحث منجهة أنه لم بحصل فبناه على أنها شرط وأن الصلاة لا تنعقد إلابالتكبير يسقط البحث منجهة أنه لم بحصل

<sup>(</sup>١)و(٧)و١٣) الوسائل ـالباب ـ ٧ ـ من أنواب تكايرة الاحرام ـ الحديث ٤-٨٠٠ (١)و (٧)و١٣)

دخول في الصلاة حتى يقال: إنه سها عن ركن فيها ، لأن الكلام بعد انعقاد الصلاة وكونها صحيحة ، ولعله لذا لم يحرروا هذه المسألة وأطلقوا أن السهو عن الركن يتدارك ما لم يدخل في ركن آخر مع ذكرهم أن السهو عن التكبير لا يتدارك بالدخول في القراءة أو لأن التلافي في الحقيقة عين الاعادة ، بل هو مبني أيضاً على عدم اشتراط مقارنة النية في مثل هذا الحال ، وإلا سقط البحث من أصله أيضاً ،

والظاهر أنه لا فرق في وجوب الاعادة بين الشروع فى القراءة وغيرها من الأذكار التي تقرأ أمام القراءة وإن كان ظاهر عبارتهم يقضي بالتخصيص في القراءة ، الكنه مبنى على الغالب ، وإلا فالمراد أنه متى سها عن التكبير وجب إعادة الصلاة .

هذا كله في المحل بالنسبة للتكبير، وأما بالنسبة للقيام فقد ذكر جمع منهم المصنف أن من أخل به حتى نوى بطلت صلاته ، وصريح بعضهم جعله من الأركان، ولا يخنى ما فيه ، لأنه مبني على جزئية السية ، بل على جزئية القيام معها أيضا ، ولعل مقصوده بيان ما تبطل الصلاة بتركه ولوسهوا بالنسبة إلى أجزاء الصلاة أوما يقرب من أجزائها فنقول حينئذ: من سها عن القيام حتى نوى فالظاهر بطلان صلاته ، أما بناء على كون النية جزء من الصلاة فيمكن الاستدلال عليه حينئذ بعد الأصل في نحو العبادة التوقيفية بالأخبار الدالة على وجوبه في الصلاة ، كقوله (عليه السلام) في خبر زرارة (١) : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (٢) : « من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » وقول أبي جعفر (عليه السلام) (٣) في قوله تعالى (٤) : « فصل لم بك وانحر »: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره » إلى غير ذلك ، مضافاً إلى ما نقل من الاجماع على وجوبه في الصلاة وأنه ركن ، وأما بناء على كون

<sup>(</sup>١) و (٣) و رسم) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١ - ٢ - ٣ (٤) سورة الكوثر ـ الآية ٣

النية شرطاً خارجاً عن حقيقة الصلاة فكذلك أيضاً ، لأنه يعتبر فيها حينئذ جميع مايعتبر على تقدير الجزئية كما يظهر من جماعة من الأصحاب ، وكأن وجهه ما نقل من الاجماع على وجوب مقارنة النية تكبيرة الاحرام ، ولاريب في شرطية القيام بالنسبة اليها ، وهو متجه بناء على أن المراد بالمقارنة ما هو الظاهر منها من كون الزمان الواحد ظرفاً لها ، وكذلك إن أريد بها إيقاعها بين الألف والراه ، أو أريد بها بسط النية على التكبيرة بالابتداء والانتهاء ، أما إن أريد بالمقارنة وقوع التكبيرة في آخر جزء من النية فيمكن القول حينئذ أنه إن سها عن القيام حتى نوى ثم ذكر قبل أن يكل بحيث أمكنه المقارنة عنسر محت ، وإلا فلا ، بل قد يدعى أنه حينئذ لا دليل على البطلان بتعمد مثل ذلك فضلا عن سهوه ، وتصريح الجاعة بخلافه ما لم يكن إجماعاً لا حجة فيه ، نعم يمكن أن يدعى ظهور ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الأخبار المذكورة ومن قول أبي جعفر بهي في خبر أبي حزة الصحيح (١) : « يصلي قائم » ونحوه مع أغلبية وقوع النية عند الفعل في خبر أبي حزة الصحيح (١) : « يصلي قائم » ومن هنا وقع الخلاف في كونها جزءاً أو شرطاً ، الكن ذلك كله بناء على ما هو الظاهر في مهني النية لا على مغتارنا فيها ، فانه شرطاً ، الكن ذلك كله بناء على ما هو الظاهر في مهني النية لا على عنتارنا فيها ، فانه لا بتأتى شيء من ذلك .

وأما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالاجماع محصلاً ومنقولاً عليه ، مضافاً إلى قولهم (عليهم السيلام) (٢): ﴿ لا عمل إلا بنية ﴾ ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير ، وإلى جميع ما ذكر نا أشار المصنف وإن تسامح باطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحاً بقوله: ﴿ كُن أَخَل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب القيام - الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب مفدمة العبادات من كتاب الطهارة

أُو بِالتَكْبِيرِ حَتَّى قَرْأً ﴾ ثم قال : ﴿ أَو بَالرَّكُوعَ حَتَّى سَجِدَ أَوْ بِالسَّجِدَتِينَ ﴾ معا ﴿ حتَّى ركع فها بعد ، وقيل يسقط الزائد) من الركوع والسحود ﴿ و يأتي بالغائت ﴾ مع ما بعده ﴿ وَ بِينِي ، وَقِيلَ يَخْتُصَ هَذَا الحَمَ ﴾ أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت ﴿ بِالأَخْبِرَتِينَ ، ولو كان في الأو اتين استأنف ، والأول ﴾ أي البطلان ﴿ أظهر ﴾ من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين، أما في الأول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، مل ربما نسب إلى عامة المتأخرين ، كما أنه حكى عن الفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح ، بل هو ظاهر المحكى عن ابن أبي عقيل أيضًا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لم يعلم أن التدارك وجه له ، ولقول الصادق (عليه السلام ) في الصحيح عن رفاعة (١) ﴿ سألته عن رجل نسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل ، وموثقة إسحاق بن عمار (٧) ﴿ سألت أبا إبراهيم عَلَيْكِ عن الرجل ينسي أن يركم قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه » وقول الصادق (عليهالسلام) في خبر أبي بصير (٣): ﴿ إِذَا أَيْقَنِ الرَّجِلِّ أَنْهُ تَرَكُ رَكُّمَةً مِنَ الصَّلَاةَ وقد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة » وخبره الآخر (٤) « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ينسي أن يركم قال : عليه الاعادة ، وصحيح زرارة (٥) عن أبي جمفر (عليه السلام) ﴿ لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود». بل يمكن الاستدلال عليه أيضاً في الجلة بقول أبي جمفر ( عليه السلام ) في خبر زرارة و بكير (٦): ﴿ إِذَا استيقَن أَنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل

صلاته ﴾ وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة والمنقولة ،

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۴) و (۶) و (۵) الوسسائل ــ الباب ــ ۱۰ ــ من أبواب الركوع الحديث ٢ ــ ٢ ــ ٣ ــ ٤ ... ٥

<sup>(</sup>٧) الوسائل .. الباب .. ١٩ .. من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث ١

بل فى النقول من الغنية الاجماع عليه ، بل قديستدل بما عن النجيبية أيضاً ﴿ أَنْ مَنْ سَهَا عن ركن من الأركان الحسة أعاد إجماعاً ، وعما في السرائر في المسألة من الاجماع على أن الركوع ركن متى أخل به ساهياً أو عامداً حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته ، ودعوى أن بعض هذه الروايات ليست بصريحة في الذكر في الأثناء بل لا تأبى الحل على نسيان الركوع أبداً يدفعها مع أن البعض الآخر كاف في ذلك أنه مطلق لا استفصال فيه ، وهو حجة كما بين في محله ، وكـذلك دعوى أنها ليست دالة على الاخلال بمجرد الدخول في السجود، على أنه على تقدير سجوده سجدة واحدة لا بحصل بالتدارك إلا زيادة سجدة واحدة سهواً ، وهي غير قادحة ، ولم يقم إجماع على عدم جواز التلافي بمجرد الدخول في ركن آخر ، إذ مع أنه لا قائل بالفصل في المقام بَكْنِي فِي ذلك إطلاق جملة من المتبرة المتقدمة ، مع إطلاق إجماع الغنية أيضاً ، بل قد يقال: وإجماع النجيبية والسرائر المتقدمين ، بل هو مقتضى القاعدة أيضاً ، وعدم البطلان بزيادة السجدة مع عدم ترك الركوع لا يلزم منه صحة ما نحن فيه ، والقياس لا نقول به ، فحيننذ لا يشمله قول أبي عبدالله (عليه السلام) (١) ﴿ في رجل استيقن أنه زاد سجدة لا يعيد الصلاة من سجدة > لأن الظاهر أن المراد منه زيادة سجدة خاصة لاما إذا كانت الزيادة مع نسيان الركوع ، مل هو من التخريج الذي لانقول به ، فتأمل. لا يقال إن خبر أبي بصير الأول ظاهر في تقييد ذلك بالسجدتين فيقيد به تلك المطلقات، لأنه \_ مع كونه غير قابل للتقييد، لانجبار تلك المطلقات بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في المقام ، إذ لم نقف على من فصل بين السجدة الواحدة والسجدتين سوى ما في مفتاح السكر امة من أنه في بعض العبارات حتى سجد سجدتين مع أني لم أفف عليها ، بل هي غير صريحة في ذلك ــ غير ظاهر في التقييد بناءً على حمل

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب الركوع - الحديث س

الواو في قوله (عليه السلام): « وسجد سجدتين » على معنى أو ، بل لا تعارض حينئذ بينه و بين تلك المطلقات ، لكونه من قبيل التنصيص على أحد الأفراد ، مع أن الظاهر من مفهومه هنا رفع اليقين لا اليقين مع السجدة الواحدة ، وإن أريد بالركمة الركوع كان الواو في قوله (عليه السلام): « وترك الركوع » بمعنى « أو » وكان شاهداً لنا ، ولذلك لم يجعله المناقش في المقام منه ، فتأمل جيداً .

وكذا لا يقال إن قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبدالله بن سنان (١):

﴿ إِن نسيت شيئًا من الصلاة ركوعًا أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا ﴾ أيضاً مطلق شامل لما بعد السجدة الواحدة وقبلها ، وبين المطلقين تعارض العموم من وحه ، لا نا نقول : قد عرفت أن ماذكر ناه أرجح من وجوه متعددة لا تخنى فما ظهر من صاحب المدارك و تبعه صاحب الحدائق من المناقشة في البطلان مع الذكر قبل إتمام السجدتين ليس في محله ، وقوله في الحدائق : إنه لا يوافق ما ذكروه في غير المقام من غير خلاف بينهم ان من سها عن واجب يمكن تداركه ثم تداركه صحت صلاته يدفعه أن الكلام في إمكان تداركه في المقام ، نعم ظاهر كلام الأصحاب حيث يتحقق أن الكلام في إمكان تداركه في المقام ، نعم ظاهر كلام الأصحاب حيث يتحقق السجود ولوعلى مالا يصح السجود عليه في الأقوى دون الهوي ونحوه ، أما الواصل إلى حد السجود من غير تحقق سجود منه كا إذا كان محل سجوده فيه هبوط فني إلحاقه به وجهان ، أقواهما الالحاق ، تحكيا القاعدة في البطلان ، ويحتمل عدمه ، لعدم صدق مسمى السجود ، هذا .

وعن ابني الجنيد وبابويه الخلاف في أصل المسألة ، قال الأول على ما في المحتلف:

« لو صحت الأولى وسها في الثانية سهواً لم يمكن استدراكه كأن أيقن وهو ساجد أنه

لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له رجوت أن يجزيه ذلك ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة - الحديث ١

14 &

ولوأعاد إذاكان فيالأولتين وكانالوقت باقياكان أحب إلي وفيالثنائيتين أى الأخريين ذلك يجزيه » انتهى ، وهو ظاهر في إرادة بطلان ما وقع منه ، و ليس بربد إعادة ركوع ثم سجود ، بل الظاهر أنه يوجب ركعة مستقلة من قراءة ونحوها ، ولا يقدح ما وقع بين الأولى والثانية وهكذا ، وقال علي بن بابويه على مافي المحتلف أيضًا: ﴿ وَإِنْ نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لا نه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركمة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين وأجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ، انتهى . ومراده إلقاء ما وقع ما بين الا وغيرها وجعل الثالثة للقدرة على معنى كونها ثالثة لو كانت الثانية صحيحة ثانية ، بل يظهر من المنقول عن الشيخ في النهاية عدم اشتراط سلامة الا ولي في وجه أيضًا ، قال : ﴿ فَانَ تَرَكُهُ نَاسِياً ثُمْ ذَكُرُ فِي حَالَ السَّجُودُ وَجِّبُ عَلَيْهِ الْآعَادَةِ ، فَان لم يَذَكَّر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى و بني كا نه صلى ركمتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجمل الثالثة ثانية وتمم الصلاة ﴾ بل يظهر من البسوط وجود قائل بالتلفيق مطلقًا ، لقوله في فصل السهو: ﴿ وَفِي أَصِحَابِنَا مِن قَالَ : يَسْقَطُ السَّجُودُ وَيُعَيِّدُ الرَّكُوعُ ثُم يُعَيِّدُ السجود ، والأول أحوط ، لا ن هذا الحكم يختص بالا خيرتين ، ونحوه عن الجل والاقتصاد، وقال في باب الركوع: ﴿ إِن أَخُلُ بِهِ عَامِداً أَوْ نَاسِياً فِي الأُولَتِينَ مَطَلَقًا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية فان تركه عمداً بطلت صلاته ، وإن تركه ناسياً وسجد السجدتين أو واحدة منعما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته ، انتهى . وهوصريح في التفصيل الذي ذكره المصنف ، ولا يخني أن كلام هؤلاه الحالفين جميعهم ظاهر في أن زيادة السجدتين سهوا غير مبطلة ، فما يأتي مما تسمعه من المدارك والرياض وغيرهما من نفي الخلاف في بطلان الصلاة بزيادة السجدتين سهواً في غير محله ، إلا أن يكون مرادهم في غير ما تحن فيه ، فتأمل ، كما أنه لا يخنى عليك احتياج تحرير هذه الأقوال إلى زيادة تنقير ، لكن لما كان المحتار عدمها جميعها كان الاعراض عن ذلك أولى .

وكيف كان فيا يمكن الاستدلال به اذاك قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عدد بن مسلم (١) و في رجل شك بعدها سجد أنه لم يركع قال : فان استيقن فليلق السجد تبن اللتين لا ركعة لها ، فيبني على صلاته على النمام ، وإن كان لم يستيمن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجد تبن ولا شيء عليه » وفي الوسائل رواه الصدوق باسناده عن العلاه ، قلت : فيكون الرواية حينئذ صحيحة ، لا ن طريق الفقيه إلى العلاه صحيح لاعلى رواية الشيخ ، ومنه يظهر وجه وصف بعضهم لها بالصحة كايظهر ما في طمن آخر فيها ، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح العيص بن القامم (٢) ويسجد سجدتي السهو » وفيه مع عدم كون الثاني مما نحن فيه إلاعلى وجه تسمعه فيا أني ويسجد سجدتي السهو » وفيه مع عدم كون الثاني مما نحن فيه إلاعلى وجه تسمعه فيا أني أنه لا يصلح حجة لتفصيل الشيخ ، ولا لتفصيل ابن الجنيد وابن بابويه ، بل ولا لتفصيل النهاية في أحسد الوجهين ، لعدم الفرق فيه بين الأولى وغيرها ، ولا بين الأولتين النهاية في أحسد الوجهين ، لعدم الفرق فيه بين الأولى وغيرها ، ولا بين الأولتين وغيره ، وعبرد كون ذاك جما بين الأخبار لا يقضي به مع عدم الشاهد عليه ، بل وغيره ، وعبرد كون ذاك جما بين الأخبار لا يقضي به مع عدم الشاهد عليه ، بل وغيره ، وعبرد كون ذاك جما بين الأخبار الا يقضي به مع عدم الشاهد عليه ، بل المغبار وغيره ، وعبرد كون ذاك جما بين الأخبار الا ولة من وجوه عديدة من الانجبار بالشهرة والاجماع المنقول وغيرها .

واحيال أن الشاهد على التفصيل بين الأولى وغيرها الرضوي (٣) ﴿ وَإِنْ

 <sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من أبواب الركوع \_ الحديث ٧ \_ ٣

<sup>(</sup>٣) فقه الرضا عليه السلام ص ٩

نسبت الركوع بعدما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لا نه إذا لم تصحلك الأولى لم تصح لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة ، المؤيد بما عن العلل والعيون (١) كافى الرياض يدفعه بعد تسليم حجية الرضوي أنه لا يقاوم أيضا تلك الأخبار المنجرة بالقاعدة وغيرها مما عرفت ، فانه لا يكني فى شاهد الجمع مجرد كونه حجة كما بين في محله ، هذا .

وفي الرياض تضعيف الصحيح الأول باشباله على ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الا نصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع ، قال : ومنه يظهر شذوذ الثاني وعدم ارتباطه بما نحن فيه ، قلت : هذا من جملة فروع المسألة ، فان القائلين بالتلفيق يلتزمون ذلك ، لصيرورة الثالثة مثلاً ثانية ، والرابعة ثالثة ، فتكون الفريضة ناقصة ركعة ، قاذا ذكرها بعد التمام جا ، بها على الفاعدة ، والذا جعله في المبسوط من فروع المسألة ، وقوله : ومنه يظهر شذوذ الثاني فيه أن له ارتباطاً على تقدير أن يراد بالركعة فيه الركوع بقرينة قوله : لم يركع ، فينثذ يكون من المسألة ، ويحمل قوله (عليه السلام) في الجواب : ويركع مع السجود معه ، يكون من المسألة ، ويحمل قوله (عليه السلام) في الجواب : ويركع مع السجود معه ، يكون من قبيل من نقص ركعة ، والأمر سهل ، نعم دلالة الجزء الأول على التلفيق مطلقاً متجهة ، لكن لم يعرف قائله وإن نسب إلى الشيخ ، مع أنك قد عرفت أنه غير مطلقاً متجهة ، لكن لم يعرف قائله وإن نسب إلى الشيخ ، مع أنك قد عرفت أنه غير قابل للمعارضة لما سحمت من الأدلة .

وكـفا ذكر في الرياض وغيره أنه لا شاهد الشيخ على ما ذكره من التفصيل بين الأولتين والا خيرتين ، وفيه أنه لعله الروايات التي ذكروها في باب الشك ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧٤ - من أبواب الركوع \_ الحديث ٧

منها قول الصادق (عليه السلام) (١): « إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة » ومنها قوله (عليه السلام) أيضاً (٢): « ليس فى الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو » ومنها قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (٣): « الاعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين » إلى غير ذلك من الأخبار ، بل فى السرائر الاجماع على بطلان الصلاة إذا لم تسلم الأولتان ، قال : ذلك في المسألة ، نعم المتجه في الرد عليه حينتذ أن المراد بالسلامة والسهو في هذه الأحبار الشك في أعداد عا لاكل سهو فيها كا لا يخفى على من لاحظها مع غيرها ، على أنك قد عرفت انجبار الأخبار السابقة بما يوجب تأويل المقابل أو الطرح لا الجم ، لأنه فرع التكافؤ ، فتأمل .

وأما البطلان في ناسي السجدتين حتى ركع فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماءاً ، بل عن النجيلية أنه لا خلاف فيه ، وفي المنقول عن الفنية الاجماع عليه أيضا ، وقد عرفت أن كلام من تقدم في الركوع ، نعم يظهر من المبسوط أن القائلين بالتلفيق لم يفرقوا بين السجدتين والركوع ، وكذلك بالنسبة إلى مذهبه من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، بل تقدم في فصل السجود نسبة الخلاف إلى جماعة ، فلاحظ ، لكن قد عرفت أن الصحيح مخصوص في الركوع ، فلا معنى للتعدية ، ودعوى أن السجود كلركوع غير ثابتة ، وعلى تقديرها كان جميع ما تقدم حجة عليه ، والأولى الاستدلال كلركوع غير ثابتة ، وعلى تقديرها كان جميع ما تقدم حجة عليه ، والأولى الاستدلال كلركوع غير ثابتة ، وعلى تقديرها كان جميع ما تقدم حجة عليه ، والأولى الاستدلال

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى البطلان ، لما عرفت من الاجماع ونني الخلاف والقاعدة المتقدمة مع إطلاق جملة من الروايات السابقة ، كقوله في صحيح زرارة المتقدم: 

لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، بل يدل

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسمائل - الباب - ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١٠ - ١٠ م

عليه أيضاً ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة على كلحال ، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور بن حازم (١): « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » ومثله غيره ، فان الظاهر من مقابلة السجدة أن يراد بالركعة الركوع كا فهمه بمضهم ، مع إمكان الاستدلال عليه بمادل (٣) على إعادة ناسي السجدة الواحدة ما لم يركع ، فلاحظ وتأمل ، بل ومفهوم خبر محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما (عليه السلام) « ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته » وموثق منصور بن حازم (٤) « قات لأبي عبدالله (عليه السلام ): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقر أ في صلاتي كلها فقال : أليس قد أتمت الركوع والسجود ? فقلت : بلى ، قال : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا » على أنه أيضا سيأتي في المسألة نني الحلاف من الرياض والمدارك عن البطلان بزيادة الركوع ، وإن كان فيه ما فيه ، إلا أن يريدوا في غير هذه المسألة لنقلهم الحلاف فيها عن قريب ، وبجميع ما ذكر نا يخص خبر عبدالله بن سنان المتقدم (٥) قال : « إن نسيت شيئاً من وبجميع ما ذكر نا يخص خبر عبدالله بن سنان المتقدم (٥) قال : « إن نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك »

(وكذا) تبطل ( لوزاد في الصلاة ركمة أو ركوعاً أو سجدتين ) أو تكبيراً ، وحينند ( أعاد سهواً وعمداً ) بخلاف غيرها ، فانها لا تبطل زيادته ، أما النية فلا نها القصد إلى الفعل ، وهو إن لم يكن استحضاره مؤكداً لم يكن مفسداً ، بل قد عرفت سابقاً أن الذي تقتضيه الضابطة في وجه بل قول استحضار هذا القصد في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الياب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ منأ بواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث م

تمام الفعل ، لسكن لمكان العسر والحرج اكتني بالاستدامة الحكية ، واحمال تصور زيادتها إذا جدد النية الأولى في الأثناء أي قصد جميع الفعل في الأثناء يدفعه أولا أن الحميمية لا دخل لها في النية ، وثانيا أنه إن وقع منه ذلك عمداً أي مع تنبهه لكونه في الصلاة فالابطال حينتذ إن قلنا به لترك الاستدامة لا لزيادة النية ، وإلا فبدونه لا دليل على البطلان وإن وقع ذلك منه سهواً بأن كان قد غفل عن كونه في الصلاة ، بل الذي يظهر من تقبع الأدلة كالحكم بصحة المتكلم سهواً وغيره الصحة ، فانه يدخل فيه المتكلم بزعم أنه ليس في الصلاة وهو منه ، وعلى تقدير كون مثل ذلك تركا للاستدامة يتجه التزام أن تركها سهواً غير قادح كما في سائر أجزاء الصلاة ، فتأمل جيداً ، فانه قد يظهر من كشف اللئام البطلان بزيادة النية سهواً ، لكنه كما ترى .

وأما القيام فالظاهر الاجماع ،على أن زيادته فى الجلة سهواً غير مبطلة كنقيصته هذا إن قلنا بركنيته على الاطلاق ، وإلا فبناء على مانقوله من تخصيص الركنية منه بالمتصل بالركوع لسكون السابق على التكبير والمقارن له شرطاً خارجاً عن الصلاة التي أولها تكبيرة الافتتاح فلا بتصور حينئذ زيادته بدون الركوع ، وكدا لو قلنا بجزئية القيام حال التكبير فانه لا يتصور زيادته بدونه بعد تشخص ركنيته به على معنى أن الركن القيام التكبيري كا اعترف به في كشف اللئام ، وزاد فيه القيام ، والتزم أنه لا يتصور زيادته إلا بزيادتها أيضاً ، ولسكن قد عرفت أن زيادتها غير مبطلة ، هذا ، وماذكره المصنف من بطلان الصلاة بزيادة الركعة كافي القواعد والارشاد هوالمنقول عن الجل والمقنع وكافي ثقة الاسلام والمقود والمراسم والغنية ، ومن هنا قال فى الذكرى : إن الأكثرين أطلقوا البطلان .

لسكن مقتضى هذا الاطلاق عدم الفرق بين الجلوس بمقدار التشهد وعدمه ، والرباعية وغيرها ، وفي الرياض أنه الأشهر ، وفي المدارك أنه بهذا

14 E

التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والسيدوابن بابويه، وعن مصابيح الظلام أن المشهور المعروف البطلان من غيرفرق بين الرباعية وغيرها ، وبين زيادة ركمة أو أزيد وبين أن يكون قد جلس بقدر التشهد أولا ، وعن الدروس أن المشهور البطلان مطلقاً وعن الغنية الاجماع على الاعادة فيما لو زاد ركمة ، وفي الحلاف الاجماع على أنه إذا صلى المغرب أربعاً أعاد ، وفيه أيضاً في آخر كلامه بعد أن صرح بالبطلان و نسب اعتبار الجاوس إلى بعض أصحابنا مانصه عندنا أنه لابد من التشهد، ولا يكنفي الجاوس بمقداره و إنما يعتبر ذلك أبو حنيفة ، وفي السر اثر ﴿ أَنْ مَنْ صَلَّى الظَّهُرُ مِثْلًا ۗ أَرْبُعُ رَكُمَاتُ وجلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي والأثَّمة (عليهم الصلاة والسلام) ثم قام ساهياً عن التسليم فصلى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة لا نه ما زاد في صلاته ركمة ، لا نه بقيامه خرج من صلاته ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبوجعفر في استبصاره ، و نعم ما قال ، انتهى . وأنت خبير أن ذلك ليس خلافًا منه لاشتراطه التشهدلا الجلوس بمقدار التشهد عملي أنه بناه على الندبية عومن هنا قواه بعض المتأخرين لكن مع اشتراطه التشهد لا الجاوس بقدره، وجعل أخبار الباب مشيرة إلى ندبية التسليم فتكون المسألة حينئذ ذات أقوال ثلاثة ، الحكن لم أجد قائلًا صريحًا من القدماه بناهً على وجوب التسليم وأنه جزء من الصلاة باشتراط الصحة بالتشهد لا بالجلوس بقدره ، إذ من ذكر التشهد لا الجلوس بقدره يبنيه على ندبية التسليم مع إمكانه لمكان الا خبار . نعم الخالف صريحاً العلامة في التحرير والمختلف وموضع من القواعد وظاهراً

في المنتهى والشهيد في الا لنية ، بل هو المنقول عن ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والمصنف في المعتبر ، بل نسب إلى جملة من التأخرين ، ففصلوا بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهد فتصح ، أو لا فتفسد ، لسكن صريح الأكثر منهم تخصيص ذلك في الرباعية ، نعم ظاهر بعض أدلة العلامة في المحتلف التعميم في الجميع ، كمن بنى المسألة على ندبية التسليم ، وكيف كان فكلامهم في المسألة لا يخلو من اضطراب لاختلاف كيفية المدرك فيها .

وتفصيل الحال أن يقال: أما بناءً على وجوب التسليم فالمتجة الفساد كا اعترف به أبن إدريس وغيره ، اللا صلى ولا نه من الاخلال بالهيئة بزيادة ما لا تفتفر زيادته في الصلاة مع قوله (صلى الله عليه وآله) (١): « صلوا كما رأيتموني أصلي » وشغل الذمة اليقيني بحتاج الفراغ كذلك ، مضافا إلى إجماع الفنية وما تسمعه من الا خبار ، ودعوى أن مقتضى القاعدة الثانية الصحة ، لا نه لم يقع منه إلا السهو عما ليس بركن في الصلاة فلا نفسد به الصلاة يدفعها أولا أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين أن يكون جلس مقدار التشهد أولا ، مع أن الاجماع إذا لم يجلس كما في المنتعى والذكرى وعن المعتبر والتذكرة على الفساد ، بل في التحرير أنها باطلة قولاً واحداً ، بل قد عرفت أن النزاع خاص بالرباعية ، وإلا فقد شمعت أن الشيخ نقل الاجماع على بطلان صلاة من صلى المغرب أبراعية ، وإلا فقد شمعت أن الشيخ نقل الاجماع وعموه وإلا كان مقتضى القاعدة الصحة أربعاً ، واحتمال أن ذلك كله خرج بالاجماع وعموه وإلا كان مقتضى القاعدة الصحة البنغي أن يصدر ثمن له نظر و تأمل في أطراف هذه المسألة ، بل الاعماد على مثل ذلك نوع من النمو بل على الهباء والانكال على المنى ، وثانيا أن البطلان لم بنشأ من جهة النسيان بل لا نه لم يخرج عن الصلاة حينئذ سيا بعد نية المصلي إتيان الركعة داخلة في الصلاة مع فعل ما يبطلها عداً وسهوا كالركوع وغيره .

لا يقال: إذن لا يتحقق صورة نسيان التسليم أبداً بحيث تصح معه الصلاة ، لا نقول: قد يتحقق في صورة تخيل المصلي الخروج عن الصلاة وفعل المنافي حينئذ بهذا الزعم، وبكون خروجه حينئذ بمجرد الاعراض عن الصلاة وتخيل التمام، واحمال أن

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ج ١ ص ١٧٤ و ١٢٥

الخروج في المسألة متحقق بقمل المنافي أيضا الذي هو القيام يدفعه منع إخراج القيام له مع نية أن هذا الفعل منه للصلاة ، لتخيله أنها ثلاثة مثلاً ، ومن هنا ترى أن العرف لا يرتاب في كون القائم بزعم عدم الاتمام زائداً في الصلاة باقياً على التلبس بها غير خارج عنها فاعلاً المنافي في أثنائها ، مجلاف ناسي السلام سهواً مع البناه على الخروج عن الصلاة والاعراض عنها ، وإن كان التحقيق عسدم الفرق بينها ، على أنه قد عرفت اقتضاه القاعدة البطلان في الاخلال بكل واجب عمداً وسهواً ، وما دل على اغتفار السهو إن لم نقطع بهدم شعوله لمثل المقام و إلا فالشك لا ينبغي أن ينكر ، فته في القاعدة سالمة ، وأيضاً لو كان يخرج المصلي بالقيام لم يتجه الحكم منهم بالتدارك إن ذكره قبل الركوع ، لعدم إمكان تداركه للخروج عن الصلاة ، مع أنه عن بعضهم نني الخلاف في وجوب التدارك وصحة الصلاة ، وعن الآخر لا إشكال فيه ، نعم ربما وقع إشكال في سجود السهو ، كلذا مع أنه لامانع من الترام أن لاصورة يتحقق فيها السهو عن التسليم مع صحة الصلاة كما ينظهر من المصنف فيا يأتي ، فانه ظاهر في أن ناسي التسليم إن ذكر مع حداً لا سهوا فالا شبه الصحة ويأتي بالتسليم حينثذ ، وإن ذكره بعد فعل ما يبطلها عداً لا سهوا فالا شبه الصحة ويأتي بالتسليم حينثذ ، فساوى بينه و بين نقصان الركمة كما ستعرف ، بل لعله التحقيق .

هذا كله مضافاً إلى الا خبار المعتبرة المنجبرة بالشهرة المحصلة والمنقولة وإجماع الغنية وغبره ، منها قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة بابراهيم بن هاشم (١) وهي تجرى الصحيح ، بل أفوى من بعض الصحاح « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً » وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (٢) : « من زاد في صلاته فعليه -

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل - الباب - ١٩- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث ٢٠٠٩

الاعادة » ومضمرة الشحام (١) « سألته عن الرجل صلى المصر ست ركعات أو خس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خسا أو ستاً فليعد » بل قد يستدل عليه بالحكم بالاعادة في الوقت لو نسي المقصر وأتم صلاته ، قانه من المسألة عند التأمل ، وبالأخبار (٧) المتضمنة لاعادة الصلاة من ركعة لا من سجدة وغيرها ، وقد عرفت فساد القول بأن مثل ذلك ليس زيادة في الصلاة بناء على وجوب التسليم ، بل لم يدع هذا أحد قبل المصنف فيا نقل عنه العلامة في المختلف ، مع أنه لو كان بالجلوس بمقدار التشهد بفرغ من الصلاه وإن لم يتشهد لما وجب عليه التدارك قبل الركوع ، إلا أن يكون على جهة القضاء ، وكذا لو كان الجلوس التروي .

وبالجلة كيف يكون الجلوس الذي هو واجب عليه مخرجاً له عن الفرض مع أنه لو سها عن التشهد مع الجلوس بقدره ثم ذكر قبل أن يقوم لا إشكال في وجوب التشهد عليه على وجه التدارك ، ولو كان هذا الجلوس مخرجاً لكان لا معنى لوجوب التدارك ، ويزمه إما القول بأنه لا مصداق لهذه الروايات أو القول بأنه إن كان قد جلس بمقدار التشهد ليست زيادة ، وإن كان لم يجلس كان زيادة في الصلاة ، وكل منها فيه مالايخني ومن هنا استند المخالف إلى ما تسمعه من دعوى القول بندبية التسليم المعلوم ضعفها فيا تقدم ، أو إلى الاخبار التي منها صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى خساً فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ، وخبر محمد بن مسلم (٤) « سأات أبا جعفر (عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدماً وخبر محمد بن مسلم (٤) « سأات أبا جعفر (عليه السلام ) عن رجل استيقن بعدماً صلى الظهر أنه صلى خساً قال : وكيف استيقن ? قلت : علم ، قال : إن كان علم أنه جلس

<sup>(</sup>۱) و (٣) و (٤) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣ - ٤ - ٥

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب الركوع

في الرابعة فصلاة الظهر تامة ، وليقم فليضف إلى الركعة الحامسة ركعة وسجدتين فیکونان رکعتین نافلة ولا شیء علیه ، وخبر جیل بن دراج (۱) عن الصادق (علیه السلام ) ﴿ فِي رَجِلُ صَلَّى خَسَّا قَالَ : إِنْ كَانَ جَلَّسَ فِي الرَّابِعَةُ بَقَـَدُرُ التَّشْهِدُ فعبادته جائزة » وهي ــ مع الطمن في سند البعض ، وإعراض المشهور عنها ، وموافقتها للمامة ، واشيالها على مخالفة القواعد في المسألة وغيرها من انعقاد الركمتين نافلة بغير نية ولا تكبيرة إحرام ـ غير ظاهرة الدلالة على ما ذكروه ، لاحبال حملها على ما هو المتعارف الماوم من أنه إذا جلس عقيب الرابعة بكون مشغولاً في التشهد ، إذ من المستبعد جداً بقاؤه جالسًا ، بل قد وجد مثل هذا الاطلاق وإرادة التشهد منه كما في بعض أخبار سبق الامام المأموم (٣) فانه أمر باللبث قدر التشهد ثم لحوق الامام ، والمراد به التشهد، والراد حينتذ بالجلوس بمقدار التشهد ما يشمل التسليم ، لاطلاق التشهد على الشامل له ، ولا ينافيه قول السائل: ﴿ صلى خَساً ﴾ مثلاً ، لا أن المراد أنه تنبه وإذا قد وقع منه خمس ركعات فبين الامام (ع) طريقاً لمعرفة حاله السابق من الجلوس وعدمه بأنه إن كان جالسً علم حينتذ أو ظن أنه قد تشهد وسلم وقام ، لاستبعاد غيره، وإلا أعاد ، وربما يؤيده قوله ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم (٣) : ﴿ فيكونان نافلة ﴾ إلى آخره ، بل وقوله (عليه السلام) فيه : ﴿ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ إذ لو كان ناسياً لا مره بقضائه ، بل جميع هذه الأخبار محتملة بعد حمل الجلوس قدر التشهد فيها على التشهد لا أن تكون سنداً للقائلين بندبية التسليم ، بل استظهره منها بعضهم ، فتخرج حينئذ الاستدلال ، نعم يرجع للبحث عن أصل وجوب التسليم وقد أثبتناه ، بل قد يقال : إن المقصود من

<sup>(</sup>١)و(٣) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢-٥ (٧) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب صلاة الجماعة

قوله: ﴿ إِنْ جِلْسَ ﴾ إلى آخره ، فى هذه الأخبار إرادة استنباط حال المعلي هل فرغ من الصلاة ثم شرع فى غيرها ولو باتمامها ساهياً فلا تكون زيادة فى الصلاة ، أوأنها زيادة فيها فأراد معرفة حاله بهذا الطريق ،

ومن هنا يمكن أن يقال بشيء ، وهو لور أى المصلي نفسه أنه في خامسة أو سادسة والسكن وقع له الشك في أنه هل كان قد فرغ من الصلاة وأن هذه ابتداء صلاة جديدة أوأن هذه زيادة في الفريضة وقمت منه سهواً فانه قد يقال بالصحة حينئذ حملاً لما وقع من المسلم عليها ، بل قد يكون هذا الشك منه شكاً في الشيء بعد دخوله في شيء آخر ، فلا يلتفت ، بل يحتمل القول به لو رأى نفسه قاعًا قبل تحقق الركوع منه فيبني على الصحة لما ذكر نا أيضاً ، ولا منافاة فيه لكلام الأصحاب ، إذ المراد منه أنه بعد أن علم أنه لم يقع منه تشهد ولا تسليم لا ما ذكر نا ، بل يمكن القول فيها بالصحة أيضاً فيا لم يتنبه المكلف إلا وهو في خامسة مع علمه بعدم وقوع التشهد والتسليم منه ، لكنه بحتمل أن ذلك وقع أنه نسيها فابتدأ في صلاة جديدة وقلنا بصحة الصلاة في مثله ، ويحتمل أن ذلك وقع منه زيادة في الصلاة ، فان إصالة الصحة تقضي بكون الواقع منه على الوجه الأول ، لأنه منه زيادة في الصلاة ، فان إصالة الصحة تقضي بكون الواقع منه على الوجه الأول ، لأنه هو الصحيح ، وإن كان الجزم بذلك لا يخلو من إشكال ، فتأمل .

ولعل خبر محمد بن مسلم (١) الآتي منزل على بعض ما ذكرناه ، وما فيه من التشهد والتسليم في الأثناء لعله مبني على جواز قضاء المنسي ولو فى أثناء النافلة ، لكونه غير مناف لها ، فتأمل جيداً ، فانه لا يتم تنزيله على ذلك .

وكيف كان فقد ظهر لك أن هذه الأخبار لا تصلح لأن تكون مقيدة لاطلاق تلك الأخبار الصحيحة الوافقة القواعب الشرعية المنجبرة بالشهرة المحصلة والمنقولة وإجماع الفنية وغيره .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧

IY E

هذا كله بناءً على وجوب التسليم ، وأما بناءً على ندبيته فقد عرفت أن بعضهم استوجه الصحة، وفيه أنه ينبغي اشتراطها بالتشهد مع نسيان التسليم لا بالجلوس بمقداره وإن لم يتشهد ، لأنه حينتذ لم يفرغ أيصاً من الصلاة ، لعدم الاكتفاء بالجلوس ، والاكتفاء بذلك فيه يقضي بالاكتفاء بالجلوس أيضاً بقدر التسليم وإن لم يسلم بناءً على وجوبه ، فلا ينبغي تخصيص الصحة حينئذ بالندية ، مع احتمال أن يقال و إن كان بعيداً إنا وإن قلنا بندبية التسليم وحصول انتشهد منه اسكن نقول ببطلان الصلاة أيضًا ، لاشتراط الخروج حينتذ بنية الخروج سثلاً والاعراض عن الصلاة ونحو ذلك ، لا بمام الأجزاء الواجبة ، وإلا لم يكن معنى لندبية التسليم وجزئيته ، بل لابد حينتذ من القول بكونه خارجاً عن الصلاة مستحباً ، وهو بعيد ، فينثذ يصدق عليه أنه زاد في صلاته ركمة وإن قلنا بالاستحباب وبه يتم الفساد ، ومن هنا تعرف أن بناء المسألة على الاستحباب أو الوجوب غير متجه إلا إذا قلنا مخروجه على تقدير الاستحباب عن الصلاة قهراً ، ويكون التسليم مستحباً خارجياً و إن كان هذا غير لازم لدعوى الاستحباب.

وحيث بان لك فساد القول بالصحة استغنينا عن ذكر كثير من المسائل المترتبة عليه على التفصيل ، ولا بأس بذكرها على الاجمال ، منها ما عرفت الاشارة اليه من التِعدية لغير الرباعية ، وقد عرفت أن المدارك في المسألة مختلفة ، فبعضها يفضي بالتعدي كالتمسك بأن الأمر يقتضي الاجزاء ، وما تقدم من حكاية السهو ونحو ذلك ، وآخر يقضي بالاقتصار ، كالنمسك بالروايات الحاصة ، مع احتمال أن يقال بالتعدية أيضًا تنفيحًا المناط وفعا من الروايات أنه لاخصوصية للرباعية ، ومنها الظاهر أنه لا فرق بين زياده ركعة أو أكثر كما يقتضيه عموم الجواب في الأخبار والماعدة لو كانت هي المنشأ ، بل قد يقال إن الركعتين أولى بالبناء على النافلة ، ومنها القول بالصحة لو ذكر بعد الركوع قبلالسجود، بل هوأولى، نعم يبقىالكلام في أنه حينتذ هل له أن يصيرها نافلة أو أن ذلك مخصوص بما إذا جاء بركمة ? وجهان ، واحتال القول بأنه يتشهد ويسلم للصلاة ثم يسجد مما للركمة ويضيف البها أخرى فتكون نافلة في غاية الضعف ، لسكونه تصرفا من غير إذن من الشارع ، ومنها أن القائلين بالصحة يشترطون العلم بجصول الجلوس منه أما لو لم يعلم مع العلم بأن ما هو فيه ليس ابتداء صلاة جديدة فالظاهر الفساد عندهم ، وما ورد في بعض الأخبار كخبر محمد بن مسلم (١) عن الصادق (عليه السلام) \_ قال : ها لته عن رجل صلى الظهر خسا قال : إن كان لا يدري جلس عقيب الرابعة أم لم يجلس فليجمل أربع ركعات منها الظهر ، ويجلس ، يتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضبفها إلى الخامسة فتكون نافلة » \_ لا يقولون به ، فينثذ يكون معرضا عنه كبعض الأخبار ز٢ و أنه صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر خس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء ؟ مسرد سجدتين ليس فيعما قواه ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : ها المرغمتان » أو عال على الموجوه الصحيحة التي لا تخفي على الحيط بما قدمنا ، بل قد عرفت منه سقوط ذلك كله عندنا ، وأن الصحة محصورة بالذاكر قبل الركوع دون ما عداء حتى لو حكم الا على القول بالارسال ، مع أن الأقوى خلافه كما تسمع إن شاه الله .

وأما بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجدتين فني تعليق الارشاد ومجمع البرهان الاجماع عليه في الثاني ، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وبلا خلاف كما في الرياض كما عن غيرها ، لسكن ينبغي تخصيص ذلك فيما يأتي من الخلاف بالارسال وبما مضى من مسألة الركعة وبما تقدم من كلام الشبخ في مسألة التلفيق ، فانه برجع إلى عدم قدح زيادة الركوع والسجدتين ، وكيف كان فالوجه فيه ـ بعد القاعدة

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧-٩

الهكة التي لا زالت العلماء يستدلون بها من أن زيادة الركن كنقيصته مخلة بهيئة العبادة التوقيفية ـ الأخبار المتقدمة سابقاً ، كقوله (عليه السلام) : ﴿ إِذَا استيقن أنه زاد في صلاته ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالاً ﴾ وقوله عليه : ﴿ لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ﴾ فإن مقابلتها بالسجدة قاضية بارادة الركوع ، خصوصاً وقد أطلقت عليه في جملة من النصوص ، بل هذا هو الموافق للنظم إن لم يثبت مراد شرعي بالركعة ، فتأمل ، إلى غير ذلك من الأخبار المتقدم بعضها في صورة النقصان نسياناً ، بل قد يستدل أيضاً بما دل (١) على أن السلاة ثلاثة أثلاث : طهور وركوع وسجود ، وغيرها من النصوص ، والمناقشة في بعضها بأنه يلزم أن بكون الخارج أضعاف الداخل وهو ممنوع يدفعها أولاً ما بيناه في الأصول من أن المدار على الاستنكار العرفي وثانيا أن هذا العموم ليس لفو با فلا يجري فيه ذلك ، هذا ، وليعلم أن هناك مواضع استثنوا فيها اغتفار زيادة بعض الآركان ليس هذا موضع ذكرها ، وتأتي إن شاه الله في عمالها .

﴿ وقيل : لوشك في الركوع ثم ذكر أنه ركع أرسل نفسه ذكره ﴾ ثقة الاسلام و ﴿ الشيخ وعلم الهدى (رحمها الله ) والحلي و إبنا حمزة و زهرة على ما حكي عن بعضهم بل عن الأخير الاجماع عليه ، وقواه بعض المتأخرين ﴿ والأشبه البطلان ﴾ كا في النافع والتحرير والحملف والمنتمي والتنقيح وعن ظاهر الحسن وصريح جمع من المتأخرين ، بل ربما نسب إلى أكثرهم ، بل في التنقيح أن عليه الفتوى ، وهو الأقوى في النظر ، للأصل المتقدم سابقا ، إذ هو إخلال بالهيئة ، فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، وقول الباقر (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (٢): ﴿ إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٩ - من أبوات الركوع - الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ١

ركمة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً » والصادق الملية في صحيح أبي بصير (١) و من زاد في صلاته فعليه الاعادة » كقوله في خبر ابن حازم (٢) ونحوه خبر عبيد بن زرارة (٣) : « لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » بناءً على أن المراد بها الركوع ، وفي التنقيح الاستدلال عليه بأنه زاد ركناً ، وكل من زاد ركناً تبطل صلاته أما السكبرى فاجماعية ، وأما الصغرى فلان الركوع المة الانحناه ، انتهى ، وكلامه يعطي أن كون الركوع ركناً لا كلام فيه ، إنما الكلام في كون هذا من الركوع أو لا وفي المختلف وغيره أنه لا خلاف في أن زيادة الركوع مبطلة ، وما تقسدم من القول بالتلفيق لا يقضي بنفي الركنية مطلقاً ، فانهم لعلهم اغتفروه في ذلك المقام الحاص ، وهو تدارك السجدتين المنسيتين .

فاذا علمت ذلك ظهر أن مستند المتقدمين لا يخلو من أمرين إما الوقوف على رواية تدل على اغتفار مثل ذلك كما يقضي به إيراده في مثل النهاية التي هي متون أخبار أو أن هذا ليس ركوعاً علانه مأخوذ فيه رفع الرأس ، ولهذا لو ذكر بعد رفع رأسه بطلت صلاته إجماعاً ، والأول لا يجوز الفتوى به بمجرد الاحمال ، والثاني واضح الفساد ضرورة عدم مدخلية رفع الرأس في الركوع ، ولذا لو سها عنه لم تبطل صلاته لترك الركوع قطعاً ، وتبين كون الركوع حاصلاً لا يقضي بأن هذا ليس ركوعاً ، وكون المحود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد العلمانينة المحود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد العلمانينة المحود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد العلمانينة المحود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد العلمانينة المحود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا مجرد العلمانينة كذلك لا يخرجه عن هذا الاسم ، وإلا لتأتي في صورة العمد أيضاً .

ودعوى أن نية الركوعية والطمأنينة لا تشخصه ركوعًا ، لأنها معارضة بالنية الأولى المقتضية الحكونه هويًا للسجود ، وهي مستدامة ، والمستدامة بحكم المبتدأة ، ومن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ - من أبواب الركوع \_ الحديث ٧ - ٣

14 E

هنا أجمعنا على صحة صلاة منأوقع أفعالا بنية ركعة معينة منالصلاة فتبين أنه في غيرها بل قد سلف أيضاً أنه لودخل في صلاة بنية الفرض ثم عزبت عنه إلى النفل سهواً وأنمها بنية النفل كانت صحيحة ، وأما الطمأنينة فليست بركن ، فلا تضر زيارتها ، يدفعها أن النية الأولى لا تخرج المسميات عن المسمى اللغوي ، والمثالان ليسا من هذا القبيل ، مع أنه عِليه تتجه الصحة حينتٰذ ولو رفع رأسه . إذ لا زيادة إلا هذا الرفع الذي لا يقدح زيادته ، لسكونه ليس ركناً ، وليس هو أعظم من القيام في غير محله ، وما في المدارك ـ من أن هذه الزيادة لم تقتض تغيير هيئة الصلاة ، ولا خروجاً عن الترتيب الموظف ، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع ، لانتفاء مايدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع ـ في غاية الضعف من وجوه ، وما يقال : إنه مأمور بذلك \_ ومقتضاه عدم ترتب الفساد عليه بوجه من الوجوه \_ فيه \_ مع نقضه بصورة الرفع ، بل وبغيره من الأركان المتداركة عند الشك مع تبين الحلاف \_ أن ظواهر الأوامر الآمرة بتلافي المشكوك فيه عدم الفساد ما دام باقيًا على ذلك الحال لا ما إذا انتقل منه إلى اليقين ، مع أنه يجب صرف الظاهر عن ظاهره لما سمعت من الأدلة ، نعم يمكن التمسك لهم بالاجماع المنقول عن الغنية ، وبؤيده فتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات كالمرتضى وابن إدريس ، لكن ذلك بمجرده لا يجوز الجرأة به على هذا الحُكُمُ الحَمَالُفُ للا صول والضوابط ، وما سمعته من إطلاق الأخبار مع إعراض أكثر المتأخرين، وطريق الاحتياط الاتمام والاعادة .

ثم اعلم أن الحاكمين بالصحة اختلفوا فبين من خص ذلك بالأخير تين كما عن النهاية والوسيلة وبين من عمم الحكم لهما كما عن غيرهما ، وكان الا ول مبني على أن السهو متى دخل الا ولتين في الركمات أو الا فعال أفسد ، فالمفسد حيثلذ نفس تعلق الشك بالركوع فيهما لا زيادته بالخصوص فيهما ، ويأتي التعرض إن شاه الله لبطلانه .

ولو ذكر قبل الوصول إلى حد الراكع فالظاهر الصحة ، لعدم تحقق زيادة الركوع منه ، لكن هل يجب عليه الانتصاب السجود أو يكني ما حصل منه من الهوي وإن كان لفهره ، والمسألة سيالة في غير المقام ، مثل من هوى لا للركوع حتى وصل إلى حد الراكع ثم ذكر أن عليه ركوعا ، و مثله السجود ونحو ذلك ، فيحتمل عدم الوجوب ، الكون مثل هذه الا شياء مقدمات لا واجبات في الصلاة لا نفسها ، فلا يقدح حصولها على أي وجه يكون ، ويحتمل قوبا الوجوب ، لمنع كونها مقدمات ، لا نه بالنية و تكبيرة الاحرام في الصلاة حتى يتحلل بالتسليم إلا ما خرج من قتل عقرب مثلاً ونحوه ، ويتفرع على الوجهين وجوبها وعدمه على تقدير تعذر الركوع والسجود مثلاً ، فتأمل جيداً ، وقد يأتي التعرض لذلك إن شاه الله .

﴿ وإن نقص ركمة ﴾ فما زاد كاصرح به في النافع ، بل هو الظاهر من كل من تعرض لهذه المسألة ، فما عن المحقق الثاني ... من أن مراد المصنف بقوله : « وإن نقص » ما يتناول نقص الركعة فما زاد و نقصال كوع ... لا أعرف له وجها ، إذ نقصان الركوع إن كان مع الا تيان بالسجود فبطل للدخول في ركن ، فلا يجري عليه شي ، من الا حكام الآتية ، وإن كان مع نقصان السجود فهو من نقصان الركمة ، على أنه قد ذكر سابقاً نقصان الركوع والسجدتين ، نعم يمكن إجرا ، الا حكام الآتية في الناسي السجديين من الا خيرة حتى سلم ، فلو أبدل الركوع بالسجود لكان له وجه ، كما أنه وكوعاً وسجد سجدة واحدة وقلنا إن مثل ذلك لا يقدح في تلافي الركن كما اختاره سابقاً في المدارك فانه يتجه حينئذ جميع الا حكام من الاتمام إن ذكر قبل فعل شي ، مما ببطلها ، والاعادة إن ذكر بعد فعل البطل عداً لا سهواً ، والتردد ، مع أن الأشبه الصحة إن ذكر بعد ومل المبطل عداً لا سهواً ، والا مم سهل ،

(و) كيف كان (فان ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة) في الممد خاصة أو في العمد والسهو ولم يحصل منافي الصلاة (أنم ولو كانت ثنائية) بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك ، بل الظاهر أنه متفق عليه إلاعلى القول إن الأولتين لا يتعلق بها سهو أبداً ، فانه يتجه حينئذ التفصيل ، اسكنه في غاية الضعف ، بل لا ينبغي الالتفات اليه ، ويدل عليه مضافا إلى ما يمكن أن يستفاد من كلاتهم من دعوى الاجماع عليه أن كل من نقص شيئا السهو عنه وذكر قبل أن يدخل في ركن آخر وجب عليه ، والفرض أنه لم يقع منه هنا إلا تشهد أو تسليم في غير محله سهواً ، وهو لا يقضي بفساد والفرض أنه لم يقع منه هنا إلا تشهد أو تسليم في غير محله سهواً ، وهو لا يقضي بفساد الصلاة ، لسكونه ليس من ذلك ، والا خبار الكثيرة المعتبرة الآمرة بالاتمام بعسد الذكر ، ومحل الفرض هو المتيقن من بين الا فراد ، إنما الكلام في دخول غيره معه ، ودعوى أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع ، بل العلوم منه ماكان في محله .

(وإن ذكر) النقص ( بعد أن فعل ما يبطلها عداً وسهواً أعاد) بلاخلاف أجده إلا ما يحكى عن الصدوق في المقدم ، قال : « فان صليت ركمتين ثم قت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلفت الصين ولا تعد الصلاة ، فان إعادة الصلاة في هذه السألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » مع أن المنقول عن كشف المثام والحبلسي أنعما قالا : إن الموجود فيا عندنا من نسخ المقنع « وإن صليت ركمتين ثم قت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ، ولا تبن على ركمتين » ونحوه في مفتاح السكرامة ، فلم تكن المسألة من المتحقق فيها الخلاف ، فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل اليه أخذاً بظواهر بعض الأخبار الموافقة العامة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماه الأصحاب ومتأخريهم إعراضاً يسقطها عن الحجية إنما نشأ من اختلال العلويقة ، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه وأمنائه على من اختلال العلويقة ، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه وأمنائه على

حلاله وحرامه في جنب الخبر الصحيح ، وكيف لا ولو أراد الانسان أن يلمق له فقهاً من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين ، فالتحقيق حينتذ أنه كيا كثرت الأخبار وازدادت صحة ومع ذلك أعرض الأصحاب عنها ولم يلتفتوا اليها مع أنها بين أيديهم بمنظر منهم ومسمع تزداد رهنًا ، ويضعف الاعتماد عليها لحصول الظن بل الفطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه ، هذا مع الغض عن كونها معارضة بأحبار أخر مخالفة للعامة معتضدة بقواعد الباب ، بل معتضده بما دل على بطلان الصلاة بالحدث ثلاً والاستدبار ونحو ذلك خالبة عما اشتمات عليه جملة من تلك الأخبار من سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) المخالف لقواعد الامامية العقلية ، فمن العجيب بعد ذلك كله ما يغاير من بعض المتأخرين من حملها على الجواز جمعًا بينها وبين ما دل على الاعادة والاستقبال، إذ هو مع أنه في الحقيقة إحداث قول تالث فرع التكافؤ، وقد عرفت عدمه من وجوه عديدة، فالمتجه حبنتُذ طرحها أو حملها على ما لا ينافي المفصود .

﴿ وَإِنْ كَانَ يَبِطُلُهَا عَمَدًا لَا سَهُوا كَانْكَالُام ﴾ ولو في السؤال عن نقصان الصلاة ﴿ فيه تردد ﴾ ينشأ من أنه كالوقوع في الأثماء سهواً ، بل يشمله مادل على اغتماره سهواً مضافًا إلى الأخبار الحاكمة بالصحة ، بل منها ما هوصريح في وقوع الكلام منه المنجبرة بشهرة الأصحاب، ومنأن ذلك من قبيل العمد لا السهو، لأن الغرضًا نه تكلم عامدًا لذلك بزعم الفراغ ، ولذا يصح لو كان عقداً أو إيقاعاً ، مع أن للنقول عن المبسوط أن فيه رواية ، بل قد عرفتأن القاعدة تقضي بالبطلان في الجيع ، والمتيقن من القاعدة الثانية غير هذا الفرد: فيبقى داخلاً تحت الأولى .

﴿ وَ ﴾ الأشهر ﴿ الأشبه الصحة ﴾ وفاقًا المشهور نملاً وتحصيلاً ، بل لعل عليه عامة المتأخرين ، خلافًا للمحكي عن النهاية والجل والمقود والوسيلة والاقتصاد والهذب والغنية، فيعيد الصلاة، بل في الأخير الاجماع عليه ، وعن الحلي أنه أو جب الاعادة إذا نقص ركمة ولم يذكر حتى ينصرف ، وأطلق في كشف اللثام، وقيل : وكذا الحسن، وانظاهر المحكي عن المبسوط عن بعض أصحابنا من التفعيل بين الرباعيات وغيرها، لمنع اندراجه في العمد المفسد، إذ هوالقصد الفعل مع التنبه الصلاة كما أوضحناه في أول الفصل، ولا ينافيه صحته لو كان عقداً أو إيقاعاً ، لسكونه مقصوداً، ومنع جواز الاعتماد على مرسلة المبسوط التي لم نجدها في الجوامع العظام كالوسائل، خصوصاً بعد إعراضه نفسه عنها فيه، أو إجماع الفنية الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه وبالآخبار المعتبرة وغيرها، كنع اقتضاء القاعدة ذلك، بل استصحاب الصحة وصدق اسم الصلاة عندنا ، وما دل على اغتفار زيادة ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة سهواً ، واغتفار عندنا ، وما دل على اغتفار زيادة ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة سهواً ، واغتفار اختصاص ذلك بالافراد دون الاجتماع ينافيه إطلاق دليل العفو عن كل منها المؤيد بشمول العقو في غير المقام لسائر ما ورد به حالتي الاجتماع والانفراد.

على أنه يجب الحروج عنها بعموم الأدلة الدالة على العقو عن السهو فيها ونحوها فضلا عن الحصوص ، كصحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر زعليه السلام) « فى رجل صلى ركعتين من السكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاه وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » بل وصحيح زرارة (٧) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال : يتم ما بتي من صلانه تكلم أو لم بتكلم ولا شيء عليه » وإطلاق عيرها من الأخبار السكثيرة جداً المصرح في بعضها بغير الرباعية وإن كان قد اشتمل جملة منها على ما هو محمول على النقية أو غيرها من قصة ذي اليدين وغيرها ، إلا أنه لا يناني الاسندلال بها على المطاوب ،

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ٢٠٠ من أبواب الحلل الوافح في الصلاة ر الحديث ٥. ه

وخبر علي بن النعان الرازي (١) قال : ﴿ كُنتُ مَعَ أَصَحَابُ لِي فِي سَفَرُ وَأَنَا إِمَامُهُمْ فصليت بهم المفرب فسلمت بالركمتين الأولتين فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركمتين فكلمتهم وكلوني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأثم بركعة ، فأتممت بركمة ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله (عليه السلام) فذكرت الذي كان من أمهنا فقال لي : كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى ، وإن كان فيه إشكال باعتبار وقوع الكلام منه عمداً بعد العلم بالحال ، لكن يمكن إرادة إضهارالقول منه بذلك ، لا أنه قال ذلك صريحًا ، أو مبني على ما حكي عن موضع من التهذيب من احتمال أن يكون من سلم في الصلاة ناسياً فظن أن ذلك سبب لاستباحة الكلام ، كما أنه سبب لاستباحته بعد الانصراف كالمتكلم ناسياً في عدم وجوب الاعادة عليه ، وإن کان هو کما تری .

فن المجيب بعد ذلك كا ما عن الأردبيلي من نفي البعد عن التخيير بين الاعادة وعدمها، بل قضية إطلاق هذه الأخبار إن لم يكن صريح بعضها ـ بل هو قضية العبارة وغيرها، بل في التذكرة نسبته إلى ظاهرعامائنا، بل فيالرياض إرسال الاجماع عليه ــ عدم الفرق بين طول الفصل وعدمه ، للأصل ، وعدم ثبوت إبطال المحو لصورة الصلاة بالفعل السكثير ونحوه في حال السهو ، خصوصاً في مثل المقام ، بل الثابت فيه خلافه ، لظاهر جملة من أخباره في تناوله، بل كاد يكون صريح الحسن (٢) ﴿ قلت : أُجِي. إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع فى قلبي أني أتمت فلم أزل أذكر الله تمالى حتى طلعت الشمس ، فذكرت أن الأمام قد سبقني بركعة ، قال : فان كنت في مقامك فأتم بركمة ، وإنكنت قد انصرفت فعليك الاعادة ، وإن كان لا صراحة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ المان \_ س من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث س { y } الوسائل ـ الباب ـ ب - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث و

فى سؤاله بحصول الكلام ، إلا أنه قد بدى ظهور الجواب في دوران الحكم على الانصراف وعدمه ، خلافا المحكي عن الشافعي ، مالك و أحمد من الاعادة مع طول الفصل ، بل مال البه أو قال به في التذكرة كما عن المحقق الثاني في حاشية النافع ، بل يرجع البه ما عن المختلف والروض من الحكم بالاعادة لو خرج عن كونه مصليا ، فلو افتتح حينئذ فريضة جديدة بعده ثم ذكر صحت افساد الأولى به ، فلا يقع افتتاح الجديدة حينئذ في أثنائها ، أما عندنا فيقوى فسادها ، كما إذا لم يفصل ، لزيادة تكبيرة الاحرام التي هي ركن في أثناء الأولى فتفسدها وإن لم تكل لها ، لاطلاق ما دل على الاعادة بالزيادة ، خصوصاً بعد قول أحدها ( عليها السلام ) في خبر زرارة (١) : الاعادة بالزيادة في المكتوبة شيئة من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة ، الظاهر في كونه زيادة في المستطرفات عن كونه زيادة في العسلاة وإن كان للتلاوة ، ولخبر زرارة (٢) المروي في المستطرفات عن كرنه زيادة في العلام بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة كتاب حريز « لا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة الأولى كالفران بين المحارة ، لا خصوص الجمع بينها بنية واحدة ، وأن المراد والذهي عن القران الشامل الفريضين .

وقول على بن الحسين (عليه االسلام) (٣) في المروي عن قرب الاسناد وكتاب مسائل علي بن جعفر « وضع الرجل إحدى بديه على الأخرى عمل في الصلاة ، وليس في أثناء الصلاة عمل » بناء على إرادة عدم مشروعية عمل في الصلاة غيرها ، وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعية عمل في الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤٠ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبو اب النية ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ؟

من الشارع ، وإلا فلا بأس بنية الصوم في أثناء الصلاة ، ولا بايتاء الزكاة في أثنائها ولا بغير ذلك بما لا ينافيها . بل لا بأس بالمعاملة ولا بالايقاع في أثنائها لمن ظن الفراغ منها ناسيا ثم ذكر أنه في أثنائها ، وعلى كل حال لعدم وقوعها في محلها من حيث كونها في أثناء الأولى لم يحصل مها افتتاح بعد أن حصل بها الفساد ، ضرورة عدم حصوله إلا بيامها ، فكيف متصور المقاد الجديدة بها .

اكر في التذكرة وعن نهاية الأحكام والذكرى والبيان والروض عدم بطلان الأولى مع فرض الشروع في الثانية قبل حصول ما يبطلها ، لعدم كون التكبير زيادة وركناً في تلك الصلاة ، بل احتمل فيها جعل ما شرع فيها من الصلاة الثانية تتمة للأولى إذ وجود السلام بعد أن وقع سهواً كعدمه ، بل لم يستبعده الأستاذ في كشفه ، بل عن الذكرى المروي العدول ، بل عن الروض وغيره أن الا عمع عدم الاحتياج إلى العدول لمدم انعقاد الثانية ، نعم بنبغي ملاحظة كونه في الا ولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدارة الحكية بأمر وجودي ، وعلى الأصح في الأفعال الباقية عــدم إبقاعها بنية الثانية ، بل في كشف اللثام احتمال العدول بالنية والقطم م إعمام السابقة ، أو إتمام اللاحقة ثم إتمام السابقة ، و في الذكرى ﴿ أَنِ الأول مروي ، وعليه إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النية والتكبير عدل في جميم الثانية ، وإلا ففيما وأفق المنسي ، انتهى .

فتلخص حينتذ احمال بطلانها ، وصحتها معاً ، و بطلان الأولى وصحة الثانية والمكس ، مضافًا إلى احتمال العدول ، واحتمال اختصاص ذلك في الغريضة المنتجة ، أما النافلة فلا يتأدى الفرض بنية النفل، لسكن ذلك كله كما ترى، وإن كان ربما يؤيد صحة الأولى \_ مضافًا إلى ما في الرسل (١) عن صاحب الأمر (عليه السلام) من الاجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار مازيد من الأركان ، قال فيه: ﴿ إِنَّهُ كُتُبِ اللَّهِ الْحَمْرِي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

يسأله عن رجل صلى الظهر و دخل فى صلاة المصر فلما صلى من صلاة المصر ركمتين السليقن أنه صلى الظهر ركمتين كيف يسنع ? فأجاب إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركمتين الا خيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى المصر بعد ذلك » ولعله المراد بما في الذكرى من أنه المووي - ظهور الصحة لو تبين له النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، إلا أنه قد يفرق بينها بظهور الا دلة في الا خير دون غيره ، أو يلتزم الفساد فيه أيضا ، فتأمل جيداً .

ومن ذلك كله يظهر لك وضوح فساد الصلاة المفتتحة قبل إفساد الا ولى بمفسد قبل الشروع ، فلو أعاد حينئذ من نقص صلاته ولم يذكر إلا بعد السلام قبل أن يفعل المفسد لم يصح ، والاعراض من دون فعل المنافي غير كاف ، كما أنه لا يكفي فيه حصول القيام معه الثانية ، لمنع حصول البطلان به وإن تعمده ما لم يدخل في الفعل الكثير ، ولو كان في مواضع التخيير وعزم على النمام وسلم على اثنين صحت صلاته ، وفي جواز البناء على الاتمام وإجراء حكم السهو أو لزوم ذلك وجه قريب ، ولو زعم الاتمام على ركعة فذكر قبل فعل المفسد فقام ثم زعم الاتمام ثم ذكر فقام وزعم الاتمام ثم ذكر فقام وأتى بعد الجميع بالسلام والكلام تكرر عليه وجوب سجود السهو بحيث ينتهي إلى ثمان وستة عشر بتكرر الكلام مثلا والسلام كا هو واضح .

(وكذلك) التفصيل السابق (لو ترك التسليم) نسياناً بناء على وجوبه وجزئيته (ثم ذكر) فتبطل لو ذكره بعد فعل المنافي عمداً وسهواً ، لوقوعه حينئذ في أثناه الصلاة إذ لا مخرج شرعاً عن حكمها غيره ، كما أنها تصح ويتلافاه لو ذكره قبل فعل شيء ينافيها قطعاً ، وعلى الا قوى لو كان بعدما يبطلها عمداً لا سهواً ، ولكن قد يشكل الا ول بعموم ما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيان غيرالركن من إجماع و نصوص ، وخصوص

إطلاق صحيح زرارة (١) عن الباقر (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : تمت صلاته ، كصحيحه الآخر (٣) ﴿ في الرجل يحدث بعدأن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبلأن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ ، فانشاه رجم إلى المسجد، وإن شاه فني بيته ، وإن شاه حيث شاه قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ، بل وحسن الحلبي (٣) عن الصادق عليها ﴿ إِذَا التَّفْتُ فِي صَلَّاةً مَكْتُوبَةً مِن غَيْرِ فَرَاغٌ فَأَعْدِ الصَّلَّةَ إِذَا كَانَ الالتَّفَاتُ فَاحشاً ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعسد ، كخبره الآخر (١) عنه ( عليه السلام ) أيضًا ﴿ إِذَا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام ﴾ وخبر غالب بن عثمإن (٥) عنه عليها أيضًا ﴿ سَالَتُهُ عَنِ الرَّجِلِ يُصلِّي الْكُنُّوبَةِ فَيقَضِي صَلَّاتُهُ وَيَتَشْهُدُ ثُم يَنَامُ قَبَلُ أَن يُسلِّم قال : تمت صلاته ، وإن كان رعافًا فاغسله وارجع فسلم ، بل قضية ما عدا الحسن وما بمده مما ذكرنا ذلك حتى لو نسي التشهد معه أيضًا ، كما يدل عليه مضافًا إلى ما سمعت خبر عبيد بن زرارة (٦) ﴿ قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته، وإنما التشهدسنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس. مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهد ، كغيره الآخر (٧) وخبر ابن مسكان (٨) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضًا ، بل وغيرهما المتناولة كالسابقة صورة النسيان أو المحمولة عليها ، بل وضية ما عرفت أولاً ذلك حتى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما .

ولعله لذلك كله جزم في المدارك بعدم بطلان الصلاة بنسيان التسليم على القول بوجوبه ، بل هومقتضى بعض عبارات من عرفت ممن حكم بصحة الصلاة بزيادة الخامسة فيا زاد مع جلوسه قدر التشهد ، بل مال اليه أوقال به هنا في المسالك مقتصراً على تعليله .

بما سممته منا أولاً ، بل قال : اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج فيه ، وهو في حيز المنع ، الكن ناقشه في المدارك بأن المقتضي للبطلان على عدا التقدير ليس هو الاخلال بالتسليم ، وإنما هو وقوع المنافي في أثناه الصلاة ، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ وإن لم يَتعقبه ركن ، وفيه أنه لا يتجه بعد فرض عدم انحصار المخرج به ، إذ لعل تمام التشهد أو الاعراض مع فعل المنافي كاف فيه حال السهو ، على أنه قد يمنع شمول مادل على بطلان الصلاة بالحدث مثلا ولو سهوا في أثناء الصلاة انتحوالمقام ، خصوصاً مع احمال كون وجه إبطاله كذلك عدم إمكان تدارك ما يبقى من أجزاء الصلاة ، فبعد فرض اغتفار ذلك السهو وسقوطه لم يبق وجه لذلك ، بل قد يقال برجحان ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسهو عن غير الركن على ما دل على بطلان الصلاة به مطلقاً ، ودعوى عدم التعارض بين الأدلة \_ إذ البطلان لغمل المنافي في الأثناء لا لنسيان التسليم مثلا كما سممته من المدارك ــ لا تخلو من تأمل أو منع ، على أنا في راحة منها بالأدلة الخاصة السابقة ، فالمتجه حينئذ عدم الفساد به مطلقاً إن لم يكن إجماع على خلافه ، بل ينبغي القسع به بناء على استحباب التسليم ولو على الجزئية ، وإن كان قد يحتمل تحقق الفساد به أيضاً ، لصدق حصول المنافي في الا ثناء وإن كان هو مستحباً ، لحكنه بعيد كبعد احتماله أيضاً على تقدير الوجوب وأنه خارج عن الصلاة ، فنأ مل جيداً ، فانه قد أوضحنا الحال في أول الحاتمة في قواطع الصلاة ، وذكر نا هناك ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك، وأن هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت مخرج التقية ، فلاحظ كي ينضح لك الحال في جميع أطراف المسألة ، لا نه كان متأخراً في التصنيف عن المقام ، والله العالم .

(ولو) علمأنه (ترك سجدتين و) اسكن ( لم يدر أنها من ركعة أو ركمتين ) الجر اهر ـــ پرس في التذكرة والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير والروض ( رجحنا جانب الاحتياط) الواجب مراعاته في نحو المقام مما اشتغلت الذمة فيه بيقين ، فيعيد حينئذ كاصرح به جماعة ، بل في الكفاية أنه المشهور على تأمل في دليله ، وهو في محله الماكتفاه في فراغ الذمة باصالة الصحة ، بل هو في الحقيقة من الشك في المبطل بعسد المروج عن الحلى و لعله لذا عن نهاية الأحكام والروض احيال الصحة وقضاء السجدتين بل قد يقال بعدم وجوب قضائها أيضا ، لمدم صلاحية إصالة الصحة لتشخيص أنها من ركمتين ، لمكنه لا يكني وجوب قضائها ، لعدم تحقق فوانهما الذي هو موضوع الفضاه ، فاحيال أنها من ركمتين ، لمكنه لا يكني من ركمة واحدة كاف في سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن من ركمة واحدة كاف في سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحة في المدارك والذخيرة وعن الميسة وغاية المرام ومجمع البرهان من غير ذكره لقضاء السجدتين ، لمكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشفولية ذمته باعادة الصلاة أو قضاء السجدتين ، فمع فرض عدم الاتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه عن عهدة ماعلم التكليف به ، إلا أنه قد يهونه إمكان دعوى أنه لا بأس به في الأحكام الظاهرية ، مل قد يدعى وقوع نظائر له فيها ، وإلا فبدونه بنقدح احيال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الاعادة وإن لم أجده لأحده فبدونه بنقدح احيال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الاعادة وإن لم أجده لأحده فبدونه بنقدح احيال وجوب قضاء السجدتين عليه ثم الاعادة وإن لم أجده لأحده في في المقام السجدة بن عليه ثم الاعادة وإن لم أجده لأحده في في المهاد السجدة بن عليه ثم الاعادة وإن لم أجده لأحده في في المهاد السجدة بن عليه ثم الاعادة وإن الم أجده لأحده في في المهاد السجدة بن عليه ثم الاعادة وإن الم أجده لأحده المعدد ،

( ولو ) علم أن السجدتين ( كانتا من ركمتين و ) المكن ( لم يدر أينها هي قيل ) كما عن الشيخ وجماعة : ( يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقيناً ، والأظهر أنه لا إعادة ) لاصالة عدم التقدم أولاً ، وعدم الفرق عندنا بين الأولتين وغيرهما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاه الله محرراً ، فيقضيها حينتذ بعد الصلاة (وعليه سجدتا السهو ) لنسيان السجدة إجماعاً كما عن التذكرة لقول الصادق المهلا ():

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

- YVE -

 تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » بل المتجه تكريرها لسكون الفرض نسيان السجدتين كما هو واضح .

﴿ وَإِنْ أَخُلُ بُواجِبُ غَيْرُ رَكُنَ ﴾ لم تبطل صلاته إجماعاً محصلاً ومنقولاً ، بل هو المستفاد من النظر في مجموع الأخبار ، نعم ﴿ منه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ﴾ ولا سجود السهو ﴿ ومنه ما يسارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو فالأول من نسي القراءة ﴾ كما في النافع والقواعد والارشاد وغيرها ، بل لا أجد خلافًا فنه كما استظهره في الذخيرة واعترف به في المدارك، بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه ، كما عن صريح جامع المقاصد كالرياض إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها، وهو شاذ، بل في المدارك الاجماع عليه ، للا خبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، كقول أحدها في صحيح زرارة (١) : ﴿ من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسى فلاشى. عليه ﴾ والصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم (٢) بعد أن قال له : ﴿ إِنِّي صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاني كلها أليس قد أتممت الركوع والسجود ? فلت: بلي ، فقال: قد تمت صلاتك إذا كان نسيانًا ، إلى غير ذلك مما تسمع بعضه فيا يأتي، وهي الحجة على القائل بركنيتها، كما أن الأصل وقوله (ع): ﴿ لَا شَيَّ عَلَيْهِ ﴾ فيها حجة على القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة الشامل المقام ، وإن كان ستمرف قوته فما يأتي ، إلا أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل عليه من مرسل ابن أبي عبر (٣) وغيره من وجه ، لكن لعل الترجيح لما هنا بالفتاوي وقلة الأفراد المرادة من قوله عليه : ﴿ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴾ بعد الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٧٩ ــ من أبواب الفراءة في الصلاة ــ الحديث ٢٠٠١ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

﴿ أَوَ الْجَهَرُ أَوَ الْاَخْفَاتُ فِي مُواضِّعُهَا ﴾ وفي المدارك نفي الخلاف عنه في الجهر والاخفات، بل الاجماع عليه أيضاً ، بل قد يقال بعدم وجوب تداركه وإن ذكره قبل الركوع ، كما نقل عن كثير النصريح به ، فما لعله يظهر من المصنف وبعض العبارات كما عن صريح جامع المقاصد من مساواته في هذا الحكم للقراءة لا يخلو من تأمل ، لاطلاق ما دل على أنه لا شيء عليه إن أخل بذلك ساهياً ، بل قد يستفاد منه أنه لا يرجع اليه في الأثناء، مل لو تجاوز الكلمة إلى كلة أخرى، والظاهر أنه كنسيان القراءة نسيان الاعراب أو الترتيب بين الآيات ، وتسمم في آخر البحث أن عليه الاجماع في عبارة الدرة وهو الحجة ، مضافًا إلى أن في التلافي زيادة ركن ، لأن الفرض أنه لم يذكره إلا بعد أن ركع .

وكـذا لا فرق بين نسيان القراءة جميعها ﴿ أُو ﴾ بعضها كـ ﴿ قراءة الحمد ﴾ خاصة ﴿ أَو قراءة السورة ﴾ وعلى كل حال فلم يذكر شيئًا من ذلك ﴿ حتى ركع ﴾ أي وصل إلى حد الراكع وإن لم يذكر ، وفي خبر أبي بصير (١) د سألت أبا عبدالله عليه عن رجل نسي أم القرآن قال : إن كان لم يركع فليمد أم القرآن ، ونحوه غيره ، ومثل القراءة التسبيح في الركمتين الأخيرتين ﴿ أُواللَّكُمْ فِي الركوع ﴾ كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها ، وفي المدارك والرياض وعن الذخيرة أنه لا خلاف فيه ، لما في التلافي من زيادة ركن ، وفي الحبر (٣) ﴿ عن رجل ركع ولم يسبح ناسياً قال : تمت صلاته ﴾ ﴿ أَوِ الطَّمَّ نَيْنَةً فِيهِ ﴾ بلا خلاف إلا ما عن الشيخ ، فقال بركنيتها ، وهو ضعيف كابين فى محله ، و لعله لذا نقل عن جماعة نني الخلاف فيه هنا من غير استثناه ، ويحتمل رجوع الضمير في المبارة إلى الركوع أو الذكر ، وفي الخبر الأول (٣) الدال على عدم بطلان

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الله \_ ٧٨ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ١

الصلاة بنسيان التسبيح دلالة على عدم البطلان بالطمأنينة فيه ، و بعدم القول بالفصل بين الطمأنينتين يتم المطلوب ، ويظهر فساد كلام الشيخ (حتى رفع رأسه) بحيث خرج عن مسمى الراكع ، واليه يرجع تعبير بعضهم بالانتصاب (أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه) أي في الرفع بلاخلاف أجده فيها (حتى سجد) وإلا فقبله يتداركها كما هو ظاهر العبارة ، ولعله لا نه ممكن فيجب الاستصحاب ، والمكن قد يناقش باستلزام زيادة قيام لو كان المنسي الطمأنينة خاصة ، المهم إلا أن يقال إنها شرط فيه ، فلا يكون الا ول صحيحا ، والمكن لا يخلو من نظر ، لاحتمال كونها واجباً حاله ، والفرض أنه قد فات كالذكر حال السجود أو رفع الرأس ، فالظاهر أن وجوبه لا ن يسجد عن قيام ، فلذا يتداركه لو نسيه لا أنه من حيث كونه رفع رأس من الركوع ، فلا يتدارك إلا باعادة الركوع ، وهو ركن ، وهو مناف لفتوى المصنف وغيره ، فتأمل .

﴿ أو الذكر في السجود ﴾ كما في النافع والقواعد والمنتهى وغيرها وعن المبسوط والحل والعقود ، للخبر (١) ﴿ عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده قال : لابأس ﴾ ﴿ أو السجود على الأعضاء السبعة ﴾ كما في النافع والمنتهى ، بل قيل : لا خلاف فيه ، فم قبل عدا الجبهة ، فان نسيانها في السجدتين مما يوجب فوات الركن ، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة ، فيدخل في القسم الثالث ، وهو مبني على أن السجود لا يتحقق بدون وضع الجبهة ، ولعله لا يخلو من تأمل ، وعن النهاية من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ذلك ناسياً فلا شيء عليه ، فتأمل على أن دخول مثل ذلك في تارك السجدة أوالسجدتين محل نظر ، وأيضاً العبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناه ، بل هو لا يخلو من قوة ، لامكان منع عدم تحقق السجود كالموجة في عدم الاستثناه ، بل هو لا يخلو من قوة ، لامكان منع عدم تحقق السجود كا أنه ساجد ، كما أنه ساحد ، كما أنه ساجد ، كما أنه ساجد ، كما أنه ساجد ، كما أنه ساجد على مقدم رأسه و كما يقود ، لا مكان منه عدم أنه أنه ساجد ، كما أنه ساجد على مقدم رأسه و كما كما أنه بالمد و كما أنه كما أنه ساجد ، كما أنه ساجد على مقد ما لاسترب و أيضا المدر و أ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧

لا يسقط السجود بتعذر وضع الجبهة ، فليست هي حينئذ إلا كغيرها من المساجد ، وإن تمدد السجود بتعدد رفعها ووضعها بخلاف غيرها ، لكر · \_ ذلك لا يقتضى توقف اسم السجود عليها ، فتأمل .

﴿ أَوِ الطَّمَا نَيْنَةً فَيْهِ ﴾ كما صرح به جماعة ، بل في الرياض لا خلاف فيه ، بل قد يستدل عليه بالخبر المتقدم (١) في ذكر السجود بالتقريب المتقدم في ذكر الركوع ﴿ حتى رفع رأسه ﴾ مجيث يستازم عوده زيادة سجدة ، وهو قيد للجميع ، بل قد يقال وإن لم يستلزم زيادة سجدة كما إذا كان الرفع يسيراً جداً عملاً باطلاق الخبر المتقدم في الذكر ، واكن فيه أن الظاهر تحقق الزيادة بمطلق الرفع كما يؤمي اليه الأمر، بجر (٢) الجبهة جراً لو وقعت على ما لا يصح السجود عليه ﴿ أُو رفع رأسه من السجود ﴾ أي إكماله ، وإلا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين ، ودعوى تحقق التثنية بالنية ضميفة مخالفة للمرف كما في كل استدامة ، فإن النية لا تمددها على وجه يقال إنه فعل مرتين مثلاً ، نعم قد يقال بناءً على عدم اعتبار وضع الجبهة في السجود وأنه يتحقق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص: إنه يمكن نسيان رفع الرأس مع تعدد السجود بأن بتمدد منه وضع الحبهة مثلاً مرتين من دون رفع رأسه ولو بتقلب رأسه في ذلك ، اللهم إلا أن يمنع أن ذلك تعدد سجود بل تعدد أحواله في السجدة الواحدة ، واكن يشكل حينئذ تمين الا من بالجر مخافة تعدد السجود بدونه ، ضرورة إمكان وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه بتغير أحواله في تلك السجدة من دون رفع رأسه ومن دون جر ، ومن هنا يمكن القول بعدم وجوب الجر عيناً ، وإنما أمر به حذراً مما تعارف من تعدد رفع الرأس ووضعه لا لنفي الاحتمال المزبور ، فتأمل جيداً فانه دقيق جداً .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٥ - منأبوات الركوع - الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب السجود

(أو الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس من السجدة الأولى بقربنة قوله:
(حتى سجد ثانيا) بلا خلاف فيه كا في الرياض (أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه) أي في السجود (حتى رفع رأسه) على نحو ما مر في السجود الأول في جميع ذلك ، وبالجلة العمدة في الحجة على جميع ما تقدم إما استلزام زيادة ركن في الصلاة مع التلافي، وإما الدليل الحاص من الاجماع الحكي المعتفد بنفي الحلاف وغيره، قال في الدرة السنية في شرح الألفية بعد ذكر جملة مماذكر المصنف كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها والذكر في الركوع وعربيته وموالاته والطمأنينة فيه والرفع والطمأنينة فيه والرفع من الأولى بدر لائنه إن دخل في ركن فلا يغتفر والطمأنينة فيه والدن عدم التدارك، انتهى . وقد عرفت نفي الحلاف و بعض زيادته ، وإلا فقد أجمعوا على عدم التدارك عيث لم يستلزم زيادة ركن فسد مع العمد ، ومح مم السهو .

(الثاني) أي ما يتدارك من غير سجود السهو ( من نسي قراءة الحد حتى قرأ السورة استأنف الحد ) كما في البسوط والسرائر والنافع والقواعد والارشاد والمنتهى وغيرها ، بل عن ظاهر الفنية الاجماع عليه ، بل في الرياض بلا خلاف يظهر ، بل بالاجماع صرح بعض من تأخر، مضافا إلى القاعدة ، إذ هو واجب يمكن تلافيه، والأخبار منها خبر أبي بصير (١) « سألت أبا عبدالله المهلا عن رجل نسي أم القرآن ، قال : إن كان منها خبر أبي بصير (١) « سألت أبا عبدالله المهلا عن رجل نسي أم القرآن ، قال : إن كان لم يركم فليعد أم القرآن ، ومنها موثقة سماعة (٢) «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال : فليقل : أستميذ بالله من الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم في يقرأ بها في جهر أو إخفات ، وأما

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٧ ـ ٧

خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه (عليه السلام) المنقول عن قرب الاسناد ﴿ سألته عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل ﴾ فلم أعثر على عامل به ، فاتجه حمله على إرادة أنه ذكر بعدما فرغ من السورة وركع أو غير ذلك ، نعم مقتضى ما ذكر ناه من الأدلة وجوب التلافي ما لم يصل إلى حـــد الراكم ، ولا تنافيه عبارة المصنف ونحوها ، ضرورة عدم إرادة تخصيص وجوب التلافي بما إذا ذكر بمد قراءة السورة ، كما هو واضح .

وعلى كل حال إذا استأنف الحد وجب عليه إعادة سورة ، ولما لا يجب عليه قراءة تلك السورة كما صرح به في القواعد لمدم الدليل عليه فيبقى استصحاب التخيير سلماً عن المعارض، لكن يظهر عن المبسوط والارشاد وجوب إعادتها بمينها ، ولعله للرضوي (٢) ﴿ وَإِنْ نَسَيْتَ الْحَمْدُ حَتَّى قَرَّأْتُ السَّورَةُ ثُمَّ ذَكَّرْتُ قَبْلُ أَنْ تَرَكُم فَاقرأً الحمد وأعد السورة ، فان ركعت فامض على حالتك ، وفيه بعد تسليم حجيته أنه لا صراحة فيه بذلك ، إذ قد يكون المراد منه وإن كان بميداً إعادة قراءة النوع ، بل قد تَنْزِلُ بِمَضَ العبارات أيضاً على ذلك ، نعم لم أجد مخالفاً في وجوب إعادة السورة وعدم الاكتفاء بالقراءة الأولى ، لوجوب الترتيب المكن تلافيه ، والأخبار المتقدمة لا تنافيه مع التصريح به في الرضوي كما عرفت ، والمكن لمل المنجه السجود السهو لزيادة قراءة السورة كما محمت أمر الصادق (عليه السلام) (٣) به لكل زيادة و نقيصة ، بل مقتضاه ذلك أيضًا في المسألة الآتية لزيادة القيام فيها ، إذ المفروض فيامسه مرتين في الركعة

<sup>(</sup>١) الوسائل .. اللاب .. ٧٨ .. من أبو اب القراءة في الصلاة . الحديث ع

 <sup>(</sup>٣) المستدرك - الباب - ٣٧ - من أبواب القراءة في الصلاة - الحديث ٩

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

الواحدة المعتبر فيها قيام واحد، ومثل نسيان قراءة الحد نسيان السورة أو أبعاضها أو الصفات من الاعراب والترتيب بين الآيات عدا الجهر والاخفات كما عرفت ، وكان ذلك كله القاعدة المشار اليها سابقاً ، وصحيح معاوية بن وهب (١) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أقرأ سورة فأسهو فأتنبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول السورة أو أمضي قال : بل امض ، محمول على إراده وقوع السهو في الاثناء على وجه لم يعلم الاتيان بتمام السورة أو يخشى من فوات الموالاة ، أو أنه كما في الذخيرة من جملة ما يدل على استحباب السورة الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم .

﴿ وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد ﴾ أي قبل أن يتحقق منه مسمى السجود ﴿ قام فركم ثم سجد ﴾ وفي المدارك وعن المعتبر والمفاتيح والمصابيح الاجماع عليه ، لاطلاق الأمر، مع بقاء الحل ، لعدم استلزام التلافي زيادة مفسدة ، بل قد يدل عليه أيضاً صحيح عبدالله بن سنان (٣) ﴿ إذا نسيت شيئًا من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فانك سهواً » قبل للاجماع على عدم مشروعية قضا، مثل الركوع والتكبير بعد الصلاة فيحمل لفظ القضاء فيه على التدارك في الحل ، على أن الموجود في الوسائل التي عندي ﴿ فاصنع الذي فاتك » والأولى حمل القضاء فيه على الأعم من الاستدلال به على القضاء خارج على الأعم من التدارك في الحل وغيره ، لما تسمع من الاستدلال به على القضاء خارج السلاة ، و بذلك كله يقيد ما دل (٣) على وجوب استقبال الصلاة بنسيان الركوع ، الكن الم قد يستدل عليه أيضاً بما دل (٤) على تلافيه مع الشك ، فالنسيان أولى ، الكن بل قد يستدل عليه أيضاً بما دل (٤) على تلافيه مع الشك ، فالنسيان أولى ، الكن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٧ \_ من أبواب القراءة في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) أوسائل ـ الباب ـ ١١٠ من أبو اب الخلل الحديث ٧ والباب ١٩ منها ـ الحديث ١

<sup>(4)</sup> الوسائل ـ الباب ـ . ٩ . من أبواب الركوع

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع

الذي عُثرت عليه من الأخبار الدالة على ذلك إنما هو في الشك في الركوع وهو قائم ، أهم في خبر أبي بصبر (١) ﴿ في الرجل لا يدري ركع أم لم بركع قال : بركع ﴾ فيستدل حينئذ باطلاقه على الشك ، وبأتي في المقام بطريق أولى ، فتأمل جيداً . فما في السرائر والمنتهى ــ من أنه لو سها عن الركوع وهو قائم عاد إلى الركوع مما قد يستظهر من تقييدها بذلك الخلاف في المسألة ، مع إمكان المناقشة في كون مثله سهواً عن الركوع واحتمال عدم إرادتها التقييد ــ محجوج بما سحمت .

والراد بالقيام في المتن وغيره الانتصاب ، اسكن قيده بهضهم بمسا إذا حصل النسيان حاله فهوى إلى السجود ، فانه يجب حينئذ أن يقوم ويركع محافظة على الهوي المركوع ، إذ ذلك كان للسجود ، فلا يكتفى به ، أما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم منتصباً ، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع ، والمراد على الظاهر أنه وصل إلى حد بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا أنه وصل إلى حد الراكم حقيقة ، إذ لا يتصور حينئذ نسيان الركوع ، بل هو نسيان الرفع والعلمانينة .ثلا ، ولمل ما ذكره المصنف وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا أولى محافظة على القيام الذي يكون عنه الركوع ، وأما الانحياء الأول فهو وإن كان للركوع إلا أنه لم يتحقق معه مسمى الركوع ، فلا يكتنى به ، اللهم إلا أن يقال إن القيام الأول كلف ي يتحقق معه مسمى الركوع ، فلا يكتنى به ، اللهم إلا أن يقال إن القيام الأول كلف ي القيام المتصل بالركوع وإن قام منحنيا ، وهو لا يخلو من نظر وتأمل ، وكيف كان فبناء على التقييد المذكور بجب القيام منحنيا إلى الحد الذي حصل النسيان عنده ، كما أنه حيث القيام ثم الركوع لا يجب الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق ، واحمال وجوب المعافية عن قيام فيه طمأنينة تمنوع . فعم يجب حصول تمام القيام ، فتأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٩٧ ـ من أبواب الركوع ــ الحديث ٤

هذا كله إذا لم يتحقق صورة الركوع منه ، وإلا أشكل ...كافى المدارك ــ المود اليه ، لاستلزامه زيادة ركن ، فان حقيقة الركوع هو الانحناه المخصوص ، وأما الذكر والعامأنينة والرفع منه فواجبات خارجة عنحقيقته ، لكن قديقال إن المدار على القصد أوعلى عدم قصد العدم ، بل لعل العرف يتوقف على ذلك فى الأفعال المشتركة ، فتأمل.

﴿ وَكَذَا مِن نُوكُ السَجِدَتِينَ ﴾ أي يتلافاهما إذا ذكرهما قبل أن يصل إلى حد الراكع كما هو خيرة النافع والمنتهي والقواعد والارشاد والبيان وظاهر الألفية والدرة السنية ، بل نسبه في مفتاح السكرامة إلى الشرائع وما تأخر عنها ، وعن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين ، وفي المدارك إلى الأكثر ، وهو المنقول عن ابن حزة ، وأما الشيخ في المبسوط فقد عدد مما يوجب الاعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو مشمر بمدم الاعادة عند الذكر قبل الركوع ، ولكن قال فيما يوجب التلافي : ﴿ إِن نسى سجدة وأحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يمود إلى القيام ، وهو مشعر بعدم العود مع نسيان السجدتين ، ومثله عن السيد وسلار ، فيكون كلامهم مضطربًا ، نعم عن أبي الصلاح والمقنمة والسرائرالفساد وإن اختلف تمبيرهم عن ذلك ، فني المقنعة ﴿ إِن تُركُ سَجَّدَتَيْنَ من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة منعما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجد ثم قام ﴾ ومثله عن أبي الصلاح ، وفي السرائر • من السهو الذي لا يتدارك نسيان السجدتين ولم يذكرهما إلا في حال لو شك لا يرجع اليعمال ثم قال بعد ذلك سـ : من النسيان الذي يتدارك لو نسي السجدة وذكرها قبل الركوع ، الكن عن غرية الفيد موافقة المشهور .

وعلى كل حال فالأول هو الأفوى ، لـكونه سهواً عن ركن ولم يتجاوز محله ، فيمكن تلافيه فلا يفسد إجماعاً ، أما أنه لم يتجاوز محله فلا أن الظاهر من تتبع كلمات

الأصحاب في غير المقام أن الراد بالحل بالنسبة للسهو عدم الدخول في ركن آخر ، بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك ، وفي مفتاح السكرامة في شرح قول العلامة : ﴿ ولوذكر في محله أنَّى به » قال : أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أنَّى به وصحت الصلاة ، لأنه لا بؤثر خللاً ولا إخلالاً بماهية الصلاة كما في المعتبر ، وقد قطم بذلك الأصحاب ، مل بدل عليه أيضاً الاجماع على تدارك السجدة الواحدة . كما تسمع ، إذ احمال كون المحل للسجدة الواحدة غيزه للاثنين تمسف بارد ، وأما أنه مع بقاء المحل يتدارك فغي المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل حكى غيره الاجماع على ذلك، فحينئذ لا ينفك الخالف عن مخالفة الاجماع ، لأنه إن قال بخروج المحل فقد عرفت أنه لا يصغى اليه ، وهو مخالف لما يظهر من كماتهم مل إحماعاتهم ، وإن قال : إنه لا يتدارك وإن بقي الحل فقد عرفت ما قاله في المنتهى ودعوى الاجماع من غيره ، كل ذلك مع قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (١) : ﴿ إِذَا نَسْبُتُ شَيْئًا مَنَ الصَّلَاةَ رَكُوعًا أُوسَجُودًا ّ أو تكبيرًا فاقض الذي فاتك سهواً » وقد عرفت سابقاً أن للراد بالقضاء إنمسا هو مايشمل التدارك بقرينة الاجماع على عدم مشروعية قضاه الأركان، مع أن الذي مممته فيها حضرني من الوسائل ﴿ فاصنع ، بل في المدارك ﴿ يؤيده رواية محمد بن مسلم (٢) المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ، فانه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين ها ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام بطريق أولى » انتهى . لكن فيه أن الأصل غير ثابت ، فلا معنى للأولوية التي يمكن منعكونها الحجة شرعاً ، كل ذا مع أنا لم نمثر على دليـــل للمخالف كما اعترف بذلك بمضهم سوى الأصل ، وقوله

<sup>(</sup>١) الوسائل .. الباب . ٣٠ . من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث ٧ (٧) الوسائل .. الباب . ١٩ .. من أبو اب الركوع .. الحديث ٧

(عليه السلام) (١) : ﴿ لا تماد الصلاة إلا من خسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ﴾ وفيه أن الأصل على تقدير تسليمه – إذ الظاهر أن الأصل الصحة – يخرج عنه بما سمعت من الأدلة والقاعدة المستفادة من الشرع ، وأما قوله (عليه السلام) : ﴿ لا تماد ﴾ إلى آخره فالظاهر أن المراد منه من ترك واحداً من هذه الحسة مطلقاً لا في مثل المقام الذي يماد فيه إلى السجود ، بل قد يكون المشهور لا عليهم ، فتأمل .

( أو إحداها ) بلا خلاف كما في المنتهى والرياض ، وهو موضع وقاق بين الملماء كما في المدارك ، وبالاجماع صرح جماعة كما في الرياض ، وعن المصابيح الاجماع عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى الملماء ، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك الفاعدة المشار اليها سابقاً ، والأخبار المستفيضة ، منها صحيح اسماعيل بن جابر (٢) عن الصادق (عليه السلام ) و في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركم ، قاذا ركم فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته عتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاه » إلى آخره ، وبمعناه غيره .

ثم إنه لا إشكال في عدم وجوب الجلوس قبل السجود المتدارك حيث يكون النسي السجدتين ، بل وكذا إذا كان المنسي سجدة واحدة وكان قد جلس بعد رفع رأسه من السجود الجلسة الواجبة ، أما إذا جلس بنية أنه الاستراحة لاعمه الفراغ من السجدتين فالأقوى في النظر الاكتفاه به أيضا ، بل عن الروض نسبته إلى كثير منهم ، لحصول الواجب به ، ونيته أنه الاستراحة (٣) لا تخرجه عن ذلك كما في سائر أفعال السلاة ، وإلا لوجب على من سجد مثلاً بنية أنه في الركعة الثالثة والفرض أنه في

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع ــ الحديث ه

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب السجود ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) مكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب ( الإستراحة )

الثانية الاعادة ، ولوجب على القائم بنية أنه للرابعة مع أنه في الثالثة القيام ثم القعود ، إلى غير ذلك مما لا معنى له ، على أن ما نواه لم يقع لاستحالته ، لكونه في غير محله ، فتكون نيته لفوا ، فهو يمنزلة من لم ينو ، وتكفي النية الأولى الاجمالية الواقعة في ابتداء السلاة ، وربما بؤيده الأخبار (١) الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة ثم سها ونوى الندب بأفعالها لتخيله أنها نافلة لا يضره ذلك ، وكذلك العكس .

لابقال إنه قد سلف في ناسي الركوع حتى هوى السجود ولما يسجد أنه يقوم ويركم محافظة على الهوي الركوع ، ومقتضى ما ذكرت عدم الوجوب لوقوع الهوي منه ، ونيته أنه السجود لغو ، إذ يدفعه أنا أوجبناه هناك محافظة على القيام المتصل بالركوع كاعرفت ، هذا ، وريما ظهر من المدارك والرياض عدم الاجتزاه ، لتضاد النية الأولى مع النية الثانية بالوجوب والندب ، والنية الأولى إنما تؤثر حيث لا يحصل نية ثانية مضادة لها ، وهو محتمل ، لكن الأقوى الأولى .

وأما إذا لم يكن جلس فالذي صرح بعضهم به وجوب الجلوس حينئذ ، لسكونه فعلا من أفعال الصلاة يجب تلافيه ، والمنقول عن الشيخ وظاهر غيره بل هو الذي صرح به في المنتهى عدم الوجوب ، للا خبار المتقدمة الآمرة بالسجود من غيراستفصال بل ربما استدل لهم بأن الواجب الفصل بين السجدتين وقد تحقق بالقيام ، ومقتضاه النزاع في وجوب هدذا الجلوس ، ولا ربب أن الأقوى الأول بناه على وجوبه على وجه يكون كفيره من أفعال الصلاة ، وترك الاستفصال إنما هو لأن السؤال عن السجدة ون غيرها ، نعم لو قلنا بوجوبه مقيداً بحال رفع رأسه من السجدة اتجه حينئذ عدم تداركه لفوات محله حينئذ ، وتنقيح ذلك من الآدلة لا يخلو من نظر وإن كان أصل الوجوب مفروغا منه ، ومن ذلك يعلم ما في تفريع وجوبه في قضاه السجدة لو فرض

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب النية من كتاب الصلاة

نسيانها مع الجاوس ، مع أنه قد يقال بعدم وجوب قضائه و إن كان واجباً مطلقاً ، لعدم الدليل .

وأما لو شك في الجلوس فقد صرح بعضهم بالبناء على الأصل ، فيأتي به ، واحيال أنه شك فيه بعد الانتقال عنه فلايلتفت يدفعه أنه بعد الرجوع إلى المحل لتلافي السجدة يرجع شكه إلى الشك فيه وهو في محله ، لسكن ومع ذا قد يقال بعدم الالتفات الشك في تناول ما دل على تلافي المشكوك فيه في المحل لمثل ذلك ، مضافًا إلى ما في بعضها (١) من أن عدم التلافي حيث ينتقل لسكونه في تلك الحال أذكر الصادق في مثل المقام ، فتأمل فإن المسألة نافعة في غير المقام ، كما لو رجع مثلا من القيام إلى السجدة المنسية فشك في حصول السجدة الثانية ، فإنه بناءً على الأول يجب الاتيان بها ، وعلى ما قلنا العدم ، ولمله هو الأقوى ، ولو نسي الطمأنينة فيه خاصة فني تداركها باعادته مطمئناً فيه وعدمه نظر كما تقدم الكلام في نظائره ، فلاحظ وتأمل .

(أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع ) وإن كان قد قرأ سابقا محافظة على الترتيب بلاخلاف كافى الرياض ، بل فى الخلاف والمدارك وعن الغنية الاجماع عليه ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الفاعدة المتقدمة والأخبار المستفيضة ، منها صحيح سليان بن خالد (٢) قال : « سأات أباعبدالله عليه عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة » إلى آخره ، وبمعناه غيره ، نهم عبارة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة » إلى آخره ، وبمعناه غيره ، نهم عبارة المصنف لم تشمل نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير ، فنقول : لا ينبغي الشك في وجوب تدارك السجدة بل السجدة بل السجدة بن إذا ذكر في أثناه التشهد أو بعده قبل التسليم بناء على

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٤٢ - من أبواب الوضوء - الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث م

وجوبه وأنه من الصلاة ، لامكان التدارك لبقاء الحل ، وأما إذا ذكر بعد التسليم فان كان المنسي السجدتين بطلت الصلاة لفوات الركن ، وإن كان واحدة قضاها منفردة كا عن الذكرى ، وهو المصرح به في المدارك والرياض ، بل في الأخبر أني لم أجد في الحكم خلافا ، وفي الحدائق أن ظاهر الأصحاب عدم الحلاف فيه ، واستدل له باطلاق الصحيح (١) كما قيل (في رجل نسي من صلاته ركعة أوسجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك قال : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة ? قال : لا » ونحوه آخر (٢) كما قبل ، مضافا إلى صحيح ابن سنان (٣) ( إذا نسبت شيئاً من الصلاة ركوعا أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهواً » وشحولها لكثير بمالا يقول به الأصحاب لا يخرجها عن الحجية فيا بتي ، بل قبل : إنه لا يقدح وإن كان الحارج أكثر من الداخل ، لأن منع ذلك مختص بالعموم اللفوي دون الاطلاقي ، بل الاتفاق واقع على جواز التقبيد فيه إلى الواحد .

قلت: أما صحة الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه نعم قد يقال هذا إن لم يكن إجماع بوجوب التلافي لا القضاء ، لبقاء الحل ، ووقوع التسليم منه لا يخرجه بهن الصلاة ، بل هو من قبيل من سلم ساهياً في غير محله ، بل قد يقال بوجوب التلافي ما دام باقياً على هيئة المصلي ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسد الصلاة وإن كان الفائت السجدتين ، لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن الصلاة وإن كان الفائت السجدتين ، لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن آنه آخر ، ولم يحصل ، كما برشد إلى ذلك كله حكم ناسي الركعة ، وما يقال - من أنه بلام حينئذ القول بفساد الصلاة لو تخلل حدث قهراً أو نحوه ، لوقوعه حينئذ في الاثناء

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ٣٠٠ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٨٠٦ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب الحلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٧

من جهة عدم خروجه بالتسليم \_ يدفعه بعد تسليم إمكان (١) عدم الالتزام بذلك أنه إذا وقع مثل ذلك كان خروجاً عن الصلاة قهراً ، والمراد أنه لا يخرج عن الصلاة بالحرج الاختياري أي التسليم لا القهري ، ويحكم حينتذ بصحة الصلاة إذا كان الفائت غير ركن، وبالفساد حيث يكون الفائت ركناً ، كما يرشد اليه صحيح عبيد بن زرارة (٣) المشتمل على التعليل بأن التشهد سنة ، بل وصحبح زرارة (٣) وإن ذكر التسليم فيه ، لاحبال إرادة قضائه تبعاً للتشهد أوالندب أوغيرذلك مما تفدم في محله ، فلاحظ وتأمل.

وبما يؤيد ما ذكرنا مايظهر منهم من أن الخروج عن الحل إنما يكون في الدخول فى ركن ، وبدونه لا يخرج ، وإلا فلو نسي الركوع والسنجود حتى تشهد وسلم ثم ذكر لا تنسد صلاته ، فنسيان السجود وحده بطريق أولى ، و لعل ما نقل عن الذكرى من احتمال إعادة السجدة مع التشهد مرتبًا بينها بؤيد ما ذكرنا ، وأما بناهَ على استحباب التسليم فقد ذكر بعضهم أن حاله كحال القول بالوجوب ، فمتى ذكر بعـــد التشهد قبل التسليم السجدة أو السجدتين تداركها ، قيل : وفيه نظر ، و لعله لا ّن الحروج قد تحقق بَّمَام التسهد، فإن كان الغائث ركناً بطلت الصلاة ، وإن كان السجدة قصيت ، وفيه أن القائل باستحباب التسليم لم يقل بكونه مستحبًا خارجيًا عن الصلاة ، بل هوجز، مستحب منها، فبتمام التشهد يحصل الفراغ من الواجب، وبالتسليم يحصل الفراغ من تمام الواجب والمستحب ، فحينتذ يتجه التدارك ابقاء الحل بعدم الحروج عن تمام الصلاة وإن حصل الواجب منها، نعم لو اقتصر على التشهد ولم يأت بالتسليم أتجه ماذكر في النظر ، فتأمل. وأما التشهد فكذلك لا كلام في تداركه إذا ذكرُه قبل تمام التسليم ، أما لوذكره

14 E

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي النَّسْخَةِ الْأَصْلِيةِ وَلَّـكُنَّ الصَّوَّابِ , عَدْمُ امْكَانُ الْالتَّرَّامِ ,

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب التشهد الحديث ع - ١

بعد ذلك فلا إشكال في عدم الفساد حيث يذكر ويفعل قبل حصول ما ينافي الصلاة من الحدث أو غيره ، وأما إذا ذكر بعد ذلك فالمعروف أن الصلاة صحيحة ويأتي بالتشهد قضاء ، خلافاً لابن إدريس فانه أوجب إعادة الصلاة ، قيل وهومنجه إذا تخلل الحدث على مذهبه من كون التسليم مستحباً ، فيكون الحدث واقعاً في الأثناه ، لعدم الخرج ، بذلك يفرق بينه وبين التشهد الأول ، فيقضي الأول وإن حصل الحدث بخلاف التشهد الثاني ، بل عن ابن إدريس التصريح بذلك ، ولولاه أمكن دعوى أنه لا تلازم بين القول باستحباب التسليم والفساد ، إذ الخروج يتحقق حيثئذ إما بالتسليم وإن قلنا باستحبابه ، أو بالحدث نفسه ، أو بغير ذلك ، فيكون قد ترك ما لا يفسد تركه إذا كان السيانا ، لعدم كونه ركنا ، كما أن القائل بوجوب التسليم وأنه به بتحقق الخروج من الصلاة لو تركه نسيانا فأحدث مثلاً قد لا يلتزم بفساد الصلاة ، فتأمل .

وأما القضاء لو ذكره بعد التسليم فلاطلاق الصحيح (١) بل ظاهره ﴿ في الرجل بفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف من صلانه فقال : إن كان قربباً رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيعاً فتشهد فيه ، المعتضد باطلاق الخبرين (٢) المتقدمين ، وهي باطلاقها حجة على ابن إدريس أيضاً ، نمم ما ذكرناه من المناقشة في السجدة يتأتى في المقام أيضاً ، بل لعل عبارة الشهيد في البيان في المقام تشير إلى ذلك ، قال : ﴿ ويتلافى التشهد الأول والصلاة على النبي وآله ما لم يركع ، والتشهد الأخبر ما مجدث ، فان أحدث أتى به بنية مستأنفة ، انتهى وهو ظاهر في أن المراد بالنلافي التلافي الحلي لا الفضائي ، فتأمل جيداً فان جميع ما سحمت مقتضى هذه المناقشة ، ولعله لا يخلو من قوة لو كان المنسي السجدتين المتين عكن إلحاقها بنسيان الركعة ، و ورن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٩٣ ــ من أبواب التشهد ــ الحديث ١ و ٤

وجه لوكان سجدة ، أما التشهد فالظاهر أن نسيانه في الآخر مقتض لقضائه لا لتداركه باعتبار كون التسليم محله بهد تمام الركمة الرابعة ، فهو في حال النسيان في محله ، فيقتضي الحروج ، فيتمين القضاء ، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة كونه كذلك مع نسيان السجدة أما اقتضائه البطلان مع نسيان السجدتين فحدل للنظر أو المنع ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم .

( ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وفيل يجب ، والأول أظهر ) للأصل وخبرالحلبي (١) و سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ? قال : ليس في هذا سجدتا السهو » وخبر أبي بصير (٧) و سألته عن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، قان كان ركع فليمض على صلاته ، قاذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » بناه على كون نفيه مع التدارك ، لسكن في خبر المعلى بن خنيس (٣) و سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام ) عن الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلاته ثم سجد سجدتي والأخبر تين سواه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، و نسيان السجدة في الأولتين والأخبر تين سواه » ويمكن كون المراد سجود السهو لما وقع من زيادة القيام ونحوه لما تسمعه إن شاه الله في الحائمة من وجو به لكل زيادة و نقيصة ، لا أنه السهو المتدارك ، بل يمكن كون مراد المسنف نني الوجوب من هذه الحيثية ، لأنه حفظ سهوه فأتمه ، ولا يسمو على من حفظ سهوه وأتمه كا تسمع التصريح بذلك في النصوص ، لاما يشمل الزيادة سهو على من حفظ سهوه وأتمه كا تسمع التصريح بذلك في النصوص ، لاما يشمل الزيادة سهو على من حفظ سهوه وأتمه كا تسمع التصريح بذلك في النصوص ، لاما يشمل الزيادة والمناه الله يشمل الزيادة والمناه والمناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه النه كا تسمع التصريح بذلك في النصوص ، لاما يشمل الزيادة المناه المناه المناه الله كا تسمع التصريح بذلك في النصوص ، لاما يشمل الزيادة المناه المناه النه المناه ال

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب التمشهد ــ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) و زم) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤ ـ ٥

المتخلة مثلاً ، وإن كان قد يشهد قوله (عليه السلام) في الموثق (١) : ﴿ وَلَيْسَ فَ شيء مما تُتَّم به الصلاة سهو ﴾ في أحد الوجهين ، والله العالم .

﴿ وَلُو تُرَكُ الصَّلَاةَ عَلَى الَّذِي وَآلُهُ ﴿ صَلَّواتَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ حتى سلم ﴾ ولم يذكر إلا من بعد الركوع ﴿ فضاهما بعد التسليم ﴾ كما صرح به جماعة ، بل هو المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً ، بل في الخلاف ( من ترك التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة ، دليلنا إجماع الفرقة ، والقضاء فرض ثان ِ ٩ انتهى . خلافًا لابن إدريس ومن تبعه ، فلم يوجبوا قضاءً ، اللاَّ صل المنقطع بخبر حكم بن حكيم (٧) المتقدم سابقًا ، بل وبما قبل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبماضه تسوية بين الكل والجزء ، وأنه مأمور به ولم يأت به فيبقى في المهدة ، و بأن التشهد اسم للمجموع فحيث لم يأت بيمضه لم يأت به ، وإن كان قد بتوجه على الأول بعـــد تسليم الجزئية منه على وجه تقضى لو فاتت معه أنا نمنع تسوية البعض للكل ، وقضاء البعض في ضمن الكل بعد فرض تسليم الخصيم له لا يقضى بقضائه مستقلاً كما في الصلاة وأبعاضها ، وعلى الثاني أن البقاء في العهدة إما أن يكون منشأه الاستصحاب ، أو إطسلاق ما دل على وجوبه ، وكلاهما منتفيان ، ضرورة ظهور الوحوب في المكان المحصوص في الصلاة ، والفرض أنه قد خرج منها ، وما في الرياض .. من أن الأصل يقتضي النساد، وإنما خرجنا عنه في مثل المقام بالاجماع وهو هنا مع الاتيان به بعد الصلاة ، فيتعين حينئذ الاتيان به ـ يدفعه منع أن المدرك هذا الاجماع، بل هو عموم ما دل على أن نسيان غير الركن غير مفسدر للصلاة كقوله

 <sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٧ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧
 (٧) الوسائل ــ الباب ــ ٣ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

(عليه السلام) (١): « لا تعاد الصلاة » إلى آخره ، ونحوه من إطلاق الاجماعات وغيرها ، على أنه لم يعلم من القائل بوجوب القضاه أن الصحة متوقفة عليه ، بل قد يقول: إنه واجب لنفسه كما هو الظاهر من عدم البطلان بتخلل الحدث ونحوه ، وعلى الثالث أنا نمنع دخوله تحت اسم التشهد ، و لئن سلمنا فهو مع الاتيان بالبهض لم يصدق عليه أنه نسي التشهد كما لا يصدق عليه أنه جاه بالتشهد ، بل هو واسطة بين الأمرين كما هو مقتضى كونه اسما للمجموع ، فتأمل جيداً ، فانحصر الدليل بخبر حكم بن حكيم مع الجباره بما عرفت من الشهرة ، وما لمله يمكن تحصيله من الاجماع من عبارة الخلاف المتقدمة ، سيا على ما في مفتاح السكر امة من نقل عبارة الخلاف بلفظ « أو » ولعله عثر على نسخة أخرى ، فتأمل .

ومن هنا تعرف أن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له من حيث وجوبه التشهد لمدم دخوله تحت اسمه كما هوظاهر المصنف وعن غيره ، وأيماض التشهد تقضى كالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) كما نص عليه بهضهم ، بل حكي عن ظاهر البيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس أو صربحه وصريح الجمفرية وشرحها وتعليق الارشساد ، لمعموم خبر حكم السابق ، ولو نسي الصلاة على الآل (عليهم السلام) فقط فهل يجب لهموم خبر حكم السابق ، ولو نسي الصلاة على الآل (عليهم السلام) فقط فهل يجب على تقدير القضاء إعادة ما يتم به مما قبله وإذ لم يكن نسيه كما في الذخيرة ، أو لا يجب كما هو الأقوى ، كما هو مقتضى خبر حكم ، ولأن قضاءه من حيث كونه جزء صلاة كما هو الأقوى ، كما هو مقتضى خبر حكم ، ولأن قضاءه من حيث كونه جزء صلاة لا أنه خطاب تراد دلالته ، ولعله أشار إلى ذلك في الذكرى بقوله : ووجوب قضاء الصلاة وحدها مشعر بعدم اشتراط الموالاة في هذه الأذكار عند النسيان .

( الثالث ) أي ما يتدارك مع سجدتي السهو وهو ﴿ من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضامما أو أحـــدهما ﴾ أما السجدة فقد صرح بقضائها في المبسوط

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث م

والخلاف والنافع والقواعد والارشاد والمنتهى والألفية والدرة السنية والمدارك والرياض، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الفنية والمقاصد العلية الاجماع عليه ، كما أن عن التذكرة والذكرى الاجماع على عمدم بطلان الصلاة بالاخلال بواحدة سهواً ، وهو الحجة ، مضافًا إلى ما تقدم من خبر حكم ابن حكيم وما في معناه وخبر ابن سنان المتقدم (١) أيضًا، وهو قوله (عليه السلام): ﴿ إِذَا نَسِيتَ شَيْئًا مِنِ الصَّلَاةِ رَكُوعًا أَو سَجُودًا أَوْ تَكْبِيرًا فَاقْضُ الَّذِي فَاتُكُ سَهُواً ﴾ والأخبار الحاصة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر (٧) عن الصادق ( عليهالسلام ) ﴿ في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع ، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على ملاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء ﴾ وخبر أبي بصير (٣) قال : ﴿ سألته عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، قان ركع فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ، ومثلها في الدلالة على المطلوب موثق عمار الساباطي(٤) وغيره من الأخبار ، فما نقل عن العاني وثقة الاسلام من القول بفساد السلاة ضعيف محجوج بما عرفت ، ولعل دليله خبرالملي بن خنيس (٥). سألت أبا الحسن الاضي (عليه السلام) في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبني على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة فيالأولتين والأخيرتين سواه، وهو مع أنه لا جابر لسنده معارض بما شمعت من الأدلة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه، فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره .

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧
 (٢)و(٣)و(٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١-٤-٧-٠

وكذا ما عن المنيد والشيخ في التهذيب من استقبال الصلاة إذا كانت من الركعتين الأولتين ، لصحيح البزنطي (١) المروي في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال : كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنها اثنتان، وزاد في التهذيب مع إسقاط لفظ الصلاة وإبدال الواو بالفاء و وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ، بل يؤيده ما حل على اشتراط سلامة الصلاة بسلامة الا ولتين وقوله (عليه السلام) : و لا تعاد الصلاة إلا من خسة ،

إذ هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنها لا تقاوم تلك المطلقات المنجبرة بشهرة العمل والاجماع المنقول وإطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن على أنها معارضة برواية محمد بن منصور (٧) ﴿ سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركمة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت ألا تكون وضعت جبهتك إلامرة واحدة قاذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع جبهتك مرة و ليس عليك سهو ﴾ وما في رواية المعلى بن خنيس المتقدمة من أن نسيان السجدة في الأولتين والا خبرتين سواه ، وعدم العمل منا بصدرها لا يقدح في العمل بذيلها ، قان الظاهر إرادة الاستثناف بل وخبر جعفر بن بشير (٣) المروي عن المحاسن ، قال : ﴿ سئل أحده (عليهم السلام) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركمتين الا ولتين إلا سجدة وهو في التشهد الا ولى قال : فليسجدها ثم ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسجد سجدتي السهو ، هذا ، مع أنها غير واضحة المتن على اختلاف نسخه وإجماله يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، هذا ، مع أنها غير واضحة المتن على اختلاف نسخه وإجماله

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب السجود \_ الحديث ٧ \_ ٧ \_ ٧

فان قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَلَمْ تَدَرُّ وَاحِدَهُ ﴾ إلى آخره ظاهر في الشك والسؤال ، وقوله ( عليه السلام ) : ﴿ إِذَا تُرَكُّ ﴾ كَقُولُه (عليه السلام ) في آخره : ﴿ أُعَدُّتُ السجود ، ظاهر في النسيان ، اللهم إلا أن يراد من الواو معنى ﴿ أَو ﴾ مع أنه قد لا يتم من جبة أخرى أيضاً ، أو يقال إن معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فقال (عليه السلام): إن الشك بوجب استقبال الصلاة ، فاليقين أولى مخلاف الركعتين الأُخيرتين فانما عليه إذا ترك سجدة فيها أن يقضيها بمد ، وهو كما ترى ، أو يقال : إن المراد من بطلان الصلاة بالشك في كون الفائت سجدة أو سجدتين كما ذكروه في الشك في كون الفائت من السجدتين من ركمة أو ركمتين ، وفيه أنا نمنع ذلك كما عرفته سابقاً لاصالة الصحة ، على أنه لا وجه التفصيل حينئذ بين الا ولتين والا خيرتين ، بل ولا لقوله (عليه السلام): ﴿ حَتَّى تُصْعَحُ لَكُ أَثْنَانَ ﴾ .

وأجاب عنها في الخلاف أنها لا تنافي الا خبار الا ول ، لا ن هذا الحكم مختص بمن يشك فلم يذكر فيلزمه الاعادة ، وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم ، فلا تنافي بين هذه الأ خبار ، وفيه أنه حيثنذ لا مطابقة بين السؤال والجواب، مع أنه إن كان ذلك صحيحًا في الشك فني النسيان بطريق أولى وقد أشار (عليهالسلام) إلى العلة بقوله (عليهالسلام): ﴿ حتى يصح لك اثنتان ﴾ مع أن ذيله وقوله ( عليه السلام ) : ﴿ إِذَا تَرْكُتُ ﴾ ظاهر في النسيان ، وعن الحتلف الجواب عنها بأن المراد بالاستقبال الاتيان بالسجود المشكوك فيـ لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَإِذَا كَانَ فِي الثَّالَةِ ﴾ إلى آخره ، راجماً إلى من تيقن ترك السجدة في الا و لتين ، فإن عليه إعادة السجود لفوات محلها ، ولا شيء لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الا ولى ، لا نه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه ولا يختى ما فيه من التمسف والركاكة ، على أن قول السائل : « وهو راكع » ينافيه ، اللهم إلا أن يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منه ، فيكون المراد حينتذ أن السائل لما سأل عن ذلك أجاب (عليه السلام) أن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى يكون آتيا بالسجدتين ، فالمتيقن أولى ، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجود فيهوي إلى السجود الثاني ، بخلاف ما إذا أتم الركمتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الا ولى فانما عليه قضاء السجدة بعد ، ولا ينافيه ماعن الكاني وقرب الاسناد من أن لفظه « استقبل الصلاة » فان الرجوع استقبال الصلاة أي رجوع إلى جزء متقدم منها ، هذا ، والانصاف أنه لولاماقدمناه من شهرة العمل بين الأصحاب والاجماع الحكي وتحوهما لكان العمل بها متجها ، ضرورة قصور بغيرها عن معارضتها بدونها سنداً ودلالة ، ووجوب حمل المعلق على المقيد ، لكن قد يقال اختلاف متنه بدونها سنداً ودلالة ، ووجوب حمل المعلق على المقيد ، لكن قد يقال اختلاف متنه وإجاله يمنع من ذلك أيضا .

وكيف كان فالا قوى ما عليه المشهور ، وطريق الاحتياط غير خني ، بل عن الشهيدا أنه لم يستبعد حمله على استحباب الاستقبال ، كما أن الأفوى هوالمشهور بينهما يضا من قضاء السجدة بعد التسليم ، بل لم ينقل الحلاف فيه إلا عن المفيد فى الرسالة الغرية وأبي الحسن علي بن بابويه فى رسالته إلى ولاه ما تسمعه عن الاسكافي ، أما الا ول فقال : « إذا ذكر بعد الركوع فليسجد فى الثانية ثلاث سجدات : واحدة منها قضاه » وأما الثاني فقال : « إن السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضى فى الركعة الثالثة ، وسجود الثالثة وسجود الثالثة إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة تقضى فى الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم » وهما مع منافاتهما لهيئة الصلاة ومخالفتهما المعتبرة المستفيضة وعمل يقضى بعد التسليم » وهما مع منافاتهما لهيئة الصلاة ومخالفتهما المعتبرة المستفيضة وعمل المشهور لم نعثر لهما على مستند في ذلك سوى الرضوي (د) الذي بعدد تسليم حجيته المشهور لم نعثر لهما على مستند في ذلك سوى الرضوي (د) الذي بعدد تسليم حجيته

<sup>(4)</sup> المستدرك ـ الباب ـ ٧٧ ـ منأبواب السجود ـ الحديث و الجواهر ـ ٧٧

لا يهجم على طرح ما عرفت من الأدلة به .

وأما صحيح ابن أبي يعفور (١) عن الصادق (عليه السلام) وإذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها هدما يفعد قبل أن يسلم > فحمله في المدارك على ما ذهب اليه من استحباب التسليم ، ويمكن حمله بناء على الوجوب على التسليم المستحب بعد الواجب ، وإطلاقه عليه شائع في الأخبار ، والأمر سهل ، لعدم العامل به ، إذ هو لا يوافق أحد المذهبين المتقدمين ، نعم في إطلاقه دلالة على بعض ما ذهب اليه والد الصدوق ، وهوقضاء السجدة من الركعة الثانية ، وعلى المحكي عن الاسكلي أيضا قال : و واليقين بترك إحدى السجدتين أهون من اليقين بترك الركوع ، قان أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه ، والاحتياط إن كانت في الأولتين الاعادة إن كان في وقت > فتأمل .

وأما التشهد فالظاهر من عبارة المصنف وغيره أنه التشهد الأول، بل هوصر يح بعضهم، لسكن أطلق آخر، بل فى الرياض لم يظهر قائل ما لعرق بينها، كما عن الذكرى و لافرق بين التشهد الأول و الأخير فى الندارك بعد الصلاة عند الجاعة فى ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث أم لا ، انتهى .

وعلى كل حال فقسال الشيخ في الخلاف : « من ترك التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ناسياً قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، وقال الشافعي يجبعليه قضاء الصلاة ، دليلنا إجماع الفرقة ، والقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل انتهى وقال فيه فى موضع آحر : «إذا نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية إلى أن قال-: وإذا ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو ، حتى قال- : دليلنا إجماع الفرقة » وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع على قضائه ، وفي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبو اب السجود ـ الحديث ٩

الدرة وعن غيرها أنه المشهور ، وفي المدارك أنه مذهب الأكثر .

وبدل عليه مضافا إلى ما سمعت من الاجماع المنجبر بالشهرة المتقدمة والآخبار المطلقة كخبر حكم بن حكيم وما في معناه الصحيح (١) « في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقل : إن كان قريباً رجم إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه و وخبر علي بن أبي حمزة (٣) قال أبوعبدالله (عليه السلام): « إذا قمت في الركمتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم نذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فاذا انصر فت سجدت سجدت سجدتبين لاركوع فيها ثم تشهد التشهد الذي فاتك ، وما في سنده من الضعف قد عرفت الجابر له ، كالضعف في دلالته من حيث احمال أن يراد به التشهد في السجدتين الذي يقوله الحصم كما ستعرف على أنه ظاهر في خلاف ذلك كما يقتضيه لفظ «ثم » وكذا المناقشة في الأول بظهوره في التشهد الأول بعد أن عرفت أنه لا قائل بالفصل ، مع أنا غنع ظهوره فيه .

فا عن المقنع والفقيه ﴿ إذا سلمت سجدت سجدتي السهو و تشهدت فيها التشهد الذي فاتك ، ما هوظاهر في الاجتزاء بذلك عن قضاء التشهد كا عن المفيد في الرسالة للأصل والموثق (٣) ﴿ سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال : يسجد سجدتين يتشهد فيها » وخبر الصيقل (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ في الرجل يصلي الركعتين من الوتر بقوم فينسى التشهد حتى بركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم بقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعدما يركع مضى

<sup>(1)</sup> و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ منأبواب التشهد . الحديث ٧ - ٧

<sup>(+)</sup> الوسائل ــ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ بر ـ من أبو اب التشهد ـ الحديث ،

ثم سجد سجد تين بعدما ينصرف يتشهد فيها ? قال : ليس النافلة مثل الفريضة » بل يؤيده أيضا خلو الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة الواردة في مقام البيان عن الأم بقضائه ، فانها اقتصرت على الأمر بالسجد تين فقط ، منها قول أبي جعفر المليلا (١): وفي الرجل يصلي ركمة بين من المسكنوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينها قال : فليجلس ما لم يركم وقد تمت صلاته ، فان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، وإذا سلم سجد سجد تين وهو جالس » ونحوه غيره - ضعيف جداً ، إذ ذلك كله غير صالح له ، أما الأصل فالظاهر أنه غير منطبق على ما يدعونه من التداخل بين التشهدين ، بل الأصل عدمه ، على أنك سقسمع فيا يأتي إن شاه الله اختلافها بالسكيفية ، على أن ظاهر عبارتهم المتقدمة حذف تشهد السجدتين ، وستعرف فياياتي وجوبه إن شاه الله ، فأما الموثق فلا دلالة فيه أيضا ، فان قوله (عليه السلام) : « يتشهد فيها » لا ظهور فيه أنه التشهد الغائمت ، فان كان الاستناد اليه من جهة الاقتصار على ذلك الخبر الذي غيره فهو راجع إلى التأييد الا خير بالصحاح كاعرفت ، ومثله في ذلك الخبر الذي بمده ، وأما خلو الصحاح ففيه أنه إن سلمنا ظهوره في ذلك فهو لا يمارض النص المنجبر بمده ، وأما خلو الصحاح ففيه أنه إن سلمنا ظهوره في ذلك فهو لا يمارض النص المنجبر بما عرفت من الشهرة والاجماع ، وكلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد ببين بعضه بعضا .

فما يظهر من بعض المتأخرين من المبل اليه لذلك فيه مالا يخنى ، فلم يبق لهم مستند سوى ما نقل عن الفقه الرضوي (٧) قال : ﴿ وَإِنْ نَسِيتَ التَشْهِدُ فِي الرَّكُمَةُ الثّانيةُ فَدْ كُرِتَ فِي الثّالثَةُ فَأْرَسِلُ نَفْسُكُ وتَشْهِدُ مَا لَمْ تَرَكُمْ ، فَانْ ذَكُرَتُ بِعَدْما رَكُعْتُ فَامْضُ فَيْ صَلانَكُ فَاذَا سَلَمَتُ سَجِدْتُ سَجِدْتِي السّهو وتشهدت فيها ما قد فاتك ﴾ وهو بعد في صلاتك فاذا سلمت سجدت سجدتي السّهو وتشهدت فيها ما قد فاتك ﴾ وهو بعد تسليم حجيته لا يقاوم ما ذكر نا من الأدلة ، على أنه محتمل لا ن يراد بقوله (عليه السلام):

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١

14 &

« فيمها » بعدها ، إذ من الماوم أنه لا يراد به في حال السجود ، بل المراد البعدية ، ولادليل على إرادة البعدية من غير فاصل ، بل قد يراد بعد تمامهما ، فتأمل ، بل تحتمله عبارة الفقيه والمقنع المتقدمة ، كما أنه يحتمل أن يراد به بيان التشهد في السجدتين ، وقوله (عليه السلام) : « ما قد فاتك » أي نظيره ، إذ قد يكون الفائت التشهد الحنيف ، وأيضاً التأمل بذلك يقضى أنه يحذف تشهد السجدتين ، فايس خلافاً في المسألة حينثك بل هو خلاف آخر ، بل قد عرفت احمال عدم الخلاف أصلاً من المقنع والفقيه ، لاحيالها بعض الوجوه ، فينحصر حينئذ في المفيد ، مع أن المحكى عنه في المقنعة موافقة الأصحاب ، و تعرف فساده إن شاه الله .

ثم إن جميع ماذكرنا من الا دلة والا خبار التي كادت تكون متواترة حجة علىما نقل عن الكاتب من القول باعادة الصلاة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الموثق (١) في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : إن ذكر أنه قال : بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلانه ، وإن لم يذكر شيئًا من التشهد أعاد الصلاة ، وهو لا يقاوم ما ذكر نا من وجوه عديدة ، فيحمل على الاستحباب كما قاله في الوافي أو غير ذلك أو يطرح ، وكا نه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بمد التسليم الله دلة المقتضية لذلك من الا خبار وغيرها ، فتأمل. .

(ويسجد) لكل من نسيان السجدة والتشهد ( سجدتي السهو ) أما الأول فهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، بلعليه الاجماع في المنتهي وعن الحلاف والغنية والتذكرة وآرا. التلخيص العلامة ، و يدل عليه مضافًا إلى ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ﴿ تُسجِد سجِدتِي السهو في

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب التشهد \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ﴾ بل في الوافي زاد فيها ﴿ ومن ترك سجدة فقد نقص ﴾ اسكن المعروف والمنقول في كتب الاستدلال وغيرها كالوسائل عدمها ، والظاهر أنها من عبارة الشيخ في التهذيب في بيان وجه الاستدلال بالخبر المزبور على وجوب سجدتي السهو على من ترك السجدة وإن فضاها ، فلاحظ ، وما في سنده من الوهن منجبر بما عرفت ، وخبر جعفر بن بشير السابق (١) وخبر منهال القصاب (٢) ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب ﴾ فان تعليقه الحكم على مطلق السهو يشمل ما نحن فيه ، ولا بقد ح كثير من الا وراد ، لما عرفت أن ذلك يقدح في العموم اللغوي .

وربما استدل عليه بخبر الفضيل بن يسار (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام)

د من حفظ سهوه و أتمه فليس عليه سهو ، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص » ونحوه غيره ، إما لأن المراد منه الشك في الخصوصية بعد معلومية أحدهما كما لعله المهنى الحقيقي لهذه العبارة ، فيجب حينتذ هنا ، لعدم القول بمدخلية هذا الشك ، أو لا نه إذا وجب الشك في الزيادة والنقيصة فع التيقن بطريق أولى ، وربما نوفش بأنه لا أولو بة عقاية و لا لفظية ، بل هذا الخبر بالدلالة على خلاف المطلوب أوضح ، لدخول قاضي السجدة تحت من حفظ سهوه و أتمه ، وقد تدفع بأنها عرفية ، وعدم رفع الفمل بعد الصلاة اسم النقصان ، بل ولا هو معنى التتمة .

وعن ظاهر المنقول عن المفيد في الغرية وأبي جعفر بن بابويه ووالده عدم الوجوب بل عن أمالي الأول منها أنه من دين الامامية ، الأصل ، مضافاً إلى مضمرة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل .. الباب . ٤٠ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣٣ \_ من أبوراب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٣

أبي بصير (١) المشتملة بعد الا من بقضائها بعد الانصراف على قوله (عليه السلام):

« وليس عليه سهو » كمفمر محمد بن منصور (٢) « سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركمة الثانية أو شك فيها . فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلامرة واحدة فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرة وايس عليك سهو ويؤيده مع ذلك خلو الا خبار (٣) الصحيحة الكثيرة الواردة في مقام البيان عن الأمر بعما ، والموثق (٤) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن سهو ما يجب فيه سجدتنا السهو قال : إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقوم فقمدة أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتنا السهو ، وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو - إلى أن قال - وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتنا السهو ، قال : لا ، قد أتم الصلاة » إلى آخره .

وفي الكل نظر ، أما الأول فهو - مع كونه مضمراً ضعيفاً لا جابر له موهناً باعراض الشهور عنه - معارض الاجماعات السابقة محتمل لا ن براد بالسهو المنني الموجب للاعادة أو غيرها لا سجدتيه ، أو لحال التدارك ، بل رواية النقيه له مسنداً صحيحاً لا تجدي أيضا بعد الاعراض المزبور ، وما سحمته من محكي الاجماع المسطور ، وأما الثاني ففيه مع ذلك أيضاً أنه صريح أو كالصريح في صورة الشك ، والكلام في النسيان وإن استفيد حكمه منها ، وأما التأبيد بالخلو المتقدم فهو غير صالح لا ن يعارض ما سمعت من الأدلة المتقدمة ، وكذلك الموثق مع قصور دلالته واشتماله على مالا يقول به الحصم والحصر في السؤال ، ومعلومية إرادة حال التدارك منه بقرينة ذكر الركوع وغيره ، فكان الا ول هو الا قوى ، فما وقع من بعض المتأخرين كالفاضل المعاصر في فكان الا ول هو الا قوى ، فما وقع من بعض المتأخرين كالفاضل المعاصر في

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٣) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب السجود - الحديث ٤ - ٣٠٠٠

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٣ - الرقم ١٤٦٦ من طبعة النجف

الرياض وغيره من الميل اليه ضعيف .

وأما وجوبهما لنسيان التشهد فني المدارك أنه لا خلاف فيه ، بل في الخلاف الاجماع عليه في موضعين ، وعن الفنية الاجماع عليه أيضاً ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة التي قد تقسدم بعضها في البحث عن قضائه ، فما عن ظاهر بعضهم من المدم لعده مواضع السجود مع تركه له ضعيف جداً ، والظاهر أنه لا فرق بين الأول والثاني كما تقدم سابقاً ، ويأتي الكلام إن شاه الله في باقي ما يجب له سجدتا السهو في الخاتمة.

(وأما) الحلل الحاصل فى الصلاة بسبب طرو ( الشك ) فيها ، والمراد به التردد مع تساوي الطرفين ( ففيه مسائل ) :

( الا ولى من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة الميدين إذا كانت فريضة والكسوف وصلاة العيدين في ثانيها ، بل في المنتهى و ذهب الجمة فيها ، وترك التمثيل بالكسوف وصلاة العيدين في ثانيها ، بل في المنتهى و ذهب اليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه » وإن ترك الخمثيل فيه بالعيدين أيضا ، على أن النقصان والزيادة في التمثيل غير قادحين ، ولذا حكى الاجماع العلامة الطباطبائي في المصابيح على البطلان في كل شك تعلق بغير الرباعية وصلاة الاحتياط من الفرائض ، وعن الانتصار والفنية الاجماع في الفجر والسفر ، وفي الحلاف و من شك في صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلى أعاد \_ إلى أن قال \_ : دليلنا إجماع الفرقة \_ ثم قال \_ : من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الاعادة \_ إلى أن قال \_ : دليلنا ما قلناه في ملاة السفر أو صلاة الجمع الفرقة وطريقة الاحتياط » والظاهر أنه لا يريد بقوله في المسائل الأولى و فلا يدري » تخصيص نوع الشك ، بل هو مايشمل ما نحن فيه بقرينة المعارة الأولى و فلا يدري » تخصيص نوع الشك ، بل هو مايشمل ما نحن فيه بقرينة استدلاله بأحبار ليست خاصة في ذلك ، وكيف كان فلم أعثر على مخالف في هذا الحك ، بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناه على بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناه على بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناه على بل ولا من حكي عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم عن ابن بابويه من تجويز البناه على

الأقل، وستمرف ضعفه، على أنه غير ثابت، بل أطال بعض المتأخرين في بيان فساد هذا النقل عنه .

والذي يدل على الحكم المذكور \_ مضافاً إلى ما سمعت من الاجماعات الصريحة والظاهرة \_ الأخبار المستفيضة ، منها قول أحدها (عليها السلام) في خبر زرارة (١) قال : \* قلت له : رجل لا بدري واحدة صلى أم اثنتين ? قال : يعيد » ومنها رواية إسماعيل الجمني وابن أبي يعفور (٣) عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام) قالا : وإذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فاستقبل » ومنها مضمرة سماعة (٣) قال: « سألته عن السهو في صلاة الفداة قال : إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والحمة أيضاً إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان » ومنها خبر واحدة صلى أم اثنتين ? قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ? قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أثم ، وفي الجمة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ومنها خبر عنيسة بن مصعب ( ٥) « إذا شككت في الفجر فأعد » ومنها مرسلة يونس (٦) « ليس في الفجر سهو » إلى غير ذلك من الأخبار ، لكنها لم تتعرض لحصوص العيدين والسكسوفين ، إلا أن الاطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمة بكونها ركعتين مع الاعتضاد بما سمعت كاف في الدلالة على ذلك .

وما فى بعض الأخبار كغبر عمار الساباطي (٧) ﴿ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لم يدر صلى الفحر ركعتين أو ركعة قال : يقشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي (١) و (٧) و (٤) الوسائل - الباب - ١- من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث ٢-١٩-١٥٠

(ه) و (٦، و ٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث هـ ـ ٧ ـ ٧

ركمة ، فان كان صلى ركمتين كانت هذه تطوعاً ، وإن كان صلى ركمة كانت هذه تمام الصلاة » لا ينبغي أن يلتفت اليه ، بل قال الشيخ في الاستبصار : « أنه خبر شاذ مخالف للاسخبار كلها ، واجتمعت الطائفة على ترك العمل به » انتهى ، كبعض الأخبار الأخر (١) المتضمئة للبناء على الركعة للشاك في الواحدة والثنتين ، فانها مع عدم الجابر لا مانيدها وإعراض الأصحاب عنها محتملة للحمل على النافلة ، أو استقبال الصلاة .

فوائد : منها أنه يظهر من بعض الأصحاب هنا أن البطلات على مقتضى القاعدة ، لعدم العلم ببراءة الذمة لاحيان الزيادة والنقيصة ، وفيه إشكال ، بإذ لا ما نع من الاعتاد على استصحاب الصحة ، وعلى أصل عدم الفعل ، فيننى به الزائد حيث يتعلق به الشك ويتم الناقص ، وما يقال : إنه مكلف بمصداق الصلاة فى الخارج وإصالة العدم لا يقضى بتحقق الصدق يدفعه بعد منعه أنه منافي لكلامهم في كثير من المقامات بالنسبة إلى الشك في الأوكان وغيرها زيادة ونقيصة ، كاحيال أن ذلك كله للدليل ، بالنسبة إلى الشك في الأوكان وغيرها زيادة ونقيصة ، كاحيال أن ذلك كله للدليل ، أيضاً بعدم تحقق هيئة المأمور به ، فهي معارضة الذلك ، لأن الظاهر أن الهيئة من جلة التوابع ، فبعد الحكم الشرعي بوجوب الاتيان مثلاً تتبع الميئة هذا ، والمسألة لا تخلو من تأمل ، وستسمع لها تتمة إن شاء الله بعد الفراغ من البحث عن صور الشك الأربعة ، وغوه البطلان بمجرد وقوع الشك ، فيكون حيئذ حاله كحال الحدث كاعن وغيرها العدم ، فلو زال الشك قبل فعل المنافي صح ، وهو كذلك ، بل قد يدعى أن الفاضل وناني المشك ، فلو زال الشك قبل فعل المنافي صح ، وهو كذلك ، بل قد يدعى أن

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ــ الماب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣٧
 (٢) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥

مثل العبارة المتقدمة ظاهرة في استمرار الشك لا إذا زال ، ولم يذكره أحد في المبطلات للصلاة على كل حال ، إنسا الذي يظهر من ملاحظة الأخبار إرادة تحصيل اليقين بعا الذي لا ينافيه مجرد وقوع الشك وإن زال ، على أن فيه من العسر والحرج ما لا يخني إذ اشتراط حصول اليقين أو الظن من أول الصلاة إلى آخرها بأول التفات الذهر للا يتيسر في أغلب الأوقات .

ثم على تقدير ذلك فهل يجب عليه النروي أو يجوز له القطع قبله ? وجهان لايخلو أولهما مع كونه أحوط من قوة ، بل صرح به ثاني الشهيدين في المسالك ، بل لعله ظاهر روضته ، إلا أن الأقوى خلافه ، للأصل وإطلاق الأدلة سيا في غير المقام من أفراد الشك في الركعات والأفعال الذي لم يذكر أحد فيه وجوب التروي ، ودعوى عدم صدق أنه شك قبل التروي واضحة الفساد ، وإلا لافتضى جواز الا فعال حال التروي لعدم حصول الشك ، كما أنه لا دلالة في نصوص ذهاب الوهم على ذلك ، ضرورة إمكان إرادة اتفاق ذهاب الوهم ، أو أنه لو تروى أو نحو ذلك ، ولذا أنكر عليه سبطه الوجوب ، فمن الفريب ما في المسالك من الاستدلال بنحو ذلك ، ولذا أنكر عليه سبطه في المدارك ، ومنه يعلم ما في كلام الفاضل البهباني في شرح الماتيح ، فالتحقيق حينئذ جواز البناء مع التذكر قبل صدور المافي منه كالسكوت الطويل وقوات الموالاة في أفعال جواز البناء مع التذكر قبل صدور المافي منه كالسكوت الطويل وقوات الموالاة في أفعال حصوله المقيد بما إذا لم يتفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن يفعله حال الشك ، طسلة المستناف الصلاة والاكتفاء بالشك مبطلاً من غير جاجة إلى فعل مبطل آحر غيره ، هذا .

وعلى تقدير وحوب التروي فهل يقدر بخروجه عن الصلاة مثلاً وتحو ذلك أم لا ? لا يبعد الثاني ، فيتروى مفدار يكتني به الناس في مثل ذلك ، فتأمل ، ولو أوقع بعض الأفمال حال الشك ثم زال الشك عنه يحتمل قوباً البطلان وإن كان مافعله موافقاً ، لا نه فعل غير مأمور به في الصلاة ، وكونه كذلك في الواقع مع عدم العلم به غير نافع الفوات النية والاستدامة ، واحتمال الاكتفاء بالنية الأولى بعيد ، نعم ربما يتوهم الصحة إذا وقع الفعل بنية الفربة المطلقة إذا كان مما يصح فيه ذلك مثل قراءة القرآن ، إلا أن المتجه القول ببطلان ذلك الواقع ثم إعادته ، لعدم الاكتفاء بالواقع أولاً حيث لم يصادف الجزم في الصلاة الذي هو عبارة عن الاستدامة ، وعدم إفساده الصلاة ، لكونه لم ينوه أنه نما لا يبطلها .

ومنها أن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة وكلام الأصحاب عدم الفرق بين تعلق الشك بالنسبة للزيادة والنقيصة ، وما في بعضها من وقوع السؤال عمن لا يدري واحدة أم اثنتين لا يقتضي تقييداً لفوله (عليه السلام) (١) : ﴿ مثلاً إذا شككت في الفجر فأعد ﴾ ودعوى أن مثل هذه العبارة لم تقع في كل ثنائية حتى يتمسك بها بدفعها عدم القول بالفصل ، على أن عبارات الأصحاب وظاهر إجماعاتهم كافية في ذلك .

ومنها أنه قد نقل عن جماعة التصديح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة بالا صل والعارض كالمنذورة ونحوها ، ولعله لاطلاق النصوص والفتارى ، مضافا إلى التعليل بأنها ركمتان ، ولا يمارض مادل على حكم النافلة ، لخروجها بالنذر عنها ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، المشك في شحول الاطلاق وفي أن لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها وإن ألزمها النذر ، لمكن لا يبعد البطلان إن قلنا إنه مقتضى القاعدة نعم لو قلنا مقتضاها الصحة اتجه ذاك ، هذا ، وقد يستفاد من إجرائهم حكم الواجب غلى النافلة التي تجدد لها الوجوب بنذر ونحوه جريان حكم النفل على الواجب الذي عرض له وصف الندب كصلاة العيدين والمعادة احتياطاً أو بقصد الجاعة والتبرعية عن الغير

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث و

وغو ذلك ، فلا تبطل حينتذ بالشك ، لكنه لا يخلو من إشكال بل منع ، خصوصاً فيا كان الحكم فيه معلقاً على الاسم كالمفرب وتحوه ، وستسمع تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن حكم الشك في النافلة .

وفو شاك السافر في مواضع التخيير عد إكمال الركعتين احتمل البطلان مطلقًا، والصحة كمذلك ، والصحة إذا كان الشك مسبوقًا بقصد الاتمام ، لتناؤل الأحلة حينتذ لها ، وليس له المدول حينتذ إلى القصر لارادة الابطال وإن جوزناه له قبل هــــذا المارض، لحرمة الابطال، واقتصاراً على المتيقن من محل العدول، أما لو كان من أول الأمر قصده القصر فالمتجه حينئذ البطلان ، لسكونه شكاً في ثنائية ، خلاعاً للملامة الطباطبائي فاستقرب الصحة معيناً عليه التمام حينئذ، للمنع من بطلان العمل، وامتناع التخيير بين الصحيح والفاســد ، وفيه أنه بطلان لا إبطال ، ولا تخيير بين الصحيح والفاسد. بل هو فاسد بحت ، ولذا لم يكن له العدول ، نعم لو فرض أنه شك ولم يكن قصد الفصر أو الممام من أول الأمر بناءً على أن له تأخير ذلك إلى محل الافتراق أمكن القول يذلك ، وأنه يتمين عليه اختيار التمام ، لما سممت ، مع أنه لا يخلو من نظر للشك في جواز اختيار التمام له حينتذ، إذ المتيقن من جوازه حال قابليته لكل منهما ، لكن قديقال: إن القصرية والتمامية ليستا من المقومات للماهية، ولذا لم يجب التعرض افى النية ، فتخييره حينتك بينهما يرجع إلى إرادة الاجتزاء بما يقع منه من الاربع والاثنين ، فلا عدول فيه يحتاج إلى الدليل كالظهرية والمصرية ، بل ولا تخييره يحتاج إلى النية كي برد ما صمحت ، ومنه يظهر وجه الصحة في السابق مطلقاً ، فتأمل جيداً . ومنها ما صرح به جمع من الا صحاب في صلاة الكسوف أنه متى تعلق الشك بعددها بطلت ، ومتى تعلق بركوعاتها قان كان في الحل جاء بالمشكوك فيه ، وإلا لم يلتفت إلا إذا تعلق شكه بالركوع بما يرجع إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه هل هو في الحامس أنو في السادس ، فان كان في الحامس كان في الأولى ، وإن كان في الحامس كان في الثانية ، لكن هناك قولان آخر ان نقلهما الشهيد في الذكرى بالنسبة للشك في الركوع :

أحدها عن قطب الدين الراوندي ، وهو أنه إذا لم يتعلق شكه بمسا بزيد على الاحتياط الممهود فانه مجتاط ، لدوران الشك في اليومية مع الركوع ، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط ، لأنه تابع ، أما إذا زاد كما لو شك بين الاثنين والحنس فان الاحتياط بكون بثلاث ركعات ، وهو زائد على الاحتياط الممهود ، فلا تعرض في كلامه له ، ولو كان بين الأربع والحنس تلافى بركنهة ، لأنه غير زائد على الاحتياط المهود ، وهو الجبر بركمة أو ركمتين ، وإن لم بكن كذلك في اليومية ، للمم باحراز الأربع فيها وإصالة عدم الزيادة ، ولو كان شكه بين الواحد والاثنين احتاط أيضا بركمة ، لمدم زيادته على الاحتياط المهود وإن كان هو مبطلاً في اليومية ، وقد يحتمل بكان هو مبطلاً في اليومية ، وقد يحتمل ذلك في كلامه ، فيكون كصاحب البشرى بالنسبة إلى ذلك ، والله العالم .

و ثانيها عن صاحب البشرى ، وهو معاملة ركوعات الأولى معاملة اليومية ، فتى وقع بين الأول والثاني بطل ، وفي غيره يصح ، إلى أن قال : « أما إذا وقع ببن الرابع والحامس فنهاية ما يلزمه سجدتا السبو ، وهل يسجد عند ذلك بناء على أنه صلى خما أم لا ? وجوه ثلاثة : الأول البناه أخذا برواية عمار (١) أنه يبني على الأكثر ثم يتلافي مانقص بعد الصلاة ، الثاني التخيير بين الركوع وعدمه جمعاً بين الرواية السابقة وبين قاعدة من شك في الركوع وهو قائم أتى به ، فان اختار الأول تلافى بعد الصلاة ما نقص ، وإلا فلا ، الثالث البناه على الأقل و يركع ثم يهوي إلى السجود عثم قال -:

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ١

وحكم ما بعد الحسة حكم الخامسة ، وإن قلنا إن الحكم في الحنس الثانية مثل الحس الأولى كان له وجه » ثم أطال في ذلك بعبارات تقضي بأن المسألة لديه في كال التردد وعدم التنقيح ، ولا يخنى عليك ضعفها ، أما الأول فلمدم المطابقة بين الفائت والاحتياط لمكان زيادة السجدتين ، وقوله : « إنه تابع » أول البحث ، إذ لا دليل عليه ، وأما الثاني فهو مبني على تسمية الركوعات ركمات ، وهو ممنوع ، وعلى تسليمه فالأخبار الواردة في الشك كادت تكون صريحة في عدم شحولها لمثل ما ذكر ، كا لا يخنى على المتأمل فيها ، على أن في كلامه مواضع أخر النظر تركناها خوف الاطالة .

(وكذا المغرب) تفسد بالشك فيها على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل حكاه عليه جماعة نصا وظاهراً ، بل عن الأمالياً أنه من دين الامامية ، و بذلك يظهر ما في نسبة الحلاف اليه أو إلى والده ، مع أن المنقول عنه في المقنع أنه قال : إذا شككت في المغرب أعدت ، وروي (١) ﴿ إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركمة ، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف اليها ركمة أخرى ، ولا تعتد بالشك ، فان ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركمتين وأربع سجدات وأنت جالس » وهي كما ترى غير ظاهرة فيما نقل عنه ، بل الظاهر منها موافقة الأصحاب و نسبة ذلك إلى الرواية ، ويؤيده أيضاً ما نقل عنه قبل من التصريح بأنه إذا شك في المغرب أعاد ، وإذا شك في الفجر أعاد ، وأما عبارة الفقيه المنقولة عنه فعي وإن كانت غير نقية من الاضطراب لسكنها غير صريحة فيما نقله عنه الأصحاب من جواز البناء على الأقل كما نقل ذلك عن والده أيضاً .

<sup>(</sup>١) المقنع ص . ٣ المطبوع بطه ان عام ١٣٧٧ . باب السهو في الصلاة ، وذيله لا يوافق ما في الجواهر

وكيف كان فخلافها على تقدير تحققه غير قادح ، لما سمت من الاجماع المنقول على لسان جملة من الفحول ، و بمض الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة ، مضافًا إلى المتبرة المستنيضة (١) الآمرة بالاعادة عند الشك في المفرب ، وهي كثيرة ، هما في خبر عمار (٣) • قلت لا بي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المفرب فلم بدر ركعتين صلى أم ثلاثًا قال : يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركمة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدآ ﴾ كخبره الآخر (٣) ﴿ قلت : يصلي المفرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا قال : يتشهد و ينصرف ثم بقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى أثلاثًا كانت هذه تطوعًا ، وإن كان صلى اننتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممالايقضي أبداً ، .. بعد الاعراض عنها من أكثر الأصحاب، بل في الاستبصار قد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بها -لامناص من حملها على النقية أو طرحها أو غير ذلك ، وهو واضح ، كوضوح جريان الفوائد المتقدمة ، هذا ، بلصرحت بعض الأخبار هنا بالفساد إن تعلق الشك بالزيادة كَمْ فَنِي خَبْرِ مُوسَى بِن بَكْرِ (٤) سَأَلُهُ الْفَضْيِلُ عَنِ السَّهُو ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا شَكَكَ فَي الا ولتين فأعد ﴾ وقال : ﴿ في صلاة الفرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأ ربع فأعد صلاتك ﴾ (٥) وفي الاستبصار (٦) ﴿ إِذَا جَازَالنَّلاتُ إِلَى الأَرْبِمِ فَأَعَدَ صَلَانَكَ ﴾ وهو مع إطلاق كلام الا صحاب وإجماعاتهم مضافًا إلى قوله : ﴿ إِذَا شَكَتُ فَي الْمُوبِ فأعده (٧) يقضي بمدم الفرق بين تعلق الشك بالزيادة والنقيصة ، فماعن المقنع من أنه إذا تعلق بالزيادة أضاف ركعة ضعيف مع عدم ثبوت هذا النقل عنه ، ولعله للعبارة المتقدمة الحكن قد عرفت نديته للرواية فيها خاصة، اللهم إلا أن يكون ذلك من كلامه لا منها،

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳)و(۵)و(۱) و ۷۱) الوسائل ـ الباب ۲۰۰ من أبواب الحلل الوامع في الصلاة ـ الحديث ١٠١٠-١٠-١٠-١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٩

وعلى تقديره فن المحتمل كون المراد حال الشك بين الاثنتين والشلاث والا ربع بعسد إحراز الاثنتين بأن حدث بعد رفع الرآس من السجدة الأخيرة، فيكون إضافة الركعة حينتذ لاحمال النقيصة وعدم الاعتداد بغيره من الاحمال ، والله العالم .

المسألة ﴿ الثانية إذا شك في ﴾ فعل ﴿ شيء من أفعال الصلاه ﴾ واجياً كان أو مستحبًا ﴿ ثُم ذَكَرَ فَانَ كَانَ ﴾ الشك وهو ﴿ في موضَّمه ﴾ أي قبل أن يدخل في فعل آخر واقع بعده كالشك في التكبير قبل أن يدخل في القراءة ، وكالشك في القراءة قبل الركوع، والركوع قبل السجود، إلى غير ذلك من الأفعال الذكورة في كتب الفقها، الختصكل واحدمنها باسم كالسة والتكبير والغراءة والركوع والسجود والتشهد بوالقيام ﴿ أَتَّى بِهِ وَأَتَّمِ ۚ وَإِن ﴾ كان قد ﴿ انتقل ﴾ عنه وكان داخلا ً في غيره ﴿ مضى في صلاته سواء كان حَلَكُ الفعل ركناً أوغيره ﴾ إجماعاً محكياً على لسان جماعة إن لم يكن محصلاً ، ونصوحاً (١) بل ﴿ وسواء كان في الأولتين ﴾ من الرباعية ﴿ أَو الأَخيرتين على الأظهر ﴾ الأشهر ، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً ، إذ لم يعرف الحلاف في ذلك إلا عن الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة ، قال في مفتاح الـكرامة : أما المفيد نفقد قال : ﴿ كُلُّ سَهُو يُلْحَقُّ الْانْسَانُ فِي الرُّكُعَتِينَ الْأُولَتِينَ مَن فَرَا نُضَه فعليه إعادة الصلاة ، وأما الشيخ فلعل الناقل أراد قوله في النهاية من أنها تبطل بالشك بالركوع أو السجود من الأوليين ، أو مع ما في التهذيب من أنه لو نسي سعجدة من الأوليين تبطل الصلاة ، و لعله لم يقف على غير ذلك في كتب الشيخ ، على أن ما ذكره عنه في التهذيب مبني على أن القول بالبطلان فيها يستلزم البطلان هنا ، وقد يمنع ، وعن ابن حمزة فىالوسيلة أنه قال: ﴿ تَبْطُلُ بِالشُّكُ فِي الرَّكُوعِ مِنْ الأُولِيينَ بِعَدْ الْفُرَاغُ مِنْ السجود

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أو في السجود في واحدة منها بعد الفراغ من الركوع ، وفي التذكرة « ليس بعيداً من المصواب الفرق بين الركن وغيره ، فتبطل إن شك في الأوليين في ركن ، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة ، بخلاف ما إذا كان الشكوك فيه غير ركن ، لكن لا يخفى عليك أنهم لم يتفقوا على معنى واحد ، بل عبارة الفيا محنما لا لا يحنى عليك أنهم لم يتفقوا على معنى واحد ، بل عبارة الفيا محنما لا السهو دون الشك ، وعبارة النهاية ليست عامة ، كما أن عبارة الوسيلة ظاهرة في أنه حيث لا يمكن التدارك ، وعبارة التذكرة خاصة في الركن .

و كيف كان فيدل على المطلوب إطلاق الأخبار السكثيرة ، بل في بعضها ظهور في خصوص الركعتين الا ولتين ، فضلاً عن العموم والاطلاق وترك الاستفصال في آخر ، منها قول أبي عبدالله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (١) ﴿ عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع ، قال : يركع ويسجد ، ونحوه خبر عران الحلبي (٢) ومثلها خبر أبي بصير أيضاً والحلبي (٣) وفي خبره الآخر (٤) قال : ﴿ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال : يسجد حتى يستيقن أنها سجدتان ، ومثله خبر الشحام (٥) عن الصادق (عليه السلام) يسجد حتى يستيقن أنها سجدتان ، ومثله خبر الشحام (٥) عن الصادق (عليه السلام) المن أيضا ، ومنها صحيح زرارة (٢) ﴿ قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) : رجل شك في الا ذان والاقامة وقد الا أذان وقد دخل في الا قال : يمني ، قلت : رجل شك في الا ذان والاقامة وقد كبر قال يمني ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال : يمني على القراءة وقد ركع قال : يمني ، قلت : شك في الركوع وقد سجد قال : يمني على صلاته ، ثم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هدا الله ، ثم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي . هم قال : يازرارة إذا خرجت من شي ، ثم دخلت في غيره فسكك ليس بشي . هم دخلت في غيره فسكك ليس بشي . و مد دخلت في غيره فسكك في المكل كلي بشي المكل كلي بشي . و مد دخلت في غيره فسكك في المكل كلي بشي . و مد دخل كلي بشي المكل كلي بشي بشي بشي

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من أبواب الركوع \_ الحديث ٢ -١-٤

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ م د من أبواب السجود ـ الحديث ٣ ـ ٢

<sup>(</sup>٦) الرسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

وهو كالصريح في شحوله الأولتين ، وعدم فرقه بين الأركان وغيرها ، وفي صحبح ابن مسلم (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «كلا شككت فيه مما قد مضى قا.ضه كا هو » وفي خبر أبي بصير (٣) قال : « قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إن شك في الركوع بعدما يسجد فليمض ، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض ، كل شي شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه » كصحيح إسماعيل بن جابر (٣) إلى غير ذلك ، مضافا إلى ما تقدم مما دل (٤) على خصوص نسيان السجدة والقراءة وغوها ، بل وما دل (٥) على أن نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة ، وإلى نني الخلاف وإطلاق الاجماعات على أن من سها عن شي و ذكره قبل أن يتجاوز محله أتى به ، إلى غير ذلك من الا دلة التي يقصر القلم عن إحصائها على التفصيل ، فان إعطاء هذه القواعد الشرعية وحملها على حكونها في غير الا ولتين وإجرائها بالنسبة للمسافر في خصوص المفرب مما لا يقبله طبع فقيه .

حجة المفيد الأصل ، وقول أبي عبدالله (عليه السلام) في خبر عنبسة بن

<sup>(</sup>١) الرسائل \_ الباب - سه \_ من أبو اب الحلل الواقع في الصلاة \_ الحديث س

<sup>(</sup>۲) نقله في الوافي في باب الشك في أجزاء الصلاة عن التهديب باسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ولكنا لم نمثر عليه في الوسائل والتهذيب و الاستبصار بمد الفحص في مظانها ، ولا يخفي أن صحيحة اسماعيل بن جابر تشتمل على فرعين ، اشتركت في الفرع الأول رواية اسماعيل وأبي بصير وأوردهما في الوسسائل في الباب ١٠ من أبواب السجود \_ الحديث ١٠ \_ ع وأما الفرع الثاني فلم يرد إلا في صحيحة إسماعيل التي ذكرها في الوسائل في الباب ١٠ من أبواب الركوع \_ الحديث ٤ والباب ١٠ من أبواب السجود \_ الحديث ٤ والباب ١٠ من أبواب السجود \_ الحديث ٤ والباب ١٠ من أبواب السجود \_ الحديث ٤

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤٤ \_ من أبو اب السجود والباب ٧٨ من القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبو اب القراءة في الصلاة - الحديث ٥

مصعب (١) قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ﴿ إِذَا شَكَكَتَ فِي الرَّكَعَتِينَ الا ولتينَ فَاعد ﴾ ونحوه غيره ، وفي حسنة الوشا (٢) قال : ﴿ قال أبو الحسن الرضا (عليه السلام): الاعادة في الركعتين الا ولتين ، والسبو في الركعتين الا خيرتين » وخبر عامل بن جذاعة (٣) عن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ إِذَا سلمت الركعتان الا ولتان سلمت الصلاة » وخبر البقباق (٤) قال : ﴿ قال لي : إِذَا لم تحفظ إلركعتين الا ولتين فأعد صلاتك » إلى غير ذلك عمسا دل على الا من بالاعادة بمجرد الشك في الفجر والجمة والسفر والا ولتين .

وفيه أما الأصل فهو مع إمكان منعه بأن يقال: أما في الشك قبل تجاوز المحل فلا صل يقضي بهدم الفعل ، فيأتى به ، واستصحاب الصحة تحكم ، وأما في الشك فيه بعد تجاوز محله فلا ن استصحاب الصحة يقضي بعدم الالتفات ، فتأمل مقطوع بمسا سممت من الأدلة ، وأما الا خبار فلا يخنى على من لاحظها أنها ظاهرة في الشك بالنسبة للمدد ، كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا ، وقوله (عليه السلام) في النسبة للمدد ، كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضا ، وقوله (عليه السلام) في أخر (٥) : « فأعدها حتى تثبتها » بل لو لم تكن ظاهرة في ذلك لوجب تغزيلها عليه ، لما سممت من الأدلة المتقدمة ، لرجحانها عليها من وجوه متعددة ، فالقول بأنه يمكن تقييد تلك بالركمتين الأولتين مع أنه لا يتأتى في بعضها كما ترى تقديم المرجوح من وجوه ، منها إعراض المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، فلا محيص عن الركون إلى إطلاق تلك القاعدة المدلول عليها بمحكي الاجماع أو محصله ، وما شممت من الأخبار المعتضدة والمنجرة بما عرفت بل الطابقة لما يقتضيه التدبر والاعتبار ، بل وما هو لسائر بني آدم في جميع عاء وقت بل الطابقة لما يقتضيه التدبر والاعتبار ، بل وما هو لسائر بني آدم في جميع

<sup>(</sup>۱)و(۲)وز۳)وز۶)و(٥) الوسائل - الباب -۱- من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث ١٥-١-٣-٣-١٠

أفعالهم للدار (١) .

إنمسا البحث في تعيين الموضع المعبر عنه في كلام بعض بالمحل والغير في الرواية اللَّذي يدور التلافي وعدمه مداره بالاجماع بقسميه والنصوص ، والذي يقوى في النظر وإن قل المفتي به إن لم ينعقد إجماع على خلافه أن المراد به كلما صدق عليه الفيرية عرفًا واجبًا أو مستحبًا لسكن إذا كان مرتباً شرعًا ، لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤبنة بظاهر حال المسلم من عدم الدخول في المرتب على شيء قبل فعل ذلك الشيء ، بل هو الموافق لسهولة اللة وسماحتها ، بل قد يدعى أن في غيره حرجاً ، ضرورة صعوبة التكليف بذكر قراءة أول السورة مثلاً في آخرها ، خصوصاً السور الطوال ، بل الانسان في أغلب

(١) إعلم أولا أن هنا قاعدتين : الآولى كل شيء شك فيه قبا يأن يدخل في غيره بحب الانيان به ، الثانية إذا شك فيه بعد أن دخل في غيره لايلتفت اليه ، ويدل على الأولى \_ بعد الاجماع المنقول المعتضد بنني الخلاف وباصالة عدم الفعل فيجب التلاف \_ الأخبار، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) . عن رجل شك وهو قائم لا يدرى ركبع أم لم يركبع قال ؛ يركبع ويسجد ، ومثله خبر الحلمي ، ومثلها الأخبار الآمرة باعادة السجدة عند الشك فيها ، وتتم دلالة الجميع بمدم القول بالفصل ، ومنها مفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : . يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « كل ما شككت فيه بما قد مضى فامضه كما هو ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبى بصير : , كل شي. شك فيه بما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ، ومثله خبر إسماعيل بن جابر ، والمناقشة في حجية المفهوم في هذه الأخبار أو عمومه لا بلتفت اليها سما المعتضد بغيره من الروايات الدالة على عدم الالتفاث بالنسبة الركوع والسجود المتممة للدلالة بعدم الفول بالفصل حجتنا على القاعدة الثانية ، مضافاً إلى الأجماع المنقول ويشهد له التتبع فيمكن دعوى التحصيل ( منه رحمه الله ) أحواله يعتريه السهو وشغل الذهن بحيث لا يفيق إلا وهو في جزء من أجزاء الصلاة ، وجميع ما تقدم لا يعلم أنه وقع أوما وقع، ولا كيف وقع، بل لعل بناء الناس في جميع أحوالهم وأمورهم على ذلك حتى الحداد في حسدادته والنجار في تجارته وجميع أرباب الصنائع في صنائعهم لا يلتفتون إلى شيء بعد الانتقال عنه والدخول في غبره .

المكن في المسائك أن المفهوم من الموضع عمل يصلح لا بقاع الفعل المشكوك فيه كالفيام بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد ، ثم قال : « وهو في هذه الموارد جيد لسكنه بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد في أثناه القيام قبل استيفائه لا يمود اليه ، لصدق بنتضي أن الشاك في السجود والتشهد في أثناه القيام قبل استيفائه لا يمود اليه ، لصدق الانتقال عن موضعه ، وكذا الشاك في الفراءة بعد الأخذ في الحوي ولم يصل إلى حد الراكع ، أو في الركوع بعد زيادة الموي عن قدره ولما يصر ساجداً ، والرجوع في هذه المواضع كلها قوي ، بل استقرب العلامة في النهاية وجوب العود إلى السجود عند الشك ما لم يركع ، وهو غريب ، انتهى . وهو مع كونه تقييداً الغير في النصوص من غير مقيد يقتضي وجوب تلافي التكبير بعد الشروع في القراءة ، بل وبعد تمامها قبل الركوع ، مع أنه هو و نظيره مورد القاعدة في صحيح زرارة (١) الساق (٢) ولعل الذي ألجأه إلى ذلك التعبير بالمحل في كلام بعضهم ، فالأولى حينئذ التعبير بما في الرواية ويظهر منه في الروضة وتبعه عليه بعض التأخرين أن المراد به الأفعال العهودة شرع المفردة بالتبويب كالنية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وغوذاك ، فكل

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢٣ - من أبواب الحَلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) قلت لأبي عبدالله عليه السلام : « رجل شك في التَّكبر وقد قرأ ، قالد : يمضى ، قلت : رجل شك في الرَّكوع وقد سجد ، قلت : رجل شك في الرَّكوع وقد سجد ، قال : يمضى على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شي، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي، ، ( منه رحمه الله )

شي. شك فيه منها قبل أن يدخل في الفعل الآخر وجب تلافيه ، وكل شي. شك فيه بعد دخوله في آخر منها لا يلتفت ، وهو مع أنه تخصيص أيضاً لهذه القاعدة الجارية في أكثر أبواب الفقه يقتضي وجوب تلافي كل ما شك فيه إذا كان في مقدمات الأفعال لا فيها أنفسها ، كما إذا شك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد ، وكذلك الشبِّ في القراءة وهوهاو إلى الركوع قبل أن يصل إلى حد الركوع ، وكذلك لوشك في التكبير والقراءة والركوع وهو هاو إلى السجود ولما يسجد، والموجود في الرواية الصحيحة (١) عدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهوي إلى السجود ، وكا نه (رحمه الله ) أخذه من سؤال السائل عن هذه الأفعال المفردة في التبويب، لسكن ذلك لا بقتضى التخصيص في جواب الامام ، بل الظاهر عدم إرادة التقييد في خبري أبي بصير (٧) وإصماعيل بن جابر (٣) الظاهرين في أن مساقعًا مساق غيرهما مر · النصوص ، سيما بعد التصريح بعدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في أثناه الموى إلى السجود، ودعوى أن العطف بثم التي هي للترتيب والتراخي يقضي بوجود الواسطة بين الخروج من المنسي والدخول في آخر ، وليست إلا هذه المقدمات بمنوعة ، سما بعد أن كان من موردها المصرح به فيها نحو الشك في التكبير وقد دخل في القراءة ، ولا مقدمات بينها ، فليس الراد حينئذ إلا عدم الالتفات إلى الشكوك فيه بعد الدخول في الغير المترتب عليه أي غير كان ، لا غيراً مخصوصاً ، فكان الأولى أو الأقوى هو الأول وإن خالف المشهور في بعض المسائل التي ستسمعها المتفرعة على ما ذكرنا .

منها لو شك فى قراءة الحمد أو بمضها وهو فى السورة، أو شك في السورة أو بمضها وهو فى القنوت، أو فى الجميع وهو فى الهوى إلى الركوع، ونحو ذلك، فانه

<sup>(</sup>۱) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱۳ ـ من أبواب الزكوع ـ الحديث ٧ - ٤

<sup>(</sup>٧) راجع التعليقة . ٧ ، على ص ٣١٤

لا يلتفت على الأول ، بل لا يلتفت عليه لو شك في بمض الآيات بعــد الدخول في الآية الأخرى ، بل في الكلمة والكلمة الأخرى ، مخلاف الآخرين فيتلافي الحد عليها إذا شك فيه في السورة كما هو الحكي عن المشهور والشيخ، لكن ظاهر معتبر المصنف وعن سرائر الحلى حاكيًا له فيها عن رسالة الفيد إلى ولده وناسبًا له إلى أصول المذهب عدم التلافي كما قلنا ، بل مال اليه أو قال به بعض متأخري المتأخرين ، ويؤيده أنه من المستبعد جداً بل من الممتنع تذكر المصلى ولو على جهة الظن وهو في آخر سورة طويلة جميع ما تقدم وأنه وقع منه من غير تغيير باعراب أو تشديد أو نحوهما مجيث متى شك وهو في آخر السورة في حرف من حروف الفائحة وجب عليه تلافي الحمد وتلك السورة أو غيرها ، وكيف والمصلى غالبًا يسهو حال الصلاة ويشتفل ذهنه بالأمور الدنيوية ، على أن ذلك بعيد من سهولة الملة وسماحتها ، بل وعمل العلماء في كل عصر ، بل ربما أورد عليه زيادة على ما عرفت أنه إذا شك في قراءة الحد بعــد تمام السورة وقلنا بوجوب التلافي وجب عليه إعادة السورة أيضاً مراعاة الترتيب ، وفيه احمال القران إن قرأ سورة أخرى غير تلك السورة ، بل وإن قرأ تلك السورة أيضًا على وجه ، أو قراءة أزيد من سورة المنهي عنه أيضاً مطلقاً ، لسكن قد يدفع بأن المشهور في صورة النسيان عدم وجوب تعيين تلك السورة عليه ، وما هو إلا لأن مثله لا يعد من القرآن كاندفاع ما يستدل به المشهور من مفهوم تقييد المضي بالركوع في صحيح زرارة المتقدم بأن ذلك إنما وقع في كلام السائل الذي لا يحكم على الجواب ، ومن ذلك كله يُظهر لك أن الوجه عــــدم الرجوع لو شك في القرآءة كلاً أو بعضاً وهو في الهوي إلى الركوع ، كما هو مقتضى الا وليين بخلاف الا خير .

ومنها لو شك في القراءة أو بمضها وهو في القنوت، فلا يرجع على الا ول كما في المدارك والرياض وعن مجمع البرهان والذخيرة والكفاية، بخلاف الثاني بل والثالث

إن لم يكن القنوت من الأفمال المفردة بالتبويب، فيرجع كما عن الشهيدين.

ومنها لو شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود فني الروضة وعن الذكرى الرجوع، والأقوى عدم الرجوع لما عرفت، وخبرالبصري (١) ﴿ قَالَتَ لا مِي عبداللهِ (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم بركع ؟ قال: قد ركع ،

ومنها لو شك في السجود وقد قام ، وعلى الا ول بل والا تخيرين بنبغي عدم الرجوع كما هو خيرة الا كثر، بل عن السرائر د،وي الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافًا إلى قوله ( عليه السلام ) ( ٣ ) : ﴿ وَإِنْ شَكَ فِي السَجُودُ بِعَدْمًا قَامُ فَلْيَمْضُ ﴾ فما عن الشبخ والغاضل في نهايتيها من القول بالرجوع ما لم يركع ضعيف جداً .

ومنها الشك في التشهد في حال القيام ، وهو كسابقه حتى في دعوى السر ائر الاجماع عليه أيضاً ، فما عن بعضهم من وجوب الرجوع لايلتفت اليه ، و لعله اشتباه فيه وفي السابق بين صورة الشك والنسيان .

ومنها لو شك في السجود وهو في التشهد ، وعلى الأول والأُخير ينبغي عدم الرجوع أيضًا ، بخلاف الثاني فالرجوع كما عن بعضهم ، و لمله لقوله ( عليه السلام ) في خبر البصري (٣) قلت : ﴿ رَجِلُ نَهُضَ مِن سَجُودُهُ فَشَكَ قَبْلُ أَنْ يُسْتُويُ قَامًا فَلْمُ يُدْرُ أسجد أم لم يسجد ? قال : يسجد > فانه شامل لما كان القيام عن تشهد وغيره ، لسكن فيه أن الظاهر من قوله : « نهض من سجوده ، القيام بعد السجود لا بعد التشهد .

ومنها لو شك في السجود وهو آخذ بالقيام ولم يستتم قائمًا ، وعلى الا ول والثاني بنبغي عدم الرجوع ، إلا أني لم أعثر على مخالف هنا في وجوب الرجوع ، نعم عن

14 €

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٠ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٧ ـ ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبو اب السجود ـ الحديث بُ

ظاهر الاشارة عدم الرجوع ، وكان الأول أقوى وإن كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات ، لا نه قد دخل في غيره ، لكن مع احيال أن يقال : إن هذا ليس غيراً ، الكونه ليس من أفعال الصلاة ، بل هو مقدمة للقيام قد دل عليه الدليل مخصوصه ، وهو الرواية المنقدمة ، فلا مانع من تخصيص القاعدة بها ، لا يقال : إن العمل بها ينافي ما غدم في الشك في الركوع وقد هوى السجود ، ضرورة أن المقدمات إن كانت تسمى غيراً اتجه عدم الالتفات في المقامين ، وإلا اتجه الرجوع فيها ، لا نه لا مانع من اختيار الأول ، وجريان الأولى على القاعدة المتقدمة ، وكون الثانية مخصصة لها ، والمناقشة في الأولى ، وجريان الأولى على القاعدة المتقدمة ، وكون الثانية مخصصة لها ، والمناقشة في الأولى ، وهوي السجود في حصول الشك في الركوع قبل الدخول في السجود - فان قوله : « هوي السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ » قاض بأن ذاك الشك واقع بعده لا حينه - ضعيفة ، لظهور الفاه في الرواية في التعقيب وحصول الشك عينه ، هذا ، مع أنه يمكن الفرق بين المقامين بأن الهوي السجود واجب أصلي ليس مقدمة ، ولذاك يجب تلافيه مع نسيانه بخلاف الأخذ في القيام ، فانه ليس غيراً مقدمة المقيام .

ومنها الشك في التشهدكذاك ، وفيه وجهان ، ولعل التدارك إلحاقاً له بالسجود لا يخلو من قوة وإن كان هو كما ترى ، نعم قد يفرق بأن الهوي السجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له ، والانتصاب فعل آخر غيرالركوع وقد دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع ، بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائماً ، فانه بذلك لم يدخل في فعل آخر ، ولكن فيه أيضاً منع .

ومنها لوشك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجود، وقضية ما تقدم منا عدم الالتفات ، كما أنه لا يخنى عليك مقتضى تطبيق الوجهين السابقين فيه وفيما لو شك وهو هاو السجود ولما يسجد، فتأمل جيداً .

14 E

ومنها لو شك في النية وقد كبر فلا يلتفت بناءً على ما قلناه ، وكذا على الثالث وأما على الثاني فينبغي التدارك ، لحونه في محل تصح فيه ، وما يقال : إن الشك في النية خارج عن المسألة ، لأن السكلام بعد انعقاد الصلاة ، فاذا شك في شيء منها وقد دخل في غيره لا يلتفت ، لامع عدم معلومية الانعقاد يدفعه أن المفهوم من الأخبار عدم الفرق ، ضرورة اشتمالها على التكبير المتوقف انعقادها عليه أيضاً ، ولذا قال الشيخ في الفرق ، ضرورة اشتمالها على النية فانه يجدد إن كان في محلها ، وإن انتقل إلى حالة أخرى مضى في صلاته ، على أنه من المعلوم أنه لو شك في النية وهو في الركعة الثانية مثلاً لا يلتفت قطعاً .

وينبغي التنبيه هنا لأمور: منها ما قد عرفت سابقاً أنه لا فرق عندنا في الأمور المترتبة بين المستحب والواجب، فمن شك في واجب بعد الدخول في مستحب لا يلتفت كن شك في القراءة وهو في القنوت، بل وكذا من شك في التكبير وهو في الأذكار المتقدمة على القراءة، أخذاً بظاهر الأخبار، التحقق الغيرية في الجميع، وإطلاق كثير من الأصحاب وجوب التلافي التكبير إن لم يكن قد قرأ محمول على عدم الاشتغال بشي، قبل القراءة، أو يراد بالقراءة مايشمل ذلك، أو يكون مبنياً على أحد الوجهين السابقين في تفسير الغير، ولو كان المكلف على هيئة المصلي كما لو كان منصناً أو مشغولاً بتسبيح حال قراءة الامام وشك في التكبير مثلاً فيمكن القول بعدم الالتفات، لأن هذف الأحوال غير بالنسبة التكبير، وكذلك في النفرد، نعم لو كان في حال ليس مترتباً بعد التكبير بلتفت.

ومنها أن الظاهر من التلافي في الحل وعدمه في خارجه المزيمة لا الرخصة ، كما هو ظاهر الأخبار، فمن ترك التلافي في محله أو تلافى فى غير الحل بطلت صلاته ، وماعن بعضهم من احمال كون عدم التلافي رخصة كمافي الذكرى فلايقدح تلافي المشكوك فيه بعد خروجه

من المحل ضميف ، لظاهر قوله (عليهالسلام) : ﴿ يَمْضِي ﴾ المقتضي للوجوب ، ومايقال : إنه على تقدير تسليم الوجوب فهو لا يقضي إلا بحرمة التلافي ، وهو لا ينسد الصلاة ضعيف لما بين في الأصول من اقتضاه النهي فيها الفساد ، نعم بناه على ما ذكر ناه من الوجوء في الراد بالمحل هل يمكن الاحتياط، فعلى المحتار مثلاً فيه يمكن التدارك في الأثناء احتيامًا على الوجهين الأخيرين ? الظاهر العدم في أغلب الأحوال ، ضرورة أنه من تمارض الواجب والمحرم ، نعم قد يتأتى فيما لو شك في الحمد مثلاً وهو في السورة بأن يمود إلى الحمد بنية القربة المطلقة على وجه الاحتياط بناءً على اقتضائه شرعية مثل ذلك نحودفع المال على وجه الصدقة زكاة و إلافصدقة ، و ليس هذا ترديداً فيالنية كما أوضحناه في محله ، لسكن لا يقرأ سورة غير الأولى تخلصاً من القرآن ، لا فيما لم يكن من هذا القبيل ، كمن شك في السجدة وهو في التشهد مثلاً ، لاستلزامه زيادة سجدة شرعاً ، فاحتياطه فيه وفي أمثاله حينئذ منحصر بتكرير الصلاة مرتين ، أما على تقدير الرخصة فوجه الاحتياط فيه واضح ، فتأمل جيداً .

ومنها أن الظاهر جريان حكم الشك في غير صلاة الختار على نحوصلاته ، فن كان فرضه الصلاة جالسًا وقد شك حال الجاوس الذي عزم عليه أنه بدل القيام في أنه هل سجد أم لا أو تشهد أم لا لا يلتفت لخروجه عن المحل بالنسبة اليه ، ولعل المسألة مبنية على أن مثل هذه الأشياء في صلاة الضطر أبدال وأعواض عنها في صلاة المحتار على وجه يجري عليها الحكم المزبور ، كما يجري عليها حكم السكيفية كالطمأنينة في التكبير والقراءة وركنية الانتصاب للركوع على نحو القيام المتصل به ونحو ذلك ، أو أنها ليست كذلك بل هي أمور كانت تجب عند الاختيار وأسقطها الشارع عند الاضطرار من غير بدل لها الظاهر الأول ، فتجري عليه جميع الأحكام ، وكذلك الحكم بالنسبة المستلقي والمضطجع ونحو ذلك ، بل الظاهر جريان أحكام الأركان على الايماءات التي جعلها الشارع عوضاً

عن الركوع والسجود ، والانساف أن المسألة لا تغلو من إشكال ، بل للتأمل فيها مجال ، إذ لم أعثر على من بحث فيها هنا ، نعم نقل عن الموحز الحاري وكشف الااتباس أنها قالا : « لو كان يصلي جالساً لعجزه عن القيام ثم شك في سجود الركعة الثانية أو في التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة » وفي مغتاح السكرامة « قد احتمل بعضهم في المقام المضي » فلت : قد عرفت أنه الأقرب في النظر سيا في الفرض الذي قد دخل فيه في القراءة التي لا ربب في أنها غير فعلا " ، إنما الاشكال في الفيرية الاعتبارية كالجلوس المنوي به قياماً ، ضرورة عدم صدق كونه غيراً فعلا ، وأنه لا دليل واضح على جريان المنام غليه مع هذه النية ، إذ ليس إلا قوله (صلى الله عليه وآله) (١) : « من لم يستملم الفيام فليصل من جلوس » وهو لا يقتضي أزيد من الاتحاد في السكيفية التي أشرنا اليها لا ما يشمل ذلك ونحوه مما هو حكم خارجي ، والله العالم .

ومنها الظاهر أن المراد بتلافي المشكوك ما دام في المحل هو قبل الحروج عنه إلى غيره ولو سهوا ، فن كان في حال القيام وقد شك في السجود ثم ذكر أنه كان نسي التشهد فرجع اليه لايسجد حينتذ ، قاشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الفير لمثل هذا الفرد ، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه ، فتأمل ، وكذا لو طرأ له الشك بعد الجلوس قتشهد ، وربما ظهر من بعضهم القول بالوجوب ، ولعله لصدق الشك فيه في الحمل ، لكن الأقوى خلافه ، وقد تقدمت الاشارة اليه سابقاً .

ومنها أن الشك فى الصحة والبطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع وعدمه ، في الحل ، ولا يلتفت إذا خرج ، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد ، وإن كان بعد القراءة مضى ، أو أنه ليس كذلك ? ريما ظهر من بعضهم الأول ، لانه ينحل إلى الشك فيه في فوات شي.

<sup>(4)</sup> الوسائل - الباب - 4 - من أبواب القيام ـ الحديث ١٨

فيجري عليه الحكم ، ويحتمل المدم ، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع ، فيقتصر عليه ، ويحكم بالصحة في محل المسألة ، لاصالتها في كل فعل يقع من المسلم ، ولعله الأقوى .

ومنها لو شك في النية بعد تمام التكبير لم يلتنت ، وقبل الشروع فيه أتى بها ، وفي أثنائه لم يلتنت على الختار ، لكن في الذكرى الأقرب الاعادة ، وخصوصاً إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير ، قلت : أما على هذا الفول فظاهر ، وأما على غيره فلمله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه ، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية ، والأصل العدم وأما بعد انعقادها قالاً صل الصحة ، لكنه كما ترى ، خصوصاً بعدما ذكر ناه سابقاً ، والله العالم .

ومنها الشك في ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيها أو السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنها ، فعن بعض (الروض خل) أنه قد وقع الاتفاق على عدم العود في هذه الاشياء مع أنه لم يدخل في فعل آخر ، وأجاب بأن رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقل لامقدمة ، وبأن العود يستلزم زيادة ركن ، والتزم أن السجدة الواحدة وعدم البطلان بها استثناء من الفاعدة ، والجميع كا ترى ، ضرورة أن الفروض من فوات المحل في النسيان فضلاً عن الشك ، لا أن هذه الا مور واجبات فيها لا أنها واجبات مستقلة ، كا هو واضح ، وقد محمت نظيره في الطمأنينة في القراءة مثلاً ، والله العالم .

(تفريع إذا تحقق نية الصلاة ) وانتقل عن محلها ( وشك ) في أنه ( هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً استأنف ) الصلاة احتياطاً كما عن البسوط ، علم ما قام اليه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، لقاعدة الشفل ، إذ لا مفرسخ شرعي حتى الاصول لتعارضها ، لكن في البيان والمسالك وجامع المقاصد وظاهر كشف المثام والمدارك بل والمنتهى وعن الذكرى والمنتهى تقييده بما إذا لم يعلم ما قام اليه ، وإلا بنى

عليه ، بل اليه برجع ما في القواعد والنذكرة حيث قال في أولها : « بنى على ما هو فبها » وفي ثانيهما « على ما علم عليه فعله » وإن كانا لا بخلوان من نوع إجمال ، للأصل بمه الظاهر بل ويمه في المدم بالنسبة للسهو أو المدول ، بل ويمه في الصحة في بهض الوجوه التي ستعرفها ، وقول الصادق (عليه السلام) لا بن أبي يمه ورعلى ما في التذكرة والمنتهي وكشف الاثام : « إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة ، وإنمسا محتسب العبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته » بل هو فيا حضر في من نسخة الوسائل (١) أدل من ذلك على المطلوب ، قال : « سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركمة وهو بنوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ، وقال : إذا قمت وأنت نوبا الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنوبها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداً في أول صلاته » .

بل قد تتجه الصحة حتى إذا لم يعلم ما قام لها إذا كان الشك دائراً بين فعلين: أحدهما صحيح والآخر قاسد ، كا لو شك مثلا فى أنه نوى الظهر أو العصر و كان فى وقت الاختصاص بالظهر ، لاصالة الصحة في فعل المسلم المشخصة أنه الظهر حينئذ ، مضافا إلى وضوح بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في خصوص ما في المتن من المثال الاول ضرورة توجه الصحة مع فرض الوقوع في الوقت المشترك ، إذ له العدول من العصر إلى الظهر، ودعوى اختصاص ذلك في المعلوم أنه العصر لا المشكوك فيه يدفعها وضوح أولوية المقام منه ، كوضوح الصحة أيضا لو كان شكه بعد الفراغ في الفرض ، إذ الواقع إما ظهر أو عصر ، وكل منعا صحيح ، فيبرأ حينئذ قطعاً برباعية مرددة بين الظهر والعصر كما احتمله في التذكرة ، وحكاه قولا في البيان ، وجعله طربق البراءة في المسالك

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب النية - الحديث ٧ من كتاب الصلاة

بل احتمل تمينه في جامع المقاصد ، وإن كان لم يستبعد قبل ذلك في الفرض المذكور البناء على الظهر ، كما احتمل في التذكرة أيضاً ، بل اختاره في البيان والمسالك وعرب الذَّكرى عملا بالظاهر ، إذ الفرض أنه لم يعلم ما قام اليه كما قيده به في البيان .

إلا أنه قد يناقش في جميع ذلك بمنع ثبوت حجية الأول بالمنى الأول ، وعدم صلاحيته التشخيص بالمعنى الثاني ، بل والثالث أيضاً ، وعدم سلامة السند في الخير المذكور بل والدلالة ، لا حمَّال إرادة ما علم افتتاح الصلاة عليه و إن سها في الأثناء وظن غيره ، كما يؤمي اليه قوله ( عليه السلام ) : « في أول صلاته ، بل وقوله (عليه السلام) : « قت قي فريضة ﴾ إذ القيام الشيء غير القيام فيه ، بل لعل المراد من قوله ( عليه السلام ) : « له » فيما نقلناه عن الوسائل ذلك أيضاً بقرينة ما قبله وما بعده ، بل هو المتعارف في السؤال عنه و بيان حكه في غيره من الأخبار بنحو هذه العبارة ، فني خبر عبدالله بن المنيرة (١) عن كتاب حريز أنه قال: ﴿ إِنِّي نسيت أنِّي في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنوبها تطوعًا ففال: هي التي قمت فيها ، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة ، وخبر يونس بن معاوية (٢) و سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال : هي على ما افتتح المرالاة عليه ٧ فتأمل .

وبمنع صحة العدول هنا اقتصاراً فيما خالف الأمل على المتبقِّث ، بل لعله لا يتصور وقوعه إلاعلىجهة النرديد، لعدم الجزم بالمعدول عنه ، كمنع الاجتزاء برباعية

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ١- من أبواب النية - الجديث ٧-١ من كتاب الصلاة لمكن روى الثابي عن يونس عن معاوية

مرددة في الصورة السابقة ، لعدم حصول الجزم بالنية ، وإن كان لا يخلو اعتبار مثل ذلك في مثل ما نحن فيه من بحث أو منع ، لكن على كل حال المتجه في أكثر ما تقدم مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الحلكة بالاستثناف ، بل وبالاتمام ثم الاستثناف فيا سمعت .

كا أن المتجه الاستثناف لو لم يعلم شيئاً ولو على الاجمال ، فلم يدر مثلا فرضاً أو نفلا ، أو قضاء أو أداه ، أو ظهراً أو عصراً ، أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه في النفاء الصلاة أو بعد الفراغ ، لعدم الترجيح ، بل لعله لا يجوز له الاتمام في الا ول اعتماداً على النية الا ولى ، لعدم حصول الاستدامة التي هي التنبه لما هو فيه بخصوصه بعد الالتفات والتنبيه ، ولا يكفي إجماله ، وإلا لاكتنى به في الا ول ، ضر ورة عدم تفاوت كفية اعتبار النية بين الا ول وغيره ، كاهو مقتضى « إنما الا عمال بالنيات » (١) وغيره ، ودعوى أنه أولى بالصحة بمن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النفل سهوا أو بالمكس ونحوه ، ودعوى أنه أولى بالصحة بمن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النفل سهوا أو بالمكس ممنوعة ، بل هو من القياس المحرم ، نعم قد يظهر بالتأمل مما قدمنا وجه صحة لبعض الصور إذا كان بعد الفراغ تركنا التعرض لتفصيلها خوف الاطالة واتكالا على ماتقدم ، فتأمل جيداً .

المسألة ( الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية فان كان في الأولتين ) بأن لم يدر ما صلاه ركعة أو ركعتين ( أعاد ) على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل حكاه عليه في الانتصار والحلاف والغنية والسرائر وعرف الناصرية وإرشاد الجعفرية ومن رواه عن البشرى ، بل حكي أيضاً عن ظاهر التذكرة والمعتبر ، بل لم أعرف أحداً نسب الحلاف فيه إلى أحد منا قبل المنتهى ، فحكى الاجماع

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ه ـ من أبو اب مقدمة العبادات ـ الحديث . ١ الجو اهر ـ ١٩

عليه ممن عدا أبي جعفر محمد بن بابوبه ، فخير بين الاعادة والبناه على الأقل ، نعم تبعه في نقل ذلك بعض من تأخر عنه ، بل ربما مال اليه في الكفاية ، بل اختاره في المفاتيح وإن كان ذلك منه غريبا ، اكنه ليس بالغريب ، وقبل المختلف فحكى عن علي بن بابويه أنه قال : ﴿ إِذَا شُكَ فَهَ الرُّ كُعة الأولى أو الثانية أعاد ، وإن شك ثانياً وتوهم الثانية بنى عليها ، ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً ، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة ، فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة ، فان تساوى الاحمالان نخير بين ركعة قائماً وركعتين جالسا ، بل حكى عنه أيضاً أنه قال : ﴿ إِن شككت فنم تدر واحدة صليت أو اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين من جاوس » .

وهما ــ مع معلومية نسبهما ومخالفتهما المحكي من الاجماع مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالمعتبرة المستفيضة (١) حد الاستفاضة الدالة بأنواع الدلالة ، وعدم خلاف الثاني في انحن فيه خصوصاً عبارته الثانية وإن كانت تؤول اليه بالا خرة ــ لادليل المحكي أولا عن ثانيهما بل وثانيا وإن استدل له بما أرسله ولده في فقبهه ، وصحيح ابن يقطين (٢) سال أبا الحسن (عليه السلام) « عن الرجل لا يدري كم صلى أواحدة أم ثنتين أو ألاثا قال : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً » على معنى إرادة البناء على الأكثر ثم التدارك بصلاة الاحتياط من الجزم فيه ، لكن ها ــ مع إرسال أولها ، ومعارضتها بصحيح ابن أبي يعفور (٣) عن الصادق (عليه السلام) « إذا شككتُ فلم تدر أفي ألاث أنت أم في إثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك » وغيره ، وتخلف ماذكره الخصم من الاحساط الخاص عن إفادة الجرم على العنى المذكور

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ، - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١٥ من أبواب الحلل الواقع فالصلاة - الحديث ٢٠٠

17 E

مجسول الصلاة على بعض الفروض ، كما إذا فرض كون الواقع أنه صلى ركمة ... قد أجيب عن الثاني منها بأن المراد الاعادة من الأمر فيه بالبناء على الجزم ، كارادة الاستحباب حينئذ من الأمر بسجدتي السهو ، وإن كان قد يشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً ، إلا أنه قد يدفع بأنه لا مانع من الاكتفاء به دليلاً الذلك .

بل والهحكي عن أولها أيضاً عدا أخبار (١) قاصرة عن المعارضة سنداً وعدداً وعملاً ، بل ودلالة حتى منه نفسه من حيث ظهورها في لزوم البناء على الأفل المنافي لما عنده من التخيير بينه وبين الاعادة ، ودعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين الجميع بدفعها أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه عديدة ، منها موافقة هذه الأخبار للعامة بعد إعراض سائر الأصحاب عنها عداه ، بل هو على ما اعترف به بعض الأساطين من مشايخنا ، حتى أنه نسب الناقل عنه ما عرفت إلى التوهم والففلة ، وقال : إن محل التوهم بل نسبه فيها إلى دين الامامية ، وإلا فهو في الأمالي موافق اللاً صحاب في الاعادة ، بل نسبه فيها إلى دين الامامية ، ولم يتعرض لذلك أصلاً في الهداية ، كما أنه ايس في المقنع إلا روى ابن علي ركعة ، ثم إنه أطنب (رحه الله ) في بيان فساد محل الوهم من الكتاب المزبور ، ولعل التدبر والتأمل في أطراف كلاته فيه يشهد له ، فلاحظ ، ولولا خلو الاطالة في تحقيق ذلك عن الفائدة ... ضرورة قطعية الحكم عندنا في حالتي وفاقه وخلافه ... لذكرنا ذلك كله مفصلاً .

ثم إنه هل يندرج في الرباعية بالنسبة إلى هــذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعية التي هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي، كما لعله يظهر من إطلاق بعضهم بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه حاكياً عن الروض أنه استظهره، أو يقتصر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب -١- منأبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢٢و٣٠و٤٢

على خصوص الفريضة الرباعية ، وإلا فهي يجري عليها أحكام النافلة ? وجهان لا يخلو الثاني منها من قوة ، مع احتمال مراعاة ما تقتضيه الأصول والقواعد من هذه الأحكام لنبادر غيرها من أدلة كل من الفريضة والنافلة بالنسبة إلى ذلك ، فتأمل .

(وكذا الحال) في وجوب الاستثناف (إذا لم يدركم صلى) لماعرفته مماتقدم حتى الأدلة السابقة على البطلان في الصورة الأولى ، إذ هي من بعض أفرادها عنسد التحقيق ، لأنه لم يدر أيضا واحدة صلى أو ثنتين ، ومن هناكانت الاجماعات السابقة وغيرها الحجة هنا ، مضافا إلى ظاهر المنتهى وما عن ظاهر إرشاد الجمفرية أو صريحه من الاجماع عليه ، وإلى الصحيح (١) السابق وغيره من المعتبرة كخبر صفوان (٢) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : ﴿ إِن كنت لا تدري كم ضليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » وخبر علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : ﴿ سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا بدري صلى شيئاً أم لا ? قال : يستقبل » ومنه بل وغيره يعلم إرادة ما يشمل الواحدة أيضاً على معنى عدم إحرازها ، والله العالم ، فالمسألة حينثذ من الواضعات وضوحاً لا يقدح فيه ما سممته سابقاً من علي بن بابويه بعد أن عرفت ضعفه في الغاية ، كا لا يقدح فيه ما عساه يظهر من بعض الأخبار (٤) القاصرة عن المقاومة من وجوه من خلاف ذلك ، سيا مع إمكان تنزيله على ما لا بنافيه إن لم بكن ظاهراً في ذلك .

﴿ وَإِن تَيْقَنِ الأُولَتِينَ ﴾ أو ظن بناه " على مساواته له فيهاكما ستعرف إن شاه الله ﴿ وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ﴾ الله دلة الآتية ﴿ ومسائله ﴾ العامة البلوى

<sup>(</sup>۱) و (٧) و (٣) الوسمائل - الباب - ١٥ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٧ - ١ - ٥

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب -١- من أبواب الخلل الواقع فالصلاة -الحديث ٢٢و٣٢ و٢٤

14 E

بل قيل بوجوب معرفتها عيناً على ساثر الكلفين ، دون غيرها من مسائل الشك والدبو فيجب كفاية ، بل ربما قيل باشتراط صحة الصلاة بممرفتها وإن كان في الأخير منم واضح ، وفي التفرقة في سابقه نظر وتأمل ﴿ أَرْبِع : الأَّولَى إِذَا شُكُّ بين الاثنتين والثلاث ﴾ بعد إحرازالاثنتين بماستعرف تحقيقه إن شاء الله فآخرالبحث كانت صلاته صحيحة ولا إعاده عليه إجماعًا كما في المعتبر والمنتهى وعن التذكرة والغرية ، بل هو قضية أما تسممه من الاجماعات وغيرها على البناء على الثلاث ، فما في بمض الأخبار(١) من الأمر بالاعادة المخالف لما عليه الأصحاب سعارح أو محول على حصوله قبل إكال السجدتين أو غير ذلك ، وإن كان قد يظهر من المقنع الفتوى به ، لأنه رواه فيه مع أنه ممارض بالمحكى عنه صريحاً في موافقته الأصحاب و ﴿ بنى على الثلاث وأثم وتشهد وسلم ﴾ على المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الحلاف والانتصار والغنية ، وعن ظاهر السرائر ومجمم البرهان بل عن الصدوق في الأمالي أنه من دين الامامية ، كما عن الحسن دعوى تواتر الأخبار به ، مضافًا إلى خصوص خير زرارة (٢) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ﴿ قلت له : رجل لا يدري إثنتين صلى أم ثلاثًا قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه » ولعل المراد بدخوله في الثالثة إحراز الثنتين ، كما أن المراد بقوله : ﴿ مَضَى فَ الثالثة ﴾ الثالثة المحتملة على معنى تصبيرها را بعة ، ويراد بقوله ( عليه السلام ) حينتُذ الأخرى ، الركمة الاحتياطية ، ولا يقدح عدم فصلها في الرواية ، فإن كثيراً من الأخبار على نحوهذا التميير عن الركعة الاحتياطية ، وبحتمل إرادة البناء على أنها ثالثة من المفي فيها على إرادة مضى الشك فيها أي ذهابه وانمدامه ، فتكون حينثذ مر روايات البناء على الأقل.

<sup>(</sup>١) و(٧) الهسائل ـ الباب ـهـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١-١

وأوضح منه خبر قرب الاسناد (١) الذي تسمه ، بل ومقطوع محمد بن مسلم (٣) ﴿ إِنَّمَا السَّهُو مَا بَيْنِ الثَّلَاثُ وَالا ربّع ، وفي الائنتين والا ربّع بتلك المنزلة ، وإن سها فلم بدر ثلاثًا صلى أم أربعاً واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركمتين وأربع سجدات وهو جالس ﴾ إلى آخره ، قانه وإن كان ظاهر قوله : ﴿ صلى ﴾ فيا مضى ، لسكنه لا يوافق ما فيه من الا من بالقيام لاتمام الركعة مع الا من حلوس للاحتياط لا على القول بالبناء على الا كثر ولا على القول بالا قل ، فلا بد من حمله على إرادة الشك فيا في بده أنها ثالثة أو رابعة ، وفرضه حينتذ على الختار البناء على أنها رابعة ثم يحتاط بركمتين من جلوس .

بل قد ينقدح من ذلك استفادة حكم ما هنا من الصورة الثانية ، ضرورة عدم تصور قاشك بين الاثنتين والثلاث على وجه يكون صحيحاً إلا على كون ما في يده ثالثة أو رابعة ، فهو حينئذ أحد فردي الشك بين الثلاث والأربع ، بل من لوازمه على هذا الفرض ، وسيأتي إن شاه الله تتمة لذلك في المسألة الثانية ، فتأمل جيداً ، على أن العمدة في المقام ما صحمت من الاجماعات ، بل قاعدة الأخسد بالا كثر عند الشك المستفادة من المعتبرة المستفيضة فمن الفقيه (٣) قال أبو عبدالله (عليه السلام) لعاد ابن موسى : ﴿ يا عمار ألا أجمع لك السهوكاه في كلتين : منى ما شككت فخذ بالأكثر وإذا سلمت فأتم ما خلت أنك نقصته ، وعن التهذيب عن الساباطي (٤) ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة فقال : ألا أعلمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ﴿ قلت : بلى ، قال : إذا

 <sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ع

<sup>(</sup>٣)و(٤) الوسائل \_ الباب \_٨\_ منأبواب الخلاالواقع في الصلاة \_ الحديث ١-٣

سهوت فابنه على الأكثر ، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أنممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ، بل في خبره الآخر (١) أيضاً ﴿ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كلا دخل عليك من الشك في صلاتك فاعل على الأكثر ، قال : فاذا انصر فت فأتم ما ظننت أنك نقصت » .

ولا ينافيه قاعدة البناء على اليقين المستفادة من أخبار أخر (٢) بل في بعضها (٣) 

( إن هذا أصل فقال: نعم يرجع اليه » لقصورها عن مقادمتها من وجوه ، مع احمال كون المراد منها ما يوافق الأولى ، إذ قد عرفت أن اليقين بصحة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر ، بل لا يحصل بالأقل ، لما فيه من احمال زيادة الركعة البطاة للصلاة سهوا وعدا بخلاف الأول ، إذ ليس فيه سوى كون التسليم في غير محله الذي هو غير قادح ، لجريانه مجرى السهو ، بل قديؤيده المروي عن قرب الاسناد (٤) ( رجل سلى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين ، قاذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعتين المناف الكتاب » إذ لو أراد باليقين الأقل لم يكن اصلاة الركعة وجه ، بل عن بعض النسخ ( يبني على الثلاث » .

ومن هنا تعرف ما فى نسبة الخلاف إلى المرتضى فى الناصريات حيث قال فيها على ما حكي عنه بعد قول الناصر فى السألة الثانية : من شك في الأوليين استأنف ، ومن شك في الأخيرين بنى على اليقين : ﴿ ما نصه هذا مذهبنا ، والصحيح عندنا ، وباقي الفقها، يخالفوننا في ذلك \_إلى أن قال\_ : والدليل على صحة ماذهبنا اليه الاجماع »

<sup>(</sup>١) e(r) الوسائل - الباب -٨- من أبواب الحلل الواقع في الصلاة - الحديث ٤-٧ (٢) الوسائل - الباب -٨- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢ و و و (3) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧

إذ قد عرفت أن مراده باليقين ما ذكرناه ، بل صرح به في الانتصار رداً على العامة بل قد يرشد إلى ذلك قوله فيها أيضاً : « وباقي الفقهاء » إلى آخره ، إذ المنقول عنهم البناء على الأقل ، فلو كان مراده باليقين ذلك لم يتجه نقل الحلاف عنهم ، فظهر حينئذ إرادة البناء على النقصان بعد التسليم من اليقين بمعنى معاملتها معاملة الناقصة تحصيلاً لليقين ، بل لعل هذا وجه ما في بعض الأخبار (١) أيضاً من البناء على النقصان ، على أن بعضها (٢) مشتمل على مالا يقول به من البناء عليه أيضاً حتى في الشك بين الواحدة والثنتين ، كما أن جميمها موافق للعامة ، فان لم تكن قابلة لذلك كان حملها حينئذ على النقية متجها ، لخالفتها تلك الأخبار المتلقاة بين الأصحاب بالقبول المنقول على مضمونها الاجماعات كما محمت .

ومن جميع ما تقدم تعرف فساد ما عن علي بن الحسين بن بابويه من التخيير بين البناء على الأقل والتشهد بكل ركعة وبين البناء على الأكثر مع الركعة بعد التسليم ، إذ هو \_ مع ما سمعت من نسبة ولده في الا مالي المشهور إلى دين الامامية ، وما كان ليخني عليه مذهب والده مع أنه من رؤسائهم سيا عنده \_ لا أعرف له مستندا في ذلك سوى أنه جمع بين أخبار البناء على الا كثر وأخبار البناء على الا فل ، وهو \_ بعد تسليم أن مثل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد ، بل ينتقل اليه من اللفظ ، والغض عن دلالة الثانية ، بل هي خالية عن الا مر بالتشهد في كل ركعة ، بل فيها الا مر بالسجود الحالي منه كلامه \_ فرع التكافؤ الفقود من وجوه ، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من أن القول به متجه أو أقرب أو أصوب لا ينبغي أن يلتفت اليه .

﴿ ثُمُ استأنف ﴾ وجوبًا ﴿ رَكُعة من قيام أو ركعتين من جلوس ﴾ خيرًا بينهما

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٧٧و٧٣

على المشهور نقلاً مستنيضاً وتحصيلاً شهرة كادت تبلغ الاجماع ، بل حكى عايه ذلك في الخلاف وعن الانتصار والغنية ، كما عن كشف الرموز هو فتوى الأصحاب لا أعرف فيه مخالماً ، بل في ظاهر النافع وعن صريح السرائر نسبته إلى الرواية ، بل في الرياض عن الذكرى والروضأ نها نقلا عن الماني تواتر الأخبار به ، و اكن الطاهر أنه وهم ، لاً نه نقل في الذكرى أن الجمني وابن أبي عقيل لم يذكرا التخيير بل اقتصرا على الركعتين من جلوس ، ولمل سبب اشتباهه ما في الذكري قبل ذلك ﴿ وأما الشك بين الثنتين والثلاث فأجراه معظم الا صحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ، ولم نقف على رواية صريحة ، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار وخالف علي بن إلى آخره . والظاهر أن مراده بقرينة ما بعده البناء على الا كثر لا في كيفية ركمة الاحتياط، فتأمل. وكيف كان فيدل عليه مضافًا إلى ذلك ما تسمعه من المرسل (١) المنجبر بعمل الصورة كما اعترف به في الرياض، بل يمكن الاستدلال عليه حيننذ بأن ظاهر الا خبار المتقدمة الآمرة باتمام ما نقصت الركعة من قيام احتياطاً ، ولا ينافيه الحكم فيها بأنها نافلة إذا تبين التمام، فان كونها ركعة لا يمنع من ذلك ، فمنه حينتذ ومن المعتبرة (٣) في الصورة الثانية الآمرة بركمتين من جلوس \_ لعدم القول بالفصل بينهما \_ يستماد التخيير ، فماعن العاني والجعني من الاقتصار على ذكر الركعتين من جلوس في الصور تين لورود الأخبار في الصورة الثانية مع عدم القول بالفصل ضميف جداً إن أرادا عدم جواز غيره، كالحكي عن الكاتب والمهيد والقاضي من تميين الركمة من قيام فيهما ، لظاهر قوله (عليه السلام): « فأتم ما تقصت » ولا ينافي ذلك اعتبار الغيام في الفريضة

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۰ ـ منأ بو اب الخلل الو اقع في الصلاة ـ الحديث ٧٠٠ الجو اهر ـ ٢٠

بعد أن كان جبراً شرعاً ، سيما مع الالتفات إلى ما ورد من تنزيل الركعتين من جلوس منزلة الركعة من قيام ، والله العالم .

ثم إن الظاهر تمذر الاحتياط بالنسبة إلى هذه الأقوال حتى فى الجمع بين الركعة القيامية والجلوسية ، للزوم الفاصلة المحلة بالاحتياط على كل من المذهبين ، فما يظهر من بعضهم من أن الاحتياط هنا فى مذهب الكاتب ، وفي الثانية بمذهب الجعني والعاني لا يخلو من نظر ، نعم هو كذلك بالنظر إلى الأخبار دون الأقوال ، هذا .

ولسكن ينبغي أن يعلم أنهم اختلفوا فيما يحصل به إكال الركعتين الأولتين كي يكون الشك الواقع بعد ذلك معتبراً ، والمحصل من ملاحظة كلماتهم خصوصاً الشهيدين والمحقق الثاني منهم في الذكرى وفوائد الشرائع والروض والروضة والمسالك والمقاصد العلمية أن في ذلك أربعة وجوه أو أقوال .

الأول تحقق الاكال برفع الرأس من السجدة الأخيرة، ولعله ظاهر المشهوركا يستفاد من الذكرى والمدارك ، بل لعله الظاهر أيضاً من عرف المتشرعة ، إذ المفهوم من إطلاقاتهم أن الركعة مجموع الأفعال إلى الرفع ، ولذا لو دعا أو أطال الذكر في السجدة الثانية من أي ركعة صدق عرفا أنه دعا وأطال في تلك الركعة ، كما أنه يمتئل بفعله كذلك لو كان ناذراً مثلاً ، بل لعله المنساق إلى الذهن من النصوص الواردة في سائر المقامات المشتملة على ذكر أعداد الركعات في النوافل والفرائض، وهوالذي اختاره العلامة الطباطبائي في مصابيحه حاكياله عن جماعة من المتأخرين وعن صريح العلامة وغيره ممن تأخر عنه في مسألة إدر اك الوقت بادراك الركعة ، ضرورة أن الركعة معنى واحد لا يختلف باختلاف المواضع ، ولأن الأصل بقاء الركعة حتى بثبت الانتقال منها والخروج عنها ، ولم يثبت إلا بالرفع ، فيكون الشك قبله مبطلاً ، ولأن حكم الشك قبل الذكر الابطال فكذا بعده قبل الرفع ، استصحابًا للحكم الثابت مع عدم العلم بالمزيل ، ولا

يمارضها أصل صحة الصلاة ، فانهما واردان عليه ومخصصان له ، ولأن الركعة من الحقائق الشرعية التي ضابطها ومرجعها إلى عرف المتشرعة ، والمتبادر منها فيه ما عرفت من مجموع الأفعال إلى الرفع ، فتكون كذلك شرعاً ، ولعموم الأمر باعادة الصلاة بالشك بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع ، بل بمطلق الشك المتملق بالثنتين ، كما يستفاد من حصر الصحة في بعض المعتبرة (١) في الشك بين الثلاث والأربع ، خرج عنه الشك بعد الرفع ، فيبقى غيره .

وأيضاً فأجزاه الصلاة تختلف باعتبار الانتهاء والكمال ، فالا قوال منها كالفراءة والذكر والدعاء تنتهي بنفسها ، ولا يتوقف إكمالها على الدخول في غيرها بخلاف الأفمال ، فان الاكال فيها لا يحصل إلا بالانتقال إلى فعل آخر ، فالقائم قائم ما لم يركع ، والراكع راكع ما لم يرفع ، وكذا الساجد ، فإن السجود فعل واحد ممتد لا يتحقق الفراغ منه إلا بالرفع ، سواه في ذلك السجدة الا ولى والثانية ، والقدر الزائد منه على الذكر الواجب وهوالمتصل بالرفع جزه من السجود ، غاية الا من عدم اتصافه بالوجوب بناه على جواز اختلاف أجزاه الفعل الواحد المتصل باختلاف ما يقع فيه كالقيام ، فإنه إنما يقتضي جواز تركه لا عدم توقفه على الرفع على تقدير وجوده كما هو المفروض ، ويمتاز الرفع عن سائر الا فعال بعدم توقف إكماله على الدخول في غيره ، لكونه من الا فعال المنقضية عن سائر الا فعال بعدم توقف إكماله على الركعة وانتهائها به ، ولا يلزم من توقف إكمال السجود عليه توقفه على شيء آخر ، كما أنه لا ينافي خروج الرفع عن حقيقة السجود والركوع توقف إكماله المتوف عليه ، ولا يلزم من ذلك عد الركوع من واجبات القيام وإن أمكن بالاعتبار المذكور ، لا ن الأمور الاعتبارية لا يلزم فيها الاطراد ، على أن الامتئار على الاعتبار المذكور ، لان الأمور الاعتبارية لا يلزم فيها الاطراد ، على أن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث م

الركوع لما كان ركناً مستقلاً لم يجمل تابعاً لغيره ، مخلاف الرفع .

وللصحيح أو الحسن عن زرارة (١) عن أحدها (عليها السلام) قال: « قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثاً ? قال له: إن دخله الشك بعد دخوله فى الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الا خرى ولا شيء عليه » قان قضية المفهوم توقف الصحة على الدخول في الثالثة المترددة بينها وبين الرابعة ، فتبطل الصلاة بالشك الواقع قبسل رفع الرأس من سجود الركمة المترددة بينها وبين الثانية ، وقد يناقش بأن الدخول في الثالثة ليس إلا بالخروج عن الثانية ، والقائل بعدم توقفه على الرفع يدعى الخروج عنها وإن لم يرفع ، قان بني الاستدلال على التوقف لزم الدور ، وإلا لم يثبت الابطال ، لمكان الاحمال المانع من الاستدلال ، لمكن قد تدفع بمنع دءوى القائل المزبور الحروج عنها وإن لم يرفع ، بل أقصى دعواه أنها تنم بذلك لا أنه بدخل في الثالثة حينئذ ، إذ مبدئها عنده على الظاهر الرفع ، فلا يصدق الحزول فيها قبله ، ولو قال : إن الرفع أمى خارج عنها أمكن دعوى عسدم صدق الخروج عن الثانية قبله أيضاً وإن لم يكن مبدأ الثالثة ، فتأمل .

الثاني تحقق الاكال بالركوع كما حكاه في الذكرى عن بعضهم ، وفي المصابيح عرف السيد بن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية ، لاشعار بعض النصوص (٢) أو ظهورها فيه ، ولا أن الركعة واحدة الركوع كما أن السجدة واحدة السجود ، ولحصول معظم الا بجزاه بالركوع ، فيجتزى به تنزيلاً للا كثر منزلة الجميع ولما ورد (٣) في صلاة الآيات أنها عشر ركعات يقنت في كل ركعتين منها ، ولا نه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الركوع من كتاب الصلاة

الوسائل ... الباب \_ v \_ من أبواب صلاة الكسوف والآيات \_ الحديث ٣

هو المخلص فى حكم المشهور بصحة العملاة إذا شك بين الأربع والحنس بعد الركوع قبل إكال السجود، فإن النصوص تشمل هذه الصورة لو قبل بتحقق الركعة بالركوع وإلا فعي خارجة عنها، لعدم إثمام الركعة، فلا يصدق معه الشك بين الأربع والحنس الحن الجميع كما ترى حتى الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو انحصر وجه الصحة في تلك النصوص، وهو ممنوع لامكان إثباتها بدليل آخر.

الثالث الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يتشاغل بالذكر ، كما مال اليه فى ظاهر الذكرى ، لكال الركعة بمسمى هذه السجدة ، وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل إلا يفعله ، وعدم بطلان العملاة بالاخلال به سهواً لا يقتضي حصول الاكال بدونه ، وإلا لحصل بمسمى السجدة الأولى ، لعدم بطلان العملاة بنسيان السجدة الأولى (١) كما هو المشهور .

الرابع الاكتفاء باكال الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما اختاره الشهيد الثاني في الروض والروضة والمسالك والمقاصد، وكانه مال اليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع، بل نسب إلى الشهيد الأول أيضا، لسكن لاصراحة في كلامه به، لأن الرفع ليس جزء من السجود، ولا دخل له فيه، وإنما هو واجب مستقل أو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة، وفيه أن الرفع عندهم معدود من واجبات الركوع والسجدة الأولى، فجاز أن يكون من واجبات الثانية، لا أن تعلقه بها كتعلقه بها من غير فرق، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت، فانه بها من غير فرق، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت، فانه فعل واحد مستمر لا ينتهي إلابه، مع أن الصحة منوطة باكمال الركعتين، ومن الجائز فعل واحد مستمر لا ينتهي إلابه، مع أن الصحة منوطة باكمال الركعتين، ومن الجائز

<sup>(</sup>۱) الصواب أن يكتب لفظة , الواحدة , أو , الثانية , مكان لفظة , الأولى , لمدم معقولية نسيان الأولى منحيث أنها أولى مع الاتيان بالثانية كمذلك ، لأنه إذا سجد واحدة كانت هى الأولى قهراً واتصف الثانية بالنسيان .

دخول الرفع في الركعة وإن خرج عن السجود ولم يتوقف إكاله عليه ، لكن قد يدفعه أن مجرِد الجواز غير مجدر بعد ظهور العدم ، إذ الانصاف صدق تمام مسمى الركعة في عرف المتشرعة باكال الذكر الواجب، ولا ينافيه صدقه أيضًا بالرفع، لاحمال كون الرفع من مشخصات الفرد لا المسمى من حيث التسمية ، فالركعة للقدر الذي يتحقق باكال الذكر ، ومن أفراد مسماها ما تحقق معه الرفع لا أن الصدق موقوف عليه ، ومن هنا كان هذا الأخير لايخاو من قوة ، بل بما ذكرنا يتضح لك النظر في أكثر أدلة الأول، نعم لو قلنا : إن المعتبر الشك حال الدخول في الثالثة لا حال الاكبال خاصة أمكن عدم اعتبار الشك حينئذ بعد الذكر قبل الرفع ، لعدم صدق الدخول في الثالثة حينئذ ، لكن قد يناقش أولاً بأنه مشترك الالزام بناءً على أن تمام الرفع من الركعة الأول ، إذ لا ربب في اعتبار الشك بعد الرفع كما حكى الاجماع عليه في الصابيح والقاصد ، مع عدم صدق الدخول في الثالثة ، اللهم إلا أن يفرق بين أبتدائه وانتهائه ، فالأول من تتمة الا ولى ، والثاني مبدأ الثالثة ، وهو كما ترى ، وثانياً بأنه يمكن إدراجه في النص بالملاج حينتذ ، إذ هو وإن طرأ له الشك بعد الذكر مثلاً لـكن له رفع رأسه قطعاً ، لعدم كونه من المبطلات ، فاذا رفع اندرج فيها ، اللهم إلا أن يقال بظهور الأدلة في البطلان حينتذ، فلا بكون للملاج محل ، وبهذا يفرق بين المقام وبين الصور الملاجية بالمدم ونحوه مما ستسمعه فيما بأتي مما لا يعارض العلاج فيه ظاهر نص ، لسكن قد يمنع ذلك فيما نحن فيه أيضاً ، فتأمل جيداً ، فإن الذي استقر عليه رأينا القول الأول ، وهو اعتبار رفع الرأس في اعتبار الشك ، وإن كان الاحتياط لا بنبغي تركه سيما بالنسبة إلى القول الأخير ، والله العالم .

وكيف كان فالمسألة ﴿ الثانية من شك بين الثلاث والأربع ﴾ في أي حال كان قبل إكمال السجدتين أو بعدها إذ هو لا يكون إلا بعد إحراز الركمتين كانت صلاته صحيحة بلا خلاف أجده ، بل نقل عليه الاجماع جماعة ، كما أنه حكي عن أخرى ، بل هو قضية ما تسمعه من أدلة البناء على الا و بيم من الا خبار وغيرها ، بل في بعضها (١) لا يعيد الصلاة فقيه من هذا الشك و ( بنى على الا و بيم و تشهد وسلم ) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك ، إذ لا يقدح فيه ما حكي من الحالاف فيه على تقدير تحققه ، ولذا حكاه عليه في الحلاف والانتصار والفنية وعن ظاهر الا مالي والسرائر والمعتبر والروض ، وهو وما تقدم من النصوص الآمرة بالا كثر الحبة ، مضافا إلى الا خبار الحاصة المعتبرة سنداً ودلالة ولو من جهة الانجبار بما عرفت ، منها حبر عبد الرحمان بن سيابة والبقباق (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربع سيابة والبقباق (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضا فيمن لا يدري أثلاثا صلى جالس » ومنها مرسل جميل (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضا فيمن لا يدري أثلاثا صلى أبيار إن شاه صلى ركمة وهو قائم ، وإن شاه صلى ركمتين وأربع سجدات وهو بالخيار إن شاه صلى ركمة وهو قائم ، وإن شاه صلى ركمتين وأربع سجدات وهو جالس » ومنها خبرالحلمي (٤) « وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم أو الم يذهب بالخيار إلى شي، فيلم ثم صل ركمة ين وأنت جالس » ومنها أم الكتاب » .

فاعن أبي علي وابن بابويه من التخيير بين الأقل والأكثر مع عدم ثبوته عن الثاني ضعيف جداً ، بل لا مستند له سوى ما تقدم سابقاً من الجمع بين روايات الأقل والأكثر بما قد عرفت مافيه من أنه بعد تسليم عدم احتياجه إلى الشاهد فرع التكافؤ المفقود لوجوه متعددة ، فوجب طرح المقابل أو حمله على التقية أو غير ذلك ، كما محمت سابقاً.

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧)و(٣)و(٤) الوسائل .. الباب - ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث

ندم ظاهر النصوص و بعض الفتاوى وقوع الشك بعد كال مسمى الركعة ، إذ هوالظاهر من قوله (عليه السلام): ﴿ ثلاثًا صليت أُمَّارِبِهَا ﴾ ضرورة إرادة أنه لم يدركون الذي وقع منه ثلاثًا أم أربها ، فلا يشملان ما لو وقع الشك في ذلك حال القيام مثلاً كا في المقام ، إذ مرجعه أنه لم يدركون الذي في يده ثالثة أو رابعة ، لا أن ما فعله ثلاث أو أربع .

وكشف الحالأن يقال: إن الشك بين الأفل والأكثر له صورتان: الأولى أن يشك في أنه أتى بالا قل تاما أو بالا كثر كندك ، كما لو شك في أنه صلى ركمتين أو ثلاثًا ، فهو حينثذ جازم بالركعتين التامتين شـاك في الثالثة ، وهكذا في غيره ، وكون ذات الأقل مقطوعاً به لا ينافيه الشك فيه باعتبار وصف القلة بمعنى الاتيان به وحده ، وهذه الصورة هي مورد غالب النصوص والفتاوى في صور الشك المروفة . الثانية أن يشك أنه في الأقل أو الا كثر كأن يشك أنه في الثانية أو الثالثة ، أو في الثالثة أو الرابعة ، أو في الرابعة أو الخامسة ، والشك في هذه الصورة لا يقتضي القطع بالأُ قُل بَعْدَى كُونَه فيه ، لاحتمال كُونَه في الأُكثر ، ولا بوقوع الأُقل منه تامًا ، لاحتمال كونه فيه ، اسكنه بقتضى القطع بمتاو الا قل ، وهو العدد المتصل به من جبة النزول ، فلو قال : لا أدري في ثانية أنا أو في ثالثة كان قاطماً بالركمة الواحدة شاكاً بينها وبين الثنتين ، ولو قال : لا أدري في ثالثة أو رابعة فهو محرز للثنتين شاك بينها وبين الثلاث ، ولو قال : فيرا بعة أو خامسة فهو قاطعها لثلاث شاك بينها وبين الأربعُ ، فهذه الصورة ترجم إلى الا ولى بمودكل منها إلىالمرتبة النازلة عن نظيرها منالسابقة ، ويستفاد حكمها منها إذا اختص الدليل بها ، فتبطل الصلاة في الأولى ، لكونه شكا ً بين الواحدة والثنتين ، وتصح في الثانية ، ضرورة أنه يرجع إلى الشك فيما وقع منه قبل هذا الفيام الذي هو فيه المتردد بين كونه ثالثة أو رابعة بين الاثنتين والثلاث ،

وفرضه البناء على الثلاث ، فيتم الذي بيده على أنه رابعة ، وكذلك الحال فى الصورة الثالثة التي ترجع بنحو هذا التقرير إلى الشك فيا قبل هذا القيام بين الثلاث والأربع ، فيهدم حينئذ إذا كان قبل الركوع ويتشهد ويسلم ، أما إذا كان بعد الركوع قبل الاكال فهو وإن كان شكاً أيضا بين الثلاث والأربع إلا أن البناء على الأربع فيه يقتضي الفساد ، والنص فيه مسوق الصحة ، فلا يتناوله ، فينتقل إلى دليل آخر على الصحة ، أو يقال بالبطلان ، فعلم من ذلك كله حينئذ أن حكم الشك فى الصورة الثانية يستفاد من حكه في الصورة الأولى لامن النصوص الواردة فيه ، إذ هي ظاهرة في وقوع الشك بعد الكال للركعة لا حال النقصان من القيام ونحوه .

كما أنه يمكن استفادة حكم الصورة الأولى من الثانية لو فرض اختصاصها بالدليل دونها ، لسكن بالصعود لا بالنزول عكس الأولى ، فلو شك في الثنتين والثلاث كان شاكاً في الثالثة والرابعة ، ولو شك في الثلاث والأربع كان شاكاً في الرابعة والحامسة بناء على أن إكال الأقل يستلزم الدخول في الأكثر ، إلا أنك عرفت ورود النصوص غالباً في الصورة الأولى دون الثانية ، فالحاجة اليه نادرة ، ولو كان شاكاً بين الثلاث والأربع وهو قائم ثم ذكر نسيان سجدة من الركعة السابقة على القيام المذكور فالظاهر بطلان صلاته ، لصيرورته شاكاً بين الاثنتين والثلاث قبل إكال السجدتين ، والبناء على الأربع في حال الشك السابق لا يجمل السابقة ثالثة على وجه يكون النسيات فيها ثالثة ، ضرورة ترددها واقعاً بين الثانية والثالثة ، نهم لوفرض الحال المزبور بعد الركوع في الرابعة التي بني عليها أنها رابعة لم يبعد الحكم بصحة صلاته وعدم الالتفات إلى الشك المؤبور الظاهر في عدم الدراجه في أدلته ، والله العالم ، هذا

واكن قد يطلق الشك في الركمات في عبارات الأصحاب ويراد به المهنى الجواهر ٣ ٣٠٠ الأعم من الصور تين كما بؤي اليه تقسيمهم الشكوك إلى الأقسام المتعددة بحسب وقوعها في الا حوال المحتلفة من كونها قبل الركوع أو بعده قبل إكبال السجدتين أو بعد الاكبال وقولهم : إن الشك بين الثلاث والأربع نصح مه الصلاة طلفاً ، بخلاف الشك بين الثنتين والثلاث مثلاً ، فانه تصح الصلاة فيه بعد إكبال الركعتير لا قبله ، إذ المنقسم إلى ذلك يمتنع أن يراد به أحد المعنيين بعينه ، بل يتعين فيه الحل على الاعم المتناول للركعة التامة والناقصة على سبيل الحجاز ، كما هو واضح .

وكف كان بنى على الأربع في مغروض المتن (واحتاط كالأولى) بركمة من قيام أو ركمتين من جلوس مخيراً بينها على المشهور شهرة كادت تكون إجماءاً ، بل هي كدفاك في الحلاف والا نتصار والفنية وعن طاهر غيرها ، مضافاً إلى مرسل جميل (١) المتقدم المنجبر بالعمل بين الأصحاب ، بل هو والاجماع قرينة على أن المراد بالا من بالجلوس في غيره أحد فردي الحبر ، كما أنها شاهدا الجمع بين ظاهر أخبار تتميم الناقص (٧) والأخبار الآمرة بالجلوس (٣) لو كان مثله محتاجاً إلى شاهد ، فما عن بمض القدماء من تعيين القيام لا يلتفت اليه ، خصوصاً بعد تصريح الروايات بالأمن بالجلوس هنا ، كما أنه لا يلتفت إلى ما عن العافي والجمعني من تعيين الجلوس ، لما عرفت من العباني والجمعني من تعيين الجلوس ، لما عرفت من الاجماعات والمرسل وغيره ، مع أن خلافها في ذلك غير متحقق ، لا أن المقول عنها أنها لم يذكرا الركعة من قيام ، وهوأعم من اختيار العدم ، فما وقع من بعض متأحري المتأخرين من الميل اليه كما ترى .

المسألة ﴿ الثالثة من شك بين الائنتين والأربع ﴾ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد تمام الذكر وإن لم يرفع رأسه أو قبله أو بعد الركوع على اختلاف

<sup>(</sup>١)و ٣) الوسائل ـ الباب ـ ، ٧- من أدواب الخال الواقع في الصلاف الحديث ٧-٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة

الوجوه بل الأقوال في تحقق مسمى الركمة (بني) وجوبًا (على) الأكثر أي ( الأربع وتشهد وسلم ﴾ بلا خلاف ممتد به أجده فيه ، بل في الحلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الاجماع عليه ، بل في الرياض عن أمالي الصدوق أنه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به ، ويدل عليه ـ مضافًا إلى ذلك وإلى الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر عند الشك ـ خصوص المتبرة المستفيضة الممول بها بين الأصحاب قديمًا وحديثًا ، منها صحبح محد بن مسلم (١) ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركمتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركمتين بفائحة الكتاب فيتشهد وينصرف، ومثله غيره ، كخبر ابن أبي يعفور (٢) الآتي ونحوه ، بل وخبر زرارة (٣) عن أحدها (عليهما السلام) قال : ﴿ قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركم ركمتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولاشيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها أخرى ولاشيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك . ولا يدخل الشك في اليغين ، ولا يخلط أحدها بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا إمتد بالشك في حال من الحالات ، فانه بقرينة غيره من النصوص يراد منه ركعتا الاحتياط ولذا أمر فيهما بفاتحة الكتاب والقيام ونحو ذلك مما يعلم عدم إرادة نتمة الصلاة فيه ، كقوله (عليه السلام): ﴿ أَضَافَ ﴾ بل وقوله (عليه السلام) : ﴿ وَلا يُخَلُّطُ ﴾ ونحوه مما فيه تمريض بالعامة القائلين بالبناء على الأقل مدعين أنه اليقين ، مم أنه في الحقيقة نقض ليقين الصلاه المشيِّفول بها الذمة يقيناً بالشك ، ضرورة احمَّال الزائد على الأقل

<sup>(</sup>۱)و(۷) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ من أبواب الحلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٢٠٦ (٣) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ١ ، من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله فى الباب ١ ، منها ـ الحديث ٣

المساواة والزيادة ، كما أنه خلط اليقين بالشك ، أما على الاحتياط فانه نقض المشك باليقين باعتبار تردده بين الاتمام والنفل ، بل من ذلك يعلم المراد باليقين في النصوص كما أشر نا اليه سابقاً .

وعلى كلحال فلا إشكال في الحكم المزبور ، خلافًا المنقول عن المقنع من الاعادة السكن قال : وروي أنه يسلم فيقوم فيصلي ركمتين ، وكان مراده التخيير بين الاعادة والمختار ، ولعله للجمع بين ما تقدم والصحيح الآخر (١) المنسوب إلى الندرة في المعتبر والمنتهى « سألته عن الرجل لا بدري صلى ركمتين أم أربعاً قال : يعيد الصلاة » وهو بمدتسليم عدم احتياج مثله إلى شاهد فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، خصوصا بعد دعوى الفاضلين في التذكرة والمنتهى والمعتبر الاجماع على بطلان القول بالاعادة عند التعرض للبناء على الأكثر أو الأقل ، لسكن لعل المراد تعينها ، فلاينافي حينئذ ما تقدم من عبارة المقنع على أحد الاحتمالين ، وكيف كان فالمتجه طرح الصحيح المزبور أو حمله على غير الرباعية أو وقوع الشك قبل إحراز الركمتين أو غير ذلك .

وأضعف منه احيال التخيير بين المحتار والبناء على الأقل ، جماً بين ما تقدم وبين أخبار الأقل، إذ عرفت أن أخبار الاقل مطرحة بين الأصحاب موافقة للعامة معارضة بأقوى منها ، بل أضعف منهما احيال التخبير بين الختار والاعادة والبناء على الأقل الذي منشأه وسابقيه اختلال الطريقة بالاعراض عن كلام الأصحاب والنظر إلى مجرد ما يقتضيه الأخبار ، مع أن فيه من المنافاة لمقتضى قواعد الجمع ما لا يخفى ، على أن ظاهر الامم بالاعادة يقتضي البطلان ، ولا وجه للتخبير بينه وبين غيره ، اللهم إلا أن براد الابطال أو التخبير في الاحتياط بين صلاته والاعادة ، ونحو ذلك مما لا يخفى عليك مافيه من المتكلف المستبشع ، ومن هناكان المتجه عدم إرادة التخيير من المرسل في المقنع .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

14 5

وعلى كل حال فالمتجه ماعليه الا صحاب من أنه إذا شك بني على الا كثر ﴿ وأَتَّى بركمتين من قيام ﴾ بلا خلاف أجده ، المعتبرة المتقدم بمضها ، والاجماع المنقول ، فلا يجوز الجلوس، لمدم الدليل، بل ظهور الدلبل في العدم، ولا سجود السهو العدم سببه، وما في خير أبي بصير (١) عن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ إِذَا لَمْ تَدْرُ أُرْبِعَا صَلَيْتَ أم ركمتين فقم واركع ركمتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدها ، لم أينر على عامل به ، الاصل ، وقوله المالية في المعتبرة السابقة: ﴿ لاشي معليه ﴾ بعد فعل الاحتياط ، ومفهوم خبر ابن أبي يعفور (٣) قال : « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ركمتين صلى أم أربعاً قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركمتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم بتشهد ويسلم ، فان كان صلى أربعًا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركمتين كانت هاتان تمام الأثر بع ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السبو ﴾ فما في خبر أبي بصير (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) مع أنه مر أخبار البناء على الأقل التي قد عرفت حالها لم أعتر على عامل به ، نعم عن جملة من المتأخرين حمله على الاستحباب ، ولولا التسامح لأمكن المناقشة فيه أيضًا ، ولعله لذا قيده بعضهم بالمفهوم السابق، ولم يدكر الاستحباب، والأمر، سهل.

المسألة ( الرابعة من شك بين الاثنتين ) بعدد إحرازها على حسب ما تقدم ﴿ وَالثَّلَاثُ وَالأَرْبِعِ نَي ﴾ وجوبًا ﴿ عَلَى ﴾ الأ كثر وهو ﴿ الأربع وتشهد وسلم ثم أتى بركمتين من قيام وركمتين من جلوس ﴾ على الشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل في الانتصار والغنية الاجماع على ذلك ، وهو الحجة ، مضافًا إلى ما تقدم من الأدلة على البناء على الأ كُثر ، وخصوص مرسل ابن أبي عمير ( ٤ ) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ فِي رَجِلَ

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٧) الوسمائل ما الباب ١٠ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ع

صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا أم أربعاً قال: يقوم فيصلي ركعتين من فيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين من فيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع ، فما عن ابن الجنيد من جواز البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت في غاية الضعف لا دليل له سوى ما سمعت من الجمع بين هذه الأدلة وبين أخبار الا قل الذي قد عرفت الحال فيه .

إنمسا الكلام في مسائل ثلاث: الأولى أن ظاهر عبارة الصنف بل صريحها كفيرها من عبارات الاصحاب بل قد سمعت من الانتصار والفنية دعوى الاجماع عليها عدم الاكتفاء بركمة من قيام وركعتين من جلوس كاعن الصدوقين وأبي علي ، بل عن الذكرى وغيرها وأنه قوي من حيث الاعتبار المشار اليه أنه إن كانت النقيصة اثنتين وفي اللمعة وأنه قريب ولعل المراد بالاعتبار المشار اليه أنه إن كانت النقيصة اثنتين كانت الركمة من قبام مع الركمتين من جلوس بدلها ، وإن كانت واحدة كانت الركمة بدلا والثانية نافلة ، وإلا كانا معاك ذلك ، لكن فيه أنه فاقد لهيئة ما المله ناقص على تقدير كون الفائت اثنتين ، والتلفيق مع الفصل بالتسليم و تكبيرة الاحرام وكون إحداها من قيام والا ننم ى من جلوس غير موافق الا عتبار ، على أنه لو كان الفائت اثنتين كانت تكبيرة الاحراء وأكن الفائت اثنتين من جلوس موصولة بالركعة الفيامية ليست مفصولة ، فلا يلزم ذلك بدفعه ظاهر المنقول عنهم ، على أن الاجتزاء بالركعتين قائماً حيئنذ أولى .

نعم قديستدل لهم بالصحيح عن أبي إبراهيم (ع) (١) ﴿ قلت لأبي عبدالله المهلم : رجل لا بدري اثنتين صلى أم ثلاثًا أم أربعًا فقال : يصلي ركعة من قيام ثم يسلم، ثم يصلي ركعتبن وهو جالس ﴾ وهو \_ مع أن سؤال الكاظم للصادق (عليهما السلام)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

على هذا الوجه غير معهود ، وعن بعض النسيخ عن أبي إراهيم (عليه السلام) بدون ذكر أبي عبدالله (عليه السلام) - معارض بما عن بعض النسخ « ركعتين من قيام » بل لعلها الا صح لتأيدها بالرواية السابقة الموافقة للمشهور بين الا صحاب الحكي عليه الاجماع ، بل قد يؤيدها أيضاً ما عرفت أن الشهيدين قوياه من حيث الاعتبار ، ولو كلن إلخبر كذلك لكان أولى بالذكر ، وما عن الصدوق بعد ذكر هذه الرواية من غير فصل يعتد به أنه قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس ، ولو كانت الرواية كذلك لم يكن لما ذكر وجه يعتد به ، وتأبيد النسخة الا ولى بكونها هي المشهورة ضبطاً كما قبل وبموافقتها المنقول عن العقه الرضوي (١) لا يقاوم ما محمت فالا صح حينئذ ما عرفت .

الثانية هل يتحتم الجلوس في الركمتين ، أو يجب الاتيان بركعة من قيام ، أو يخبر ? احتمالات بل أقوال ، أقواها الا ول ، للأخبار (٧) الآمرة بذلك المعتضدة بظاهرفتوى الا صحاب والاجماع المنقول ، خلافاً لماعن ظاهرالمفيد في الغرية والديلمي في المراسم وأبي العباس في الموجز فالثاني ، وهو عجيب ، لما فيه من المخالفة لما سمعت من غير دليل معتد به ، فلعل مرادهم التخيير ، وهو الثالث كما اختاره في التذكرة والمختلف واستحسنه في الروضة للجمع بين أوامر الجلوس وظاهر قوله (عليه السلام) : « أنم ما ظننت أنك نقصت » (٣) ولا أن هذا الشك مركب من البسائط ، فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلاً ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن كان الا وجه خلافه ، وقسم له تتمة إن شاه الله تعالى في آخر مسائل الشك .

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ \_ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

الثالثة ظاهر عبارة المصنف كظاهر غيرها من عبارات الأصحاب عدم وجوب الترتيب، فيجوز تقديم الركعتين من جلوس على ركعتي القيام، المعلف بالواو التي هي لمطلق الجع، وعطف المصنف بثم مع أن المنقول عن غيره تركها إنما يقتضي ترتب الاحتباط على التسليم لا النرتيب فيه، نعم ظاهر النافع واللمة والبيان وجوب النرتيب لمعلف الركعتين من جلوس على ركعتي القيام بثم المقتضية اذلك، وربما نقل عن المفيد وابن إدريس والمرتضى في بعض كتبه، بل هو الذي يقتضيه الخبر المتقدم الذي هو المستند لهم في الحكم، مع أنه لم يعلم ممن عطف بالواو الخلاف، لعدم العلم بمذهبه فيها، وبهذا ينقدح ما لعلم يستند اليه من نقل الاجماع على عبارة العطف بالواو، الحكن قد يقال : إن ترك الأصحاب العطف بثم مع وجوده في الرواية كاد يكون صريحاً في عدم إيجابه، فيستدل حينئذ بالاجماع المنقول عليها المعتضد بالشهرة في التعبير بذلك، فيكون قرينة على أن المراد هنا بثم الترتيب الذكري، بل ربما احتمله بعضهم في سائر عطف قرينة على أن المراد هنا بثم الترتيب الذكري، بل ربما احتمله بعضهم في سائر عطف الجل، وطريق الاحتياط غير خنى ،

وكذا ظاهر عبارة المصنف في جميع صور الاحتياط وجوب الاتيان بالاحتياط بعد التسليم ، كما هو الظاهر من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه ، اللا خبار (١) الآمرة به قبله و به بعده ، وما في بعضها (٣) من الا مر به من غير ذكر للتسليم محمول عليها ، لكن في الوافي بعد ذكر خبر زرارة (٣) الذي لم يتعرض فيه لوقوع الاحتياط بعد التسليم قال : ﴿ وَلَمْ يَتَعَرَّضَ فِي هَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّ الرَّكُمَةُ وَالرَّكُمَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ وَصَلَّ اللَّهُ خَلَّاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا فَا اللَّهُ عَلَّا وَالرَّكُمَة ، والا خبار في ذلك مختلفة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>w) الرسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة \_ الحديث س

وفى بعضها إجمال ، وطريق التوفيق بينها التخبير كما ذكره في الفقيه ، ويأتي كلامه فيه ، وربعا يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الا فل ، والفصل أولى وأحوط لا نه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل كانت صلاته ، م الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة ، مخلاف ما إذا وصل ، وما سمست أحداً تعرض لهذه الدقيقة ، فلا تكونن من الغافلين ، انتهى . وهو كما ترى .

وكان على المصنف التعرض لباقي صور الشك ، خصوصاً الشك بين الا وبالحس ، لورود النص فيه (١) كما ستمر ف ، فنقول وبالله التوفيق ينبغي أن يعلم أولا أن الظاهر من بعض الا صحاب في المقام عدم جريان إصالة العدم والعمل على مقتضاها بل يتعين الرجوع في المنصوص إلى النص ، وفي غيره إلى الفساد أخذاً بيقين البراءة ، فم ربما عالجوا بعض الا شياه بما يرجع إلى المنصوص ، وهل هو لعدم جريانه في نفسه أو الاستظهار من الا دلة ? يحتمل الا ول ، لا ن شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقبني ، ومع الشك لايملم الممكف الفراغ ، وإصالة العدم وإن كانت حجة شرعية و ايس هو في إثبات مهني لفظ بل الفرض أنه بعد ثبوت معنى اللفظ المكنها معارضة بمثلها ، إذ لو شك بين الثالثة والرابعة أو بينها وبين الحامسة وتمسك باصالة العدم في نفي الزائد وأتم الصلاة على مقتضاها عورض بأن الا صل عدم حصول معنى الصلاة المبرئة للذمة ، إذ الفرض أن الهيئة الحاصلة من العدد المخصوص وعيرها معتبرة فيها ، والا صل عدم حصولها ، نعم يتم جريان إصالة العدم في ذي الجزئيات دون ذي الا جزاه ، لا نحلال ولا ول إلى تكاليف مستقلة بعضها عن بعض دون الثاني ، هذا .

اكن قد يظهر من بعضهم صحة البناء عليها هنا ، و لعله لا نها بعد فرض حجيتها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة

من الشارع من قبيل العلم ، فينقطع إصالة عدم الاتيان بالمبرى " بها ، لا نه باصالة العدم مع العمل بمقتضاها بدخل تحت مسمى الصلاة شرعاً ، فيكون مبراً ، بل قد يؤيده تمسك مثل العلامة في المنتهى وغيره في مقام الشك في الأركان مع كونه في الحمل باصالة عدم الغمل ، واحتمال أن ذلك منه في مقام التأبيد وإلا فالعمدة الدابل بميد ، على أنه قد يفقد الدابل ، كما لو شك بعد أن ركع هلكان قد ركع سابقاً أولا ، فإن الظاهر هنا عندهم المسحة ، تمسكاً باصالة عدم وقوعه منه سابقاً ، والانصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو الأول من قوة ، بل قد يقال : إن إثبات إصالة العدم فيا نحى فيه محتاج إلى واسطة ، بخلاف إصالة عدم المبرى " ، فتقدم عليه ، بل قد يظهر من ملاحظة كلات الأصحاب في الصور بحريان الأصل من المسلمات ، ولعله من هذا وشبهه بالغ الأستاذ الأكبر في شرح الماتيح في بطلان دعوى جريان الأصل حتى ادعى وضوح فسادها ، وربحا يشهد له في الجلة في بطلان دعوى جريان الأصل حتى ادعى وضوح فسادها ، وربحا يشهد له في الجلات ما سمعت من حبر زوارة (١) المشتمل على عدم نقض اليقين بالشك في حال من الحالات في المعراب بناه على ما سمعته منا في غيره ، فلاحظ وتأ مل جبداً ، فان كلامهم لا يخلو من اضطراب في المقام ، إلا أنه لا يخفي عايك ابتناه الفروع السكثيرة على تقدير تمشي هذا الأصل ، في المقام ، إلا أنه لا يخفي عايك ابتناه الفروع السكثيرة على تقدير تمشي هذا الأصل ، وثبوت أحكام لم يذكرها الأصحاب ، ولعلنا نشير إلى بعضها فيا يأتي .

لا يقال إنا وإن لم نقل بجريان الأصل اكن قد وردت روايات على مقتضاه ، فلم لم يؤخذ بها ، وهي روايات الأمر بالأخذ بالأقل ، ولا يقدح عدم الاستناد اليها في الشكوك المتقدمة ، وذلك لمكان المعارض هناك دونه في غيرها ، إذ لا يخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الأقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها ، وإلا لو كانت ظاهرة في ذلك لجرى مثلها في روايات الأكثر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

فتكون حينند معارضة لها ، واحيال الغرق بأن روايات الأ كثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله (عليه السلام): « وأتمم ما ظننت أنك نقصت » ونحوه دون أخبار الا قل ضميف كا لا يخنى على من لاحظها ، على أن أخبار الا قل قد عرفت وافقتها للتقية ، وإعراض الا صحاب عنها في الشكوك المتداولة المتمارفة التي تضمنها بمض أسئلتها فضلا عن غيرها ، كلا أن ذلك مخالف لطبع الفقاهة ، إذا تبين ذلك قاعلم أن الذي يظهر من الأصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة ، لصحة بعض صورها ، وإلا فتى ترقى إلى الا على بطل ، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاه الله تمالى .

ولا ريب أن الصور المتصورة هنا كثيرة إذا لاحظت الضرب بالنسبة إلى الأربعة المتقدمة مع الركعة الخامسة ومع السادسة ، ولاحظت محال ما يقع فيه ، بل أنهاها بعضهم إلى مائتين وخمسة وعشرين ، وآخر إلى مائتين وأربع وألائين ، وآخر إلى نائتين وأربع وألائين ، وآخر إلى ثلاثمائة وثمان وألائين ، لسكن ليس فيه كثير فائدة ، لاشماله على الصحيح والفاسد ، وما لا يدور معه الحكم ، بل قد يترقى إلى أزيد من ذلك إذا لوحظ محال وقوع الشك في القراءة وأثنائها بالنسبة للفاتحة والسورة والقنوت ونحوذلك ، وهذا مما لا يليق بالفقيه إنما المهم معرفة الصحيح من الفاسسد ، وقد عرفت في السابق الصور الأربعة بسيطها ومركبها ، بل عرفت أيضاً الخلاف في الصحة بناء على الحلاف في الركعة .

أما لو وقع الشك باللسبة إلى الخامسة فهي إما أن يكون مع الأربعة أو غيرها فان كان الأول فلا يخلو إما أن يقع بعد إكال السجدتين ورفع الرأس منها أولا ، أما الاول فالظاهر فيه الصحة ، خلافاً للمحكي عن خلاف الشيخ من البطلان ، ولاريب في ضعفه ، بل عن المقاصد العلية الاجماع على خلافه ، ولعله كذلك ، ويدل عليه مضافاً

إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام) فيا رواه عبدالله بن سنان (١) عنه (عليه السلام) في الصحيح : « إذا كنت لا تدري أربعاً صليت أو خما فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدها » ومثله خبر أبي بصير (٢) وقوله (عليه السلام) أيضاً في الصحيح (٣) : « إذا لم تدر أربعاً صليت أم خما أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيها تشهداً خفيفاً» وهي كا ترى صريحة أو كالصريحة في عدم وجوب شيء غير ذلك ، خصوصاً بعد اعتضادها بفتاوى الأصحاب بالنسبة إلى ذلك ، فحافي الدروس عن الصدوق من إيجاب ركمتين جالساً احتياطاً ضعيف جداً ، وربما حمل كلامه على الشك في ذلك قبل الركوع ، ولا بأس به ، نعم ظاهرها الشك بعد الاكال ، إذ قبله لا يصدق عليه أنه لم يدر أنه صلى أربعاً أو خما لمكان المنحي في قوله (عليه السلام) : « صليت » نعم يمكن إلحاق الشك قبل رفع الرأس من السجدة الا خيرة به ، بل وقبل الذكر فيها أيضاً . لتناول اللفظ لها ، إلا على احمال أنه لا يصدق تمام الركمة إلا بعد رفع الرأس ، وفيه إشكال يعرف مما مر، ، مع أنه يمكن إدراجه بالعلاج حينثذ ، إذ له الرفع والذكر .

وعلى كل حال فمتى وقع الشك بعد الركوع أو فى أثنائه أو بعد رفع الرأس منه أو في أثناء الهوي للسجود أو فى السجدة الأولى أو بين السجدتين أو قبل وضع الجبهة في السجدة الثانية وتحوذلك بطلت الصلاة بناءً على القاعدة السابقة ، لعدم دخولها تحت المنصوص ، ولا علاج بحيث ترجع اليه ، فاحمّال الصحة إذا وقع بعد الركوع لحصول معظم مسمى الركعة أو لتحقق مسمى الركعة بمجرد الركوع بل قيل : إنه المشهور ضعيف ، لماعلمت من عدم تناول النص له بحسب الظاهر وعدم العلاج ، ودعوى

<sup>(</sup>۱) و (۷) و (۳) الوسسائل . الناب ، ١٤ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث ١ - ٣ - ٤

حسوله بالهدم \_ فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ويعمل عمله ، إذ ليس فيه إلا احتمال زيادة الركوع ، وهو غير مفسد ، أو بالاتمام والاندراج تحت الشك بين الأربع والحنس ، واحتمال الزيادة غير قادح كما عرفت \_ يدفعها انحصار الملاج كما ستعرف بما يعلم عدم بطلان الصلاة معه على تقدير السهو كالقيام ونحوه ، على أنه لا تشمله أدلة ذلك الشك قطعاً ، كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من السلاة حال التذكر والتنبه ، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها ، فتأمل ، وهل يلحق بغير الحامسة (١) السادسة ونحوها في هذا الحكم ? الظاهر العدم ، خلافا المنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل ، وهو ضعيف ، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس ، وقوله ( عليه السلام ) في الحبر المتقدم (٢) : « زدت أم نقصت » يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد السهو لها ، نحو قوله ( عليه السلام ) في الحسن (٣) : والتقيصة المعلومتان اللتان يسجد السهو لها ، نحو قوله ( عليه السلام ) في الحسن (٣) : والما أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين » الظاهر في إرادة معلومية حصول أحدها الكلام فيه ، وبأني إن شاه الله .

وأما إذا وقع الشك بين الخامسة والرابعة قبل الوصول إلى حد الراكع سواء كان قبل القراءة أو بعدها قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولما يصل فلاريب في عدم دخوله تحت الصور الحسة المنصوصة ، نعم يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم هذا القيام فيرجع شكه إلى مابين الثلاث والأربع ، ويعمل عمله وتكون صلاته

<sup>(</sup>١) مَكَـٰذَا فِي النَّسْخَةِ الْأُصْلِيَةِ وَلَّكُنِّ الصَّوَّابِ وَ بَالْحَامِسَةِ عِ

<sup>(</sup>٧)د(٣) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٢-٧

صحيحة ، لكن قد يناقش فيه وفي سائر أنواع العلاج الآتية بأن الظاهر من تلك الصور وقوع الشك ابتداء لا بجمل و عمل ، على أن الذي يسوغ الهدم له إن كان عدم معلومية كونه للرابعة ، فلم لم يمنع من الهدم عدم معلومية كونه للخامسة ، والجلوس من المقيام وإن كان ليس عملاً كثيراً حتى تفسد الصلاة به ، فاذا جلس دخل تحت الصورة المنصوصة لكنه مغير للهيئة ، والفرض أنه لم يأت بالأدلة كيف يعمل ، فقد تبطل الصلاة بجرد هذا الشك بحيث لا ينفعه العلاج ، بل قد عرفت أن الأصل الفساد ، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمزة بن حمر ان (١): « ما أعاد الصلاة فقيه ، يحتال لها و يدبر ها حتى لا يعيدها » وإن كان مشعراً بصحة هذا العلاج ، لكنه ورد في بعض الأخبار الآمرة بالاعادة (٢) فقال له الراوي : « أوما قلت لا يعيد الصلاة فقيه ? فقال : إنما لا من الثلاث والأربع » وبالجلة لا الممثنان النفس بكون الحكم الشرعي لمثله ذلك ، ويدفعها ما قدمناه سابقاً في المسألة الثانية من صدق كونه شاكاً بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى ما مضى من غيرحاجة إلى هدم في تحقق الصدق الزبور ، اللهم إلا أن يقال بالنسبة إلى ما مضى من غيرحاجة إلى هدم في تحقق الصدق الزبور ، اللهم إلا أن يقال إن المنساد ، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وبناء على التمسك باصالة العدم بتجه الفساد ، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، وبناء على التمسك باصالة العدم بتجه وينثذ إتمام الركمة وصحة الصلاة ، لكني لم أعرف به قائلاً من الأصحاب .

و أما إذا وقع الشك بين الحنس والثلاث فليس في صوره ما نصت عليه الأدلة ، نسم تصح بمض الصور منه بالعلاج المتقدم ، كما إذا وقع الشك قبل الركوع ، قانه حينئذ بهدم ويرجع شكه إلى مابين الائنتين والأربع فيعمل على مقتضاه ، أمالو وقع بعد الركوع بطلت الصلاة في سائر صوره ولا علاج .

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ــ البات ــ ٩٩ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٩
 (٧) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٣

وأما بين الاثنتين والحنس فلا علاج له في صورة .

وأما بين الثلاث والأربع والحنس فله صورة يمكن علاجها ، وهو ما إذا وقع في حال القيام ، فانه يهدم ويرجع شكه إلى مابين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل على مقتضاه .

وأما السادسة فني مضمر أبي أسامة (١) ﴿ سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خس ركعات قال : إن استيقن أنه صلى خساً أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقر أ فيها بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ﴾ لكنه ضعيف لم أجد عاملاً به ، مع منافاته لغيره من النصوص ، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة ، فانه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة ، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ، وعن السكركي ﴿ أن مقتضى الألحاق بالخامسة الصحة في كل موضع تعلق فيه الشك بالرابعة بعد إكمال السجدتين وكل موضع أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشك إذا كان الشك طرفان أحدها الأكثر وكل موضع أمكن فيه البناء على أحد أطرافه إذا كان الشك طرفان أحدها الأكثر كالشك بين الأربع والست ، أو على أحد أطرافه إذا كان له أطراف ثلاثة ، كما لوشك بين الثلاث والأربع والست لم تبطل صلاته ، وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته ، وهو مذهب ابن أبي عقيل » انتهى .

قلت : المنقول عن ابن أبي عقيل إلحاق السادسة بالخامسة في صورة يقع الشك بعد إكمال السجدتين بينها وبين الرابعة ، وأما في مثل المثال الذي ذكره وهو الشك بين الثلاث والأربع والست فان كان في حال القيام وهدم فانه يرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والثلاث والحس ، وهوباطل ، وأما إذا كان حال الجلوس بعد الاكمال فلايصح

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث •

فيه الشك في الخامسة على الأقوى فضلا عن السادسة ، وكأنه ( رحمه الله ) فهم من الشك بين الأربعة والحسة طرح الخامسة والبناء على الطرف الصحيح ، فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة فيه بني عليه ، وحيث يكون له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف الزائد من السادسة ونحوها ، وينبغي أن يلتزم حينتذ بالبناء على الأربع حيث يقع الشك بين الثلاث والا ربع والحنس بعد الاكال، وفيه منع، وأما إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج لصورة من صوره إلاصورة واحدة ، وهي ما إذا كان حال القيام، فانه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأثر بع والحس، هذا .

لكن قال الشهيد في الا لفية بعد ذكره الصور الا ربعة المنصوصة : ﴿ الحامس الشك بين الاثنتين والحنس، السادس الشك بين الثلاث والحنس بعد الركوع أو بعد السجود، السابع الشك بين الاثنتين والثلاث والحنس، الثامن الشك بين الاثنتين والأربع والحنس، فني هذه الأربعة وجه بالبناء على الأفل، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطاً ، والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين قائمًا وسجود السهو ، التاسع الشك بين الاثنتين والثلاث والا وبع والحس بعد السجود، وحكه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط ، العاشر الشك بين الا وبع والحنس بعــد السجود موجب للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع بكون شكا بين الثلاث والأثربع، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان والا صح إلحاقه بالا ول ، فيجب الاتمام والمرغمتان ، الحادي عشر الشك بين الثلاث والا وبع والحنس، وفيه وجه بالبناء على الا قل، وآخر بالبناء على الا وبع والاحتياط بركعة قائمًا والمرغمتين ، الثاني عشر أن يتعلق الشك بالسادسة ، وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكه كالحنس، انتهى.

وفيه نوع من التأبيد لبعض ما ذكرنا سابقاً ، ومواضع للنظر ، إذ قد عرفت أن البناء على الا ول في الصور الا وبعة الا ول منشأه الا صل أو أخبار الا قل ، وفي كل منها ما سمعته ، على أن ظاهره عدم جريان البطلان في الصورة الرابعة التي جعلها تامناً ، لا نه خصه بالصور الثلاثة ، مع أن الظاهر جريانه فيها أيضاً ، لمكان الاحتياط الذي ذكره ، لعدم رجوعها إلى الصور المنصوصة لا ابتداء ولا بعلاج ، وما يقال : إنها مشتملة على شكين كل منها صحيح بدفعه أن الاجباع غير الانفراد ، ودعوى أن ما دل على حكم الشك مثلاً بين الاربع والحس مطلق بتناول حتى مالودخل معه غيره من الشكوك الصحيحة وكذلك بين الاثنتين والاربع ، فني المقام بنبغي أن ببني على الاربع ، إذ الفرض أنه بين الاثنتين والاربع والحنس ، وها شكان صحيحان في كل منها ببني على الاربع . أنه بأن يركعتي الاحتياط يدفعها أولا أن ظاهر أخبار الشكوك المنصوصة الانفراد لا مع اجماع غيرها معها كما لا يخفي على من لاحظها ، وثانياً أنا نمنع رجوعها إلى شكين صحيحين فقط ، بل معها شك آخر مفسد ، وهو بين الاثنتين والحنس ، وفائلاً أنه لو كان المدرك في الصحة في نحو الصورة إطلاق أدلة الشكوك المتقدمة لكان ينبغي القول بها أيضاً في الشك بين الاثنتين والثلاث والحنس ، لاطلاق ما دل على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والحنس ، لاطلاق ما دل على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والحنس ، لاطلاق ما دل على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ما دل على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث المدرك في التاسع عمل حكم حكم الثامن مع الزيادة في الاحتياط لمكان دخول الثالثة .

لسكن صريح مصاييح العلامة الطباطبائي الاجماع على عدم تأثير الهيئة الاجماعية في الشكوك بالنسبة الصحة والبطلان ، فالشك المركب حينئذ تابع لبسائطه فيها وفي البناه على الأقل والأكثر وكيفية الاحتياط ، فلو بطلت البسائط حينئذ كلاً أو بعضاً بطل المركب ، ولوصح الجيع صح المجموع ، فالشك بين الثنتين والثلاث ، والثنتين والأربع والثلاث والأربع لو خلاعن النص لكان الحكم فيه الصحة ، لثبوتها في كل من الشكوك مع البناه على الأكثر الثابت في كل منها أيضاً ، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين مع البناه على الأكثر الثابت في كل منها أيضاً ، والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين الجواهر - ٥٤

من جلوس أو ركعة من قيام من غير ترتيب، وبه تنم الصلاة على أي تقدير ، ولاتعبين للركمتين من جلوس ، لأن الموجب له احمال الثلاث ، وهو موجب لأحد الأمرين ، اكن النص (١) ورد بركمتين من قيام ثم بركعتين من جاوس، وبه أفتى الأكثر، ومقتضاه تقديم الركعتين من قيام ، وتعيين الركعتين من جاوس نخاله القاءدة ، فيحتمل تنزيله عليها ، وإن نص فيه على أحد الفردين كما ذهب اليه بعض الأصحاب ويحتمل تخصيصها به كالعله الأقوى ، فيكون للبيئة الاجتماعية حينئذ تأثير إلا أنه لاينافي الاجماع السابق الذي هو مختص بما لا نص فيه ، وهو جيد جداً إن ثبت الاجماع المزبور على وجه يفيد ما سمعته من الشكوك المركبة في الألفية وغيرها التي منها يعلم عدم إجماع على الحكم فيها ، لما محمته من الوجوه والاحتمالات ، وإلا فيشكل استفادة حكم المركب من البسيط كالعكس لو فرض وجود النص فيه دونه ، وإن كان ربما يقال : إن صحة المركب يستلزم صحة أجزائه ، والبناء فيه على الأكثر بقتضيالبناء فيها على ذلك ، إذ لو وجب فيها البناء على الأقل لوجب في المركب، قان الظاهر جريانه على الأصل، إلا أن ابتناء الأحكام الشرعية التوقيفية على مثل ذلك مما لا يرجع إلى دليل معتبر من دلالة لفظية أوأولوية أومساواة قطعية يسقط معه احبال المصالح الخفية لايخلو من نظر ومنع ، فتأمل، على أن الظاهر عدم تمسامية الاجماع المزبور في غير المركب المذكور المستغنى بخصوص النصوص عن الفاعدة المزبورة، مشافًا إلى نصوص العمل بالأكثر، بل الظاهر عدم إرادة السيد العلامة غيره ، لأنه ليس مركبًا بسائطه صحيحة غيره ، بخلاف الاثنتين والأربع والحنس، والثلاث والأربع والحنس، فإن الاثنتين والحنس، والثلاث والحس ليسا من البسائط الصحيحة ، والله العالم .

ثم إنه قد عرفت بما نعدم سابعًا فساد إلحاق صورة الشك مبن الأثر بع والحس

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ع

بعد الركوع بماكان بعد السجود ، فقوله أي الشهيد : ﴿ الْأَصْحَ ﴾ إلى آخره فيه ما فيه .

وأما الشك الحادي عشر فقد ذكر فيه الوجهين الذين في الثامن : البناء على الا قل أو الصحة والبناء على الا ربع ، وفيها ما عرفت ، مع أنه ليس على إطلاقه ، الكونه إن كان قبل الركوع يهدم ويرجع إلى ما بين الا ثنتين والا ربع ، وإن كان بعد الركوع فعندنا البطلان .

وأما الثاني عشر وهو الشك في السادسة فقد أجله ، لا أنه لم يذكر أنه هل وقع الشك بينه وبين ما عدا الحنس أو مع الحنس ، فان لكل حكاً قد تبين سابقاً ، بل منه أيضاً يظهر فساد ما عن الملالية من أنه إذا تعلق الشك بالسادسة أو بها وبالخامسة معاكن مبطلاً ، إذ قد عرفت أنه ليس مطلق تعلق الشك بالسادسة مبطلاً ، هذا ، ومن أراد الاطلاع على الاضطراب في هذا الباب فليراجع الا لنية والجعفرية وشروحها ، بل وكذا الذخيرة ، والتحقيق الذي لا ينبغي الريب فيه ماذكرنا ، والحة أعلم ، فتأمل جيداً .

## ( وهنامسائل ):

(الا ولى لو غلب على ظنه) أي ظن (أحد طرقي ما شك فيه) في الا ربعة بل وغيرها بما تقدم حتى الشك في الا ولتين والثنائية والثلاثية (بنى على الغان وكان كالعلم) في عدم الاحتياط والسجود السهو ونحو ذاك على المشهور نقلاً وتحصيلاً ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه ، بل في المصابيح وعن الفنية والذكرى وغيرها الاجماع عليه ، بل في الرياض صرح به أي بالاجماع جماعة ، بل لاخلاف معتد به أجده فيه فيا عدا الا ولتين والثنائية والثلاثية ، فن شك مثلاً بين الا ننتين والأربع وظن الا ننتين أو الا ربع بني عليه أي يجمل الواقع ما ظنه أقل أو أكثر حتى لو كان والداً على الا ربع بأن غلب على ظنه الحس ، قانه يجري عليه حكم من زاد خامسة .

ويدل عليه السلام) في خبر عبد الرحمن وأبي العباس (١) : ﴿ إِذَا لَمْ تَدَر ثَلاثًا صليت أو عليه السلام) في خبر عبد الرحمن وأبي العباس (١) : ﴿ إِذَا لَمْ تَدَر ثَلاثًا صليت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركمتين وأنت جالس » ومنها (٢) ﴿ إِذَا لَمْ تَدَر اثنتين صليت أو أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركمتين وأربع سجدات تقرأ فيها بأم الكتاب » ومنها الصحيح (٣) ﴿ إِن كنت لَمْ تَدَر كُم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » إلى غير ذلك من الأخبار المتعمة بعدم القول بالفصل فيا أعلم ، ومن المعلوم أن المراد بالوحم فيها الظن لا المعروف منه ولا العلم قطعا ، ومن ذلك يظهر لك أن الاعتبار بمطلق حصول الظن قوبا كان أو ضعينا حاصلاً من أول الأمر أو بعد التروي مصححا أو مبطلاً ، فراد المصنف وغيره بالغلبة خاصلاً من أول الأمر أو بعد التروي مصححا أو مبطلاً ، فراد المصنف وغيره بالغلبة ذلك ، وكا نهم عبروا بها لا نه لما كان الشك سابقاً والظن طارياً فهو غالب على أحد طرفي الشك وإن كان الحكم غير خصوص بالظن بعد سبق الشك ، بل لا فرق بينه وبين الظن ابتداء من غير سبق شك إجاءا ، فما يظهر من بعض العبارات كبعض الروايات (٤) فهر ملتفت الله .

ثم إن ظاهر المصنف وغيره عدم الاحتياط بعد البناء على ذلك والسجود السهو، السكن عن علي بن بابويه أنه قال في الشك بين الاثنتين والثلاث : ﴿ إِن ذَهِبِ الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركمة ، وإن ذهب الوهم إلى اثنتين بني عليه وتشهد في كل

 <sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الجديث ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٥

<sup>(</sup>ع) الوسائل \_ الباب \_ . ١٠ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث y

ركعة ويسجد السهو » بل عنه وعن ولده أيضاً إيجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ، ولم أعرف للأول مستنداً ، بل والثاني عدا بعض الأخبار العامة التي ستسمعها ، وخصوص خبر الحلبي (١) عن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ إِذَا كُنْتُ لا تدري ثلاثاً صليت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيها بأم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ، فان ذهب بعد إعراض الأصحاب عن فاهره من الايجاب هو المتجه .

وأما خبر محمد بن مسلم (٣) قال: ﴿ إنما السهو بين الثلاث والا ربع ، وفي الا ثنتين والا ربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركمتين وأربع سجدات و هوجالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الا ربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه إلى اثنتين نهض فصلى ركمتين فتشهد وسلم ، فم ما فيه من الاضطراب المنافي القواعد الا صحاب محتمل للحمل على استحباب صلاة الركمة عند الظن بالا ربع ، بل لا يبعد الحكم به في جميع صور الاحتياط مع ظن الأكثر كا لمله يستفاد من بعض الا خبار في بعض الصور ، فلاحظ و تأمل .

وأما الغان بالنسبة إلى خصوص أعداد الا و لتبن ، بل فى كل فريضة ثنائية أو ثلاثية فالمشهور بين المتأخرين اعتباره أيضاً كالعلم ، بل عن بعضهم نفي الحلاف فيه إلا من أبن إدريس ، وآخر نسبته إلى الا صحاب عداه ، بل فى الدرة السنية أن شيخنا قال : العمل على مقتضاه أي الظن في الرباعية وغيرها من الا فعال أو الركعات مما لاخلاف

<sup>(</sup>١)و(٣) الوسائل \_ الباب ـ . ١ \_ منأ بواب الخلل الواقع فىالصلاة \_ الحديث ٥-١

فيه إلا من ابن إدريس ، والنصوص مصرحة به ، بل في بعض حواشي الألفية أن أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأفعالها ، كما عن الغنية الاجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافًا إلى إطلاق بعض الا خبار المتقدمة ، وخبر إسحاق بن عمار (١) قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ﴿ إِذَا دُهُبِ وَهُمُكُ إِلَى الْهُمْمُ ابْدَأُ فِي كُلُّ صَلَّاةً فَاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ? قلت : نعم » المؤيد بالنبوي العامي (٢) ﴿ إِذَا شُكَ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الصواب، بل عن كتاب السائل لعلي بن جعفر (٣) الاكتفاء بالظن في أعداد الركعات وأخذ البناء عليه من السلمات مع تقرير أخيه الحجة عليه ، بل يمكن الاستدلال عليه بالا خبار الدالة على رجوع الامام المأموم وبالعكس(٤) بناءً على أن ذلك لحصول الظن ، وضبطها بالحصى (٥) والحاتم (٦) وحفظ الغير (٧) وكحفظ الطواف الذي هو صلاة به أيضاً ونحو ذلك ، فان جميعها مرجعها إلى الظن ، مضافًا إلى المعروف على ألسنة الأعوام والعلماء ﴿ المره متعبد بظنه ﴾ وإلى قيام الظن في الشرعيات مقام العلم عند تعذره حتى حكي عن ابن إدريس الاعتراف به ، بل في المصابيح نقل غيره الاجماع عليه مطلقاً ، وكان مراده العلامة في المحتلف في باب الفضاء على ما في بالي ، فلاحظ ، وأن الصلاة عبادة كثيرة الا فعال والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاه بالظن مطلقاً ، وإلا كانت معرضة للفساد بكل وهم ، كل ذلك مع مافي التكليف بالعلم من العسر والحرج، فانه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين . خلافًا لما عن ابن إدريس من عدم الاكتفاء بالظن في الركعتين الأولتين ، بل

<sup>(</sup>١) و (٣) الرسائل \_ الباب ٧٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٢-٣

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي ج ٢ ص ٩٠٠ وسنن النسائي ج ٣ ص ٧٨ . ماب التحري ،

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٠)و (٦) الوسائل - الباب -٧٨- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧-١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في انصلاة ـ الحديث إ

في كل فريضة ثنائية أو ثلاثية ، بل قد يقال : إنه ظاهر الشيخ في البسوط والخلاف وعن النهاية ، والفاضل في المنتهي والتذكرة ، والمصنف في المعتبر والنافع وعن المقنعة ، لذكرهم وجوب الاعادة فيالشك في عدد الصبح والمفرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن ، ثم ذكروا أحكام الشك في الا خيرتين مفصلين بين الظن وغيره ، لكن لمل اقتصارهم على المفسد (١) فيما تقدم أولاً على الشك ــ مم أن المعروف من الشك والذي صرح به في الفقه والأصول واللغة كما عن الزمخشري وغيره بل هو الوافق العرف تردد الذهن من غير ترجيح لأحسد الطرفين ، بل في المصابيح أنه الذي اشتهر بين الفقها، ، وعليه عامة العاماء ـ كالصريح في قِمر الافساد عليه دون الغلن ، وتفصيلهم في الأخير تين حينئذ لا اسكون لفظ الشك في كلامهم شاملاً الظن ، بل هو لمكان تصريح الأخبار به في المقام ، وعادتهم ذكر الحكم الموجود في الروايات، ولذا جعله بعضهم كالمسألة المستقلة كالمصنف، بل قال في البسوط بعد ذكر أحكام الشك : ﴿ قَانَ عَلَب فِي ظَنْهُ أَحِدَهَا عَلَ عَلَيه ، لا أَنْ عَلَبة الظَّن في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على سواء، أو يكون ذكرهم له في الا ُخير تين للرد على بعض العامة القائلين بعدم الاكتفاء به فيها ، أو يكون لبيان أن ليس طرد الشك فيها موجبًا للاحتياطٍ ، بل هو مشروط بالتروي ولم يتعقبه ظن ، فاما إذا تعقبه ظن فلا احتياط، ولذا ترىكثيراً منهم يذكرون حكم الغان الطارى مبعد الشك من غيرتعوض الغلن الا بتدائي ، فان حكمه معلوم عند الجليع ، بل يمكن أن يكون ذلك منهم أيضاً بناءً على أن ما عدا الأخيرتين بمجرد طرو الشك فيها تبطل وإن مصل بعده ظن ، أخذاً

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية و لـكن الصواب ، في المفسد ، فار. متعلق قوله : ، القصارهم ، قوله : ، لعل ، وقوله : ، كالصريح ، خبر قوله : ، لعل ،

يظواهر الا خبار (١) الآمرة بالاعادة بمجرده ، بل ربيا يظهر من بعض التأخرين كماحب المدارك وغيره الميل اليه ، فيكون هذا التفصيل ليس لشمول لفظ الشك ، بل هو تفصيل في الشك بين ما يعرض بعده ظن أو لا ، وبينهما بون بعيد ، فتأمل جيداً. فانه دقيق ، هذا .

مع أنه كيف يحتمل كون الراد بلفظ الشك ما يشمل الظن في كلام مثل العلامة والحفق وكون الظان قسيماً له مما لا يكاد يخفي على أحد ، بل إرادة ذلك تدليس لا شبهة فيه ، ودعوى أنه في اللغة لما يشمله لا نهم فسروه بما هو خلاف اليقين يدفعها مع أنهم لا زالوا يفسرون بالأعم اتكالاً على المتعارف ، ونحوه ما محمته عن الزمخشري وغيره والتبادر المرفي وكونه المعروف في عبارات العلماء \_ سيا المتأخرين كالمصنف والعلامة ومن هو قريب من زمانهم واستعالهم له في بعض المقامات في خـــلاف اليقين لقرينة كقولهم : ﴿ مِن تَيْقَنِ الطَّهَارَةِ وَشُكُ فِي الحَدِثُ ﴾ وتحوه ـ لا ينافي الحقيقة العرفية ، فتأمل جيداً ، كل ذلك مع ما عرفت من نسبة الشهيد وغيره الاكتفاه بالظر إلى الأصحاب وإجماع ابن زهرة ، بل قد يقال : إن عبارة ابن إدريس المنقولة عنه غير صربحة بالخلاف، لأنه صدَّر كلامه بنحو ما نقل عن المرتضى والفيد من أن كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشي فالعمل بما غلب عليه الظن ، وإنما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، ثم قال: ﴿ والسهوالمعتدل فيه الظن على ضروب ستة : فأولها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال ، وعــد منه السهو في الا وليين والمفرب والفداة \_ إلى أن قال \_ : وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن ، وعد منه الشكوك المتعلقة بالا خبرتين ، وهو كما ترى غير صريح في الحلاف ، لما سمعته من التصريح في أول كلامه ، فيحتمل تفصيله حينئذ في الا خيرتين أحد الوجوه المتقدمة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

وأقوى مايحتمل فيه أن مجرد طرو الشك في القسم الأول مفسد وإن غلبه الظن بخلافه في الا خيرتين ، فانه يعمل بالاحتياط إن لم يغلب الظن ، وإن غلب بنى عليه ، فتأمل جيداً ، فحيننذ ينعدم الحلاف في المسألة على الوجه المدكور في كلام الا صحاب ، نعم قد بنقدح خلاف آخر وهو ما أشر نا اليه ،

وكيف كان فأقوى ما يستدل به له على تقدير الخلاف الأصل في وجه تقدم سابقاً والاخبار (١) السكثبرة الظاهرة في رجوب تحصيل اليقين باحرازها ، والا ملان مقطوع بما سمعت ، والاحبار معارضة بما عرفت ، على أن في كثير منها تعليق البطلان على الشك القاضي بانتفائه عند انتفائه ، ويتحقق الانتفاه حيث يحصل الظن بناه على الشك القاضي بانتفائه عند انتفائه ، ويتحقق الانتفاه حيث يحصل الظن بناه على ما عرفت من تفسير الشك ، فلا بأس حينئد أن يراد بالحفظ والسلامة والدراية ونحوها ما يشمل الظن ، ودعوى أن ما تقدم سابقاً مما دل على اعتبار الظن مطلق أو عام فيتخصص بما دل على اعتبار اليقين في الأولتين بدفعها من مع أن التعارض في بمضها بالمموم من وجه ، والترجيح في جانب ما دل على الظن قطعاً ، لما عرفت من فتوى المشهور والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ، ونني الخلاف من غير ابن إبطال العمل (٢) وعن تعود الحبيث (٣) ونحو ذلك ما أنه لا مقاومة له من وجوه ، بل بعض ماتقدم خاص أقرى من هذا الخاص من وجوه ، فلار يب حينئذ أن الأقوى المشهور من العمل على الظن مطلقاً فرضاً أو نفلا مصححاً أومبطلا في الأولتين وغيرها.

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب الخلل الو اقع في الصلاة

<sup>(</sup>٧) سورة محمد (ص) ـ الآية ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ٢٠٥٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . الحديث ٢ الجواهر ٢٦٠

وأما اعتبارالفلن بالذسبة إلى الأفعال وجوداً وعدماً بحيث تبطل الصلاة إن ظان العدم في الركن بعد تجاوز المحل ، ولا يلتفت لو ظن الوجود إن كان في المحل فهو ظاهر المصنف والارشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة ، بل هو المنقول عن الوسيلة والسرائر وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والمقاصد والنجيبية وعن ظاهر المجل والعقود والاشارة والهلالية والميسية ، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه ، وقد محمت ما نقلناه عن المبسوط والمرتضى والمغيد والدرة السنية وبعض حواشى الألفية .

ويدل عليه \_ مضافاً إلى إطلاق بعض ما تقدم من الأدلة \_ الأولوية المستفادة من الاكتفاء به في الركعات ، بل هي ليست إلا مجموع الأجزاء ، فاذا كان الظن في نفس المجموع كافياً فني البعض بطريق أولى ، بل قد يقال : إنه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء ، ومن هنا يمكن أن يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن بالركعة إذا اكتنى بالظن في الأفعال ، ضرورة كون ظن جميع الأفعال عين ظن الركعة ، اللهم إلا أن يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع أفعال الركعة كل ذا مع أنه قديقال: إن الحكم بالظن في كثير من ، واضعه فيها موافق لمقتضى القاعدة . أما الاعتماد على ظن العدم مع بقاء الحل فلا أنه أولى من الشك قطعاً ، فاذا

اما الاعتماد على طن العدم علم بلغاء الحل عام الدورك مع الشك فمع ظن العدم بطريق أولى •

وأما بطلان الصلاة حيث يظن عدم الاتيان بالركن بعد تجاوز المحل فللأصل ، وأما الحكم بقضاء نحو السجدة والتشهد لو ظن عدم الاتيان فلاصالة عدم الاتيان بها ، وكذلك لو ظن زيادة الركن استصحاباً لشفل الذمة ، وأما الرجوع إلى تدارك مظنون العدم فيا لو خرج عن محل الشك دون محل النسيان كما في الرجوع إلى السجود بعد الفيام إن ظن عدم الاتيان به فلعله لاصالة عدم الاتيان ، وعدم الالتفات اليه بالنسبة

إلى الشك للدليل المحتص به دونه ، لوروده بلفظه ، وهو مما يؤيد ما ذكر نا سابقاً ، فانه نقل هنا عن ظاهر الأصحاب عدم شموله للظن ، نعم قد يقال : إن إصالة عدم الاتيان بالفعل معارضة باحمال الفساد لوكان المتدارك مثلاً ركناً ، فيبقى استصحاب الشفل حيئتذ لكن الذي يظهر من الأصحاب جريان إصالة العدم بالنسبة إلى الأفعال من دون الالتفات إلى هذا الاحمال ، وقد تقدم البحث فيه سابقاً ، فتأمل جيداً .

السألة (الثانية) لابد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام كا صرح به جاعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن الدرة الاجماع عليه ، فلا يكتنى باستدامة نية الصلاة وتكبيرتها ، لظهور النصوص (١) والفتاوى في كونها صلاة مستقلة عن الأولى ، واقعة بعد اختتامها بالتسليم ، مأموراً بها بأمر على حدة بتشهد وتسليم مختص بها ، وإن كانت هي معرضة لاتمام السابقة إن كانت ناقصة ، والنافلة إن كانت تامة كاصرح به في بعض النصوص (٣) السابقة ، بل قد يظهر ذلك من هذا التعريض نفسه فضلاً عن غيره ، كما أنه يظهر منه ما صرح به بعضهم ، بل نسب إلى الشهيد ومن تأخر عنه من أنه يعتبر فيها جميع مايعتبر في الصلاة عداالقيام في البعض من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها ، بل والتشهد والتسليم ، مضافا إلى الأمر بها فيا تقدم من الأدلة ، بل وما صرح به في القواعد أيضا من اعتبار انحاد الجهة إن لم تظهر له القبلة بمهنى مراعاة خصوص صرح به في القواعد أيضا من اعتبار انحاد الجهة إن لم تظهر له القبلة بمهنى مراعاة المشترك جهة الحجورة لو كان المكلف متحيراً فرضه الصلاة إلى أكثر من جهسة واتهنى وقوع الشك له في صلاة إحدى الجهات ، ضرورة ظهور اقتضاه ذلك التعريض مراعاة المشترك في الصحة على كل من التقديرين مها أمكن لا إذا لم يمكن ، بل يظهر بالتأمل فيها ورد من كيفيتها في النصوص السابقة أن الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها ، بل لهل مل لهل من كيفيتها في النصوص السابقة أن الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها ، بل لهل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٠ و ١١ .. من أبواب الخلل ألواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أمره بالتشهد والتسليم فيها وبايقاعها بعده منه أيضًا ، لحصول الصحة معه على كل من التقديرين، أما على النافلة فواضح، وعلى الجبرية فليس فيه سوىكون التشهد والتسليم الآو اين في غير محلمها سهواً ، ولاضير فيه ، ولاينافيه تكبير الافتتاح وإن كان هو ركناً تفسد زيادته لكنه اغتفره الشارع هناكما اغتفره في غيرمقام ترجيحاً لجانب النافلية على الجزئية ، لمشروعية نظيره بالنسبة للثاني في الجاعة مثلاً ، بخلاف الأول فانه لم تشرع نافلة من غير تكبير ، على أنه قد يمنم إفساد زيادته هنا لوصادف النقص من حيث القصد به إلى افتتاح صلاة ببديدة ، فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقاً إلى نظيره، كما أنه قد يقال: إن المراد كونها صلاة جملها الشارع معرضًا لكل منهما، ولا تكون صلاة إلا بالافتتاح بالتكبير ، فتأمل .

نعم قد يقتضي التعريض المذكور عدم وجود التعرض فيها لنية الأدائية والقضائية لو كانت جابرة لمقضية أو وقعت بعد خروج الوقت إن قلنا بعدم بطلان الصلاة معه و نية النيابة إن كانت جابرة لما هي كـ نـ الله ، وإن صرح بوجوب جميع ذلك بمضهم فيها ، لاطلاق الأمر بها عند عروض الشك من غير تعرض لوجوب شيء من ذلك ، وكونها جا بُرة للسابق على تقدير النقصان أم شرعى لا مدخلية لنية المكلف فيه ، فليس عليه سوى التعرض للقربة في امتثال هذا الأمر في هذا الحال الذي تشترك فيه الصحة على كل من التقديرين ، و لعله لذا عن نهاية الفاضل الاشكال في وجوب نية القضاء والأداء فيها ، بل عن بعضهم التصريح بأن وجهه ما يؤول إلى ما ذكرنا ، على أنه لا يجب التعرض لشيء من ذلك في الحبور عندنا إن لم يتوقف عليه التعيين فضلاً عن الجابر ، فتأمل جيداً .

بل من التعريض المذكور يظهر لك الحال فيما أشار اليه المصنف بقوله : ﴿ هُلَّ يتمين في) صلاة ﴿ الاحتياط الفائحة أو يكون مخيراً بينها وبين التسبيح \* قيل : بالأول) 14 E

كما هو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون إجماعاً ﴿ لـ ﴾ ما قد عرفت من التعريض الزبور القاضي بمراعاة الصحبح على كلا التقديرين، وليس هو إلا بالفائحة ، ضرورة توقف صمحتها لو كانت نافلة واقعاً عليها ، إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، و الله من بها في النصوص السابقة المشمرة بما قلنا أيضاً ، مضافاً إلى ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في ﴿ أَنْهَا صَلَاةً مُنْفَرِدَةً ﴾ وإن كانت معرضة لما سجعت ﴿ وَلَاصَلَاةً إِلَّا بِهَا ﴾ كما عرفت ﴿ وَقُيلَ بِالثَّانِي ﴾ كما عن الفيد والحلي خاصة مع أنه حكي عنهما الاختلاف في عــــدد التسبيح ﴿ لَ ﴾ اعتبار مرغوب عنه ، بل لعله اجتهاد في مقابلة نص الأدلة وظاهرها ، وهو ﴿ أَنَّهَا قَائْمَةً مَمَّامُ ثَالَثَةً أُو رَابِعَةً فَيُثبِتَ فِيهَا التَّخْيِيرُ كَمَّا يُنْبَعَى المبدل ﴾ إلى ينبغى القطع بفساده ، ضرورة عدم التلازم بين جبرها النقصان لو اتفق وكونها بدلاً بالممنى المذكور، وإلا لاقتضى كونها نافلة على تقدير التمام خلافه، نمم هي صلاة مستقلة معرضة الكل من الأمرين ، فينبغي مراعاة الحالتين فيها حينند معها أمكن .

﴿ وَ ﴾ مِن ذلك كله ظهر لك أن ﴿ الأول أشبه ﴾ وأصح ، بل لا شبه ولاصحة في غيره ، بل لعله للمراعاة المزبورة صرح في البيان والدروس وعن غيرهما بوجوب الاخفات فيها ، لاحراز الصحة معه على كل من التقديرين بخلاف الجهر ، بل وكـذا ما حكي عن نهاية الأحكام وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، وفي التذكرة نفي الخلاف فيه من عدم وجوب الزيادة على الفاتحة ، المدم توقف الصحة في كل من التقديرين عليها ، بل قد يؤثر فعلها فساداً لأحدهما في بعض الأحوال ، مضافاً إلى إمكان دعوى ظهور النصوص في عدمها أيضًا ، بل الظاهر اقتضاء التعريض المزبور صحة الصلاة و إن تمذكر المصلي نقصانها بمده كما صرح به جماعة ، بل هو ظاهر إطلاق النص والفتوى ومقتضى قاعدة الاجزاء والاستصحاب وغيرهما ، بل كاد يكون صريح خبر عمار (١) السابق قال :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث م

﴿ سَأَلَتَ أَبًّا عَبِدَاللَّهُ (عليه السلام) عن شيء من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئًا إذا فعلت ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شي. ? قلت: بلي ، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر ، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت فد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نفصت كان ما صليت تمام ما نقصت ، من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه ، وبين كونه محدثًا أو لا ، بل وبين المطابقة للمجبورة بأن يكون ناقصة ركمة عن قيام مثلاً وقد جاه بهاكسفاك وعدمها ، كما لو جاه بركمتين من جلوس بدلها ، وإن حكي عن الموجز البطلان مع المحالفة ، اسكن لا نعرف له دليلاً معتداً به ولا موافعاً ، ولا بين تخلل المنافي بينه و بين الصلاة بناء" على صحة الاحتياط معه وعدم تخله ، وإن استقرب البطلان حينتُذُ في الدروس، إلا أن إطلاق الأدلة والتمريض المزبور حجة عليه، ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما ، كمافي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذي الاحتياط الواحد ، وإن استشكله بعضهم بحصول الفصل حينتذ بأركان متعددة ، وفي الدروس وفي الاحتياطين يراعي المطابقة المقدم منعها ، لحكن إطلاق الأدلة وبناءتمريضه ومشروعيته على ذلك بدفعه ، على أنه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياط تذكر فاهله الاحتياج اليه كما في الذكرى والروضة . بل ليس ذلك من زيادة الركن في الصلاة ، لما عرفت أنها صلاة مستقلة وإن كانت معرضة للا مرين السابقين، بل لو أثر ذلك على تقدير الحاجة اليه لم يكن له فائدة ، إذ مع الغناء عنه لا يجب ، ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتمات عليه من الأركان ، والحصر عقلي ، ودبوى أن فائدته حال عدم الذكر خاصة لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها .

نهم كل ذلك لا يقتضي اغتفار الفصل بالركمتين إلا ما ذكرناه من بناه شرعيته على هذا الوجه ، أما لو تذكر النقص في أثنائه فان كان هو المطابق كما وكها

كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشك بينها والثلاث والأربع مثلاً في أثناه ركمة الاحتياط من قيام ، أو ذكر نقصان الواحدة في الشك بين الثلاث والأربع في أثناه الركمة الاحتياطية من قيام فالأقوى عدم الالتفات ويتم احتياطه و تصح صلاته ، وفاقا لجماعة إن لم يكن المشهور ، استصحاباً اصحة الصلاة المجبورة ، ولصحة الصلاة الاحتياطية المؤيد بكون الصلاة على ما افتتحت عليه ، بل للا مم المقتضي للاجزاء ، مضافاً إلى إطلاق الأدلة ، والتعريض المذكور ، بل قد يستأنس له بخبر عمار السابق ، وبما عرفت إطلاق الأدلة ، والتعريض المذكور ، بل قد يستأنس له بخبر عمار السابق ، وبما عرفت المسحة مع الذكر بعده ، بل لا مانع يتخيل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له هنا ، بل قد صمحت احتمال أنها ليست من الزيادة المبطلة ، القصد بها افتتاح صلاة آخرى .

نهم قديقال بعدم تعين الفاتحة هنا ، بل يمود التخيير السابق بينها و بين التسبيح لمني احمال كونها نافلة المقتضي للالزام بالجامع ، للصحة على التقديرين ، و تعين كونها جابرة ، مع احماله لبقاء كونها صلاة مستقلة لا تصح بدون الفاتحة ، لا أنها صارت ركمة رابعة جزه من الصلاة الأولى حقيقة وإن حصل الجبر بها ، فتأمل جيداً ، وخلافا لفاضل وعن غيره فالاستثناف ، وهو ضعيف جداً كما اعترف به في الذخيرة بعد أن فكره احمالا ، وبطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النص احمالا آخر ، والمحتار ثالثا ، وإتمام الاحتياط حتى الركمتين من جلوس في الصورة الأولى مثلا احمالا رابعا وهي عدا المحتار منها كما ترى ، بل ينبغي القطع بغساد الأخير منها ، ضرورة عدم الوجه للاتيان بها ( بهما خل ) بعد تذكر النقصان المجبور بالركمتين الأولتين ، إذ هما لاحمال كون العملاة ثلاثًا الفروض عدمه هنا ، فدعوى احمال وجوبهما لاطلاق الأدلة به المعلوم عدم تناوله الفرض مما لا ينبغي الالتفات اليها ، اللهم إلا أن يقال : إنه احتياط واحد عمر كب من أربع ركمات : اثنتان منها من قيام ، واثنتان من جلوس وتسليمتين نحو

صلاة الأعرابي مثلاً ، وقد حكمنا بصحته بالشروع فيه ، فيبتى إتمامه علىحاله ، وإن كان حَمَهُ حَيِنْكُ الاتَّمَامُ بِالأُولَّتِينَ وَنَفَلَ الأُخْيِرِتِينَ مِنْجِلُوسٍ ، فَتَأْمَلُ ، بِل وكذا الاحتمال الثاني الهدم الدليل على فساده بهذا الذكر ، بل ظاهر الأدلة كا عرفت خلافه ، بل قد يتجه على تقدير فساد الاحتياط ما ذكره العلامة لا الرجوع إلى حكم تذكر النقص المكن دءوى عدم شمول دليله لمثل ذلك ، خصوصاً لو كان قد تذكر بعد فعل أكثر أركان الاحتياط أو جميعها ، بل وكمذا يظهر لك بأدنى تأمل فما ذكرنا أنه لا وجه للتفصيل بين تخلل المنافي بناءً على صحة الاحتياط معه وعدمه ، فيعيد الأول دون الثاني ولا بين التذكر بعد الاكمال قبل التشهد وعدمه ، فيعيد الثاني دون الأول ، ولا بين التذكر بعد إكال التشهد قبل التسليم وعدمه ، فيعمد الثاني دون الأول ، وإن صرح في البيان بالا ول ، بل قد يعطيه كلام غيره ، كما أنه قديعطي مافي الموجز الثاني ، وبالثالث صرح في يحكي الجواهر ، لعدم دليل يعتد به على شيء من هذه التفاصيل ، بل لعل القول بالاعادة أولى منها حينتُذ وإن كان قد عرفت ضعفه في الغاية ، كما عرفت قوة الختار الذي على فرض قصور تناول أدلة الشك لمثل الفروض ـ باعتبار عروض تذكر النقصان ، كقصور تناول أدلة تذكر النقصان له باعتبار ظهورها أو صراحتها فيمن سلم بهنوان إتمام الصلاة ثم تذكر النقصان مخلاف المقام ، فيبق حينئذ ما ذكرناه من الاستصحاب على حاله \_ غير محتاج إلى الدليل اللفظي، ومقتضاه حصول الجبر بها ، لاً نها افتتحت على ذلك ، بل هو معنى صحتها المستصحبة .

وكذا يقوى في النظر الصحة لو تذكر النقص في أثناه احتياطه المحالف بالكيف دون الكم ، كما لو ذكر الثلاث في أثناه ركمتي الجلوس ، لاقامة الشارع إياهما مقام ركمة من قيام ، فيجري حينئذ هنا ما سمعته ، واحيال البطلان لاختلال النظم هنا مناحة للشارع فيايرجع أمره اليه ، ولا فرق بين سبقها باحتياط سابق كافي الشك بين الاثنتين

والثلاث والأثربع، وعدمه كما في الشك بين الثلاث والأثربع . لما محمته من عدم قدح مثل هذا الفصل بصلاحيتها للجبر على حسب الذكر بعد الفراغ ، بل ولا فرق أيضاً بين التذكر بعد الركوع فيما أو قبله ، وإن حكي عن الذكرى هنا أقربية عدم الاعتداد بما فعله من النية والتكبيرة والقراءة ووجوب القيام لاتمام الصلاة ، لسكنه لا شاهد له ، ضرورة اتحاد دلالة الا دلة على ما قبل الركوع و بعده .

أما المحالف بالكم كما لو ذكر الثلاث في أثناه الركعتين من قيام فقد قيل: إن لم يتجاوز القدر المطابق بأن لم يكن قد شرع في الركعة الثانية تشهد وسلم واجتزى بها ، لكن في الذخيرة مع ذلك الاحمالات الأثر بعة السابقة فيه ، وإن تجاوز فان كان قبل الركوع هدم وكان كالسابق ، وإلا بطل احتياطه ووجب عليه حكم تذكر النقص ، وعن بمضهم مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد وإن كان ركناً فيسلم ويجتزي ، وفي الذخيرة إن تجاوز القدر المطابق فانكان قد جلس عقيب الركمة ففيه أوجه: الاكتفاء به وترك التتمة ، وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين ، و بطلان الصلاة والرجو ع إلى حكم تذكر النقص، وإن لم يجلس عقيب الركمة ففيه الأوجه السابقة، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هنا ، قلت : إلا أن الذي يقوى في النظر القاصر ــ بعد فساد احمال كونه احتياماً واحداً قد حكمنا بصحته الذي ذكرناه سابقاً بطلان الاحتياط مطلقاً تجاوز أو لم يتجاوز كما عن الا ودبيلي ، والرجوع إلى حكم تذكر النقص، أما الأول فلفرض ظهور النقص الذي لم يجمل الشارع هذا الاحتياط معرضاً لجبره ، إذ عرضه للنافلة أو جبر نقص الاثنتين خاصة ، ولذا أمر لاحتمال نقص الواحدة بغيره ، فاحمال الاقتصار حينتذ على جزئه المطابق مطلقاً أو إن لم يركع صعب الاقتناص من الأُدلة الشرعية إن لم يكن تهجماً عليها ، فضلاً عن باقي الاحتمالات السابقة والاُحوال

IY E

المتقدمة ، بل لمل بعضها من المقطوع بفساده ، وأما الثاني فلعدم قدح مثل هذا الفصل وإن كان بأركان كثيرة كالم يقدح لو اتفق الجبر بما تعقبه من الاحتياط فيا لو ذكر بعده ، بل لعل خبر عمار (١) السابق مشعر بذلك كاشعار البناه على الاتمام والتسليم به ، ضرورة كون المراد من ذلك الاحتيال في عدم بطلان الصلا. بمثل وقرع هذه الأركان في أثناه الصلاف، فتأمل ، لسكن الاحتياط هنا باستثناف الصلاف مما لا ينبغي تركه ، سيا بعدما أشرنا اليه سابقا من إمكان منع شحول دليل حكم تذكر النقص لمثل الفرض ، وإن كان يقوى في النظر الآن خلافه ، بل لعل منع شحول الدليل لا ينافيه ، إذ المراد مساواته له في الحكم بعد استظهار عدم قادحية هذا الفاصل لا مشاركته له في دليله .

ومن ذلك كله بتضح لك فساد الحكم بالصحة والاجتزاء لو فرض ذكر الثلاث بعد إتمام الركعتين ، بل هي أوضح مما سبق فساداً وإن نسبه في الروضة إلى ظاهر الفتوى معللاً له فيها بالامتثال المقتضي للاجزاء ، وهو عجيب ، إذ الفرض ظهور كون ما امتثل به ليس مما عرضه الشارع جبراً لما ظهر ، بل جعل له كيفية أخرى غير هدف السكيفية ، بل مقتضاه عدم صلاحية الأولى جابرة لذلك ، ولذا لم يجتز بها ، فالاجتزاء حينثذ بها على معنى جعل واحدة من الركعتين جابرة والأخرى ملفاة لا تقدح زيادة في علم الشارع ، بل وكذا فساد احتال إلحاقه بمن زاد في صلاته ركعة سهواً فيها كما عن الموجز ، وإن كان هو أولى من سابقه في الجلة .

بل ومما ذكرنا يتضح لك أولوية الفساد أيضاً والرجوع إلى حكم تدكر النقص لو ذكر الاثنتين في أثناه الركمتين من جلوس بناءً على جواز تقديمها على ركمتي الفيام ضرورة ظهور عدم صلاحية ذلك لجبر ما ظهر فواته ، إذ الشارع عرضه لجبر الواحدة الفائنة خاصة ، فدعوى إضافة ركمة من قيام اليها إن كان قد ذكر بعد إكمال أركانها

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب . ٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاه ـ الحديث ٣

وإلا أكل ثم أضاف وتتم صلاته مما لا ينبغي الالتفات اليها ، بل هي من القول بغير علم المنعي عنه كتاباً وسنة ، ومنه أشكل الحكم على بعضهم بعد البناه منه على فساد المحتار معللاً له باقتضائه عدم تأثير زيادة الأركان في الصلاة الذي قد عرفت فساده بما لامزيد عليه ، فقال : « إن إكالها بركعة أخرى قائماً يوجب تفييراً فاحشا ، مع أنه لو ذكر بعد ركعة جالساً فان اكتنى منه بأخرى قائماً لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختياراً ، وإن أوجب إكال ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام - ثم قال - : ومن هنا يظهر أن الأصح وجوب تقديم الركعتين من قيام ، فير تفع الاشكال ، وفيه أن المتجه بناه عليه ماعرفت من إلقاء مافي يده وتدارك النقص ، ومن العجيب احتمال بعضهم في الفرض إتمام الاحتياط حتى الركعتين من قيام إلا على الاحتمال السابق ، أو إتمام ما في يده من ركعتي الجلوس والاكتفاء به ، خصوصاً الثاني منها ، إذ هو من الفرائب ، نهم ربما احتمل بطلان الاحتياط والصلاة كا أشر نا اليه سابقا ، بل وإلى وجهه أيضاً ، لكن الأقوى ماسمعت .

أما لو كانت الركعة من قيام بناء على جواز إبدال الجلوس به فكذلك المتجه عندنا البطلان والرجوع إلى حكم التدارك ، إذ التلفيق بزيادة ركعة أخرى عليها مما لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه كا عرفته فى نظيره ، فلا يسمع من قائله إلا أن يفرض أنه شارع واليه الأمركله .

بل وكنذا يظهر للث الحال بأدنى ملاحظة لما تقدم منا فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبنى على الآزبع وتشهد وسلم ثم ذكر أنها اثنتان فى أثناء احتياطه أو بعده ، وإلا فالحكم واضح قبله ، ضرورة رجوعه حينئذ إلى حكم تدارك النقصان قطعاً ، كا في كل صورة من صور الاحتياط وقد ذكر النقصان قبل الشروع فيه بلا خلاف أجده فيه وإن كان الأولان عندنا أيضاً كذلك ، فيبطل احتياطه ويتم صلاته ، لسكن ليس بتلك

المكانة من الوضوح ، ولذا اضطرب فى نظائره كلام الأصحاب ، بل قيل هنا أيضا : إنه إن اختار الركعة من قيام أنمها ركعتين وأتم صلاته ، وهو كا ترى ، بل لعل الفرض أولى بما ذكرنا مما تقدم ، لكون الاثنتين المذكورتين مما لم يتعلق بهما شك قبل ذكر نقصانهما كي تصلح ركعة الاحتياط حينئذ التي أضيفت اليها ثانية جابرة لهما ، فتأمل جيداً ، فان كلام الأصحاب رضوان الله عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، والله أعلم بحقيقة الحال ، واليه المرجع والمال .

هذا كله لو ذكر النقصان ، أما لو ذكر القام فحكه واضح ، إذ هو بعد الفراغ نفل كما صرح به فى بعض النصوص (١) السابقة ، بل وفي الأثناء أيضًا على الأصح من غير فرق بين الركمة والركمتين ، نعم له القطع إن قلنا به في النافلة ، بل قد بتمين عليه لو كان عليه فرض وقلنا بحرمة النطوع وقته ، مع احمال الاغتفار هنا تخصيصًا للحرمة بالمبني على النفل ابتداء ، بل يقوى الاغتفار إن قلنا بحرمة قطع النافلة ، إذ ليست هي من غير المشروع حتى لا يحرم قطمها ، لأن الفرض دخول المكلف فيها بنية الفرض وإن قلبها الشارع في الأثناء نفلا ، كما هو واضح .

السألة ( الثالثة لو فعل ) المكلف ( ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ) عداً كالكلام ونحوه ، أو عداً وسهواً كالحدث ونحوه وإن اقتصر بعضهم على الحدث ، إلا أن الظاهر إرادتهم المثال منه ، كما يؤمي اليه ما في المتن ، بل عن الذكرى ما يقتضي التصريح به ، لاشتراك الجميع فيا تسمع من أدلة الطرفين ( قيل ) والقائل الأكثر في المفاتيح ، والمشهور عن المصابيح ( تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ) وإن كان لم يشهد لها التتبع ، إذ لم أجده إلا للمختلف حاكما فيه عن غرية المفيد ما لعله يظهر منه ذلك ، والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به أيضاً ، بل قال فيسه : لعله الأقرب ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢

وللذكرى والدرة على ما حكي عنهما ، كما عن حواشي الشهيد أنه أولى ، وليس فيكتب القدماء جميمها على ما قبل إلا ما يظهر من وجوب البادرة ، و لعلمها فعماه من ذلك ، لكنه كما ترى ، إذ هي مما لا خلاف فيهاكما في الروضة وعن الروض والصابيح ، بل في المسالك والمحكي عن الأخير الاجماع عليه ، وفي الكفاية أنه ظاهر كلام الا محاب كا عن الذكرى أنه ظاهر الفتاوى والا خبار، إلى غير ذلك، إنما البحث في البطلان وعدمه. نهم هو الأفوى في النظر ﴿ لا نها معرضة لا ن تكون تماماً والحدث ﴾ مثلا ﴿ يَمْمَ ﴾ من ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما عرفت من افتضاء التعريض له مراعاه سائر أحكام الجزئية عدا ما عارضه التعريض بها أيضاً للنافلة المقتضي مراعاة أحكامها أيضاً ، فالمشترك حينئذ بينها المكن الذي عصل به الصحة على كلا التقديرين \_ ومنه ماعن فيه \_ لابد منه سوى القيام في بعض الأحوال الدليل، والعله تغليبًا لمراعاة غلبة التعدد في النافلة، مم أنك قد عرفت سابقاً القول بمنع الجلوس أصلا في ركعات الاحتياط الذي يمكن تأبيده بذلك ولاشمار وجوب المبادرة المجمع عليه كما عرفت بمراعاة حكم الجزئية ، ضرورة أنها لو كانت صلاة منفردة ما روعي فيها حكم ذلك لم يكن لوجوب المبادرة وجه ، إذ احمال التمبدية الحضة للاجماع بعيد أو باطل ، بل في المحكى عن المصابيح « أنه لم يدع أحد الاجماع على تحريم فعل المنافي بينها تعبداً من غير مدخلية البطلان أصلا ، لأن الفقهاء غير ابن إدريس حَكُوا بالمنع ، لـكون الاحتياط معرضة لتماميته كاهو صريح أدلتهم وفتاريهم في غاية الوضوح ، فلذا نسب الخلاف إلى ابن إدريس ، نعم وافقه العلامة في خصوص الارشاد ، انتهى .

بل ينبغي القطع بلزوم وجوب الفور للمختار بناء على مساواة الواجب فوراً للموقت في فوائه بفوات وقته كما هو أحد الوجهين فيه إن لم يكن أقواهما ، وعدم منافاة الفورية لبمض أفراد المبطل كالكلام عمداً يدفعه عدم القول بالفصل ، بل قد يستفاد من

بعض أدلة الفورية زيادة على وجوبها صفة شرطيتها أيضًا، إذ هي ليس دليلها منحصرًا بالاجماع ، بل الأ خبار (١) كادت تكون صريحة في ذلك ، خصوصاً المشتمل منها على الفاء (٣) المقتضية للتعقيب بلا مهلة ، بل وعلى لفظ ﴿ إِذَا ﴾ (٣) الظاهر في أن وقت فعلها عند الفراغ ، وغير ذلك ، ولا ريب في ظهورها باشتراط صحتها بالنعقيب المزبور إذ بدونه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، على أنه ار سلم عدم ظهورها بذلك فلا إشكال في كون المستفاد منها خصوص هذا الفرد دون غيره ، فَيكني في فساده عدم الدليل على صعته حتى إلحلاقات الأوامر بعد فرض إرادة الفورية منها وانسياق التعقيب من مساقها ، بل لعل الفائل بمدم مساواة الفورية للتوقيت في الفوات إنما هو حيث تكون مستفادة من نفس الا مم لا في مثل ما نحن فيه ، ضرورة كون الحاصل هنا من الا دلة أن علاج الشك فعل الاحتياط بداراً ، فكيف بتحقق الامتثال بدونه ، لا أقل من الشك فيبقى يقين الشغل بالصلاة بحاله ، بل قد عرفت سابقًا افتضاء القواعد الفساد بالشك في عدد الفريضة ، فيقتصر فيا خالفها على الثابت المتيقن المتعقب لها ، بل ينبغي القطع بذلك بناء على شرطية المُشكوك في شرطيته ، إذ من الواضح حصول الشك في شرطية التعقيب في صحة الأحتياط ، كما أنه من الواضح حصول الشك في ثبوت علاج الفريضة بغير المتعقب لها ، بل امله من هذه الحيثية لا ينتني على قاعدة الشك في الشرط حتى تتجه الصحة عند من لم يعتبرها كما هو الختار عندنا ، إذ مبنى ذلك التمسك بالاطلاقات المتوقفة على إحراز الركعات ، فيع الشك كما في الغرض لا جزم بصدق اسم الصلاة و ثبوت الصحة مع تعقيب العلاج للاَّدلة الحَّاصة ، بل قد يقال : إن هذه الفورية ليست

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ و ١٠ ــ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبو ال الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ٣

<sup>(</sup>w) الوسائل ـ الباب ـ من من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

إلا بمعنى موالاة أفعال الصلاة ، وإلا فهن المعلوم أن الا°مر، لا يقتضي الفور عندنا ، فتأمل جيداً .

بل قد يؤبد ذلك كله بعدم عد الاحتياط فريضة على حدة غير اليومية والعيدين والآية والملتزم بالنذر، وماذاك إلا التعريض الزبور، وبما في صحيحة ابن أبي يعفور (١) و وإن كان صلى ركمتين كانت ها تان تمام الاربم، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو، إذ ظاهرها إرادة التكلم قبل الركعتين، بل تعرضه الذكر ذلك في المقام من دون مقتض الذكره بالخصوص كالصريح في إرادة بيان كون المصلي قبل الاتيان بالركعتين كمن سلم ظانا خروجه من الصلاة و تكلم، والمناقشة في سندها بأن في طريقها محمد بن عيسي عن يونس، وفي دلالتها بعدم الصراحة بدفها و ثاقتها التي لم يقدح فيها طعن بعض القمميين وعدم اشتراط حجية الدليل بالصراحة بدفها و ثاقتها التي لم يقدل قبيا طعن بعض القمميين فيه ، كاندفاع المناقشة فيا ذكر نا سابقاً بأنه لا يلزم من الفورية بطلان الصلاة بتخلل فيه ، كاندفاع المناقشة فيا ذكر نا سابقاً بأنه لا يلزم من الفورية بطلان الصلاة بتخلل الحدث ، و بأن معرضيتها لا تقتضي أن تكون جزءاً مع انفصالها عنها بالنية وتكبيرة الاحرام وغيرها، إذ بالتأمل فيا تقدم بتضح الك فساد ذلك كله .

بل وفساد المشار اليه بقول المصنف: ﴿ وقيل: لا تبطل ﴾ بتخلل الحدث فضلا عن غيره كما هو خيرة الحلي ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه والشهيدان وجماعة من متأخري المتأخرين ﴿ لَ ﴾ لا صل وإطلاق الا خبار وظهورالا دلة في ﴿ أنها صلاة منفردة وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم ﴾ إذ في الجميع ما عرفت ، خصوصا الا خير ، لعدم منافاة انفرادها مراعاة الجزئية معا أمكن ، بل يشهد لذلك من الا مور ما صححت ، كما أنه قديشهد للانفراد النية والتكبير ونحوها ، ومن هنا حكي عن فخر المحققين ما سعمت ، كما أنه قديشهد للانفراد النية والتكبير ونحوها ، ومن هنا حكي عن فخر المحققين ما بعد أن نقل القولين بانيا لهما على التمامية والانفرادية ما ختيار قول ثالث حاكيا له

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٦ ــ من أمواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

عن والده أنه ذكره له مذاكرة ، وهو التمامية من وجه والانفراد من آخر جما يبن الا دلة ، وفيه أنه لا محصل له ، إذ البحث هنا في أن ما نحن فيه من أي وجه ، على أن كونه تماماً من وجه يقتضي مراعاة الجزئية معا تيسر ، فالتفصيل حينئذ بذلك لاوجه له كالنفصيل في الدروس بين تبين النقصان وعده ، فلا يقدح الحدث وعوه في الثاني دون الا ول ، إذ هو في الحقيقة اختيار الحلي إلا إذا تبين النقصان ، فيعيد الصلاة لوكان قد أوقع احتياطها بعد حدث ، ولا شاهد يعتد به على ذلك ، ومن العجيب دعوى الحياط الحلي هنا ما عرفت وما حكي عنه سابقاً من التخيير بين القراءة والتسبيح في الاحتياط ممللا له بالبدلية ، وليس هو إلا تناقض ، وإن تكلف بعضهم لدفعه بما لا يرجع إلى معصل ، بل هو تحكم محض ، فتأمل .

والأجزاء النسبة كالركمات الاحتياطية في بادي النظر بالنسبة إلى بطلات الصلاة بتخلل الحدث ونحوه ، بل ربما قيل : إنها أولى بذلك ، للقطع بجزئيتها كما هو ظاهر الا خبار (١) إن لم يكن صريحها ، ولذا وجب الاتيان بها فوراً ، كما عن الذكرى الاجماع عليه ، بل هو المنساق من الا دلة ، ومنه يظهر بطلان النمسك باطلاق الا م بالقضاء على الصحة وإن تخلل الحدث ، كما أنه يظهر مما قدمنا سابقاً إمكان جريان الاستدلال بأكثر ما سمعته هناك على ما هنا حتى ما ذكرناه من كون الفورية المزبورة الميست هي إلا موالاة لحوق الا جزاء بعضها ببعض ، لا فورية تمبدية نحو سجدتي السهو التي لا ربط لهما بالصلاة بحيث لو تركها عداً لم تبطل صلاته وإن أثم ، فلاحظ وتأمل، الكن قد يناقش بأنه لا مانع عقلا ولا شرعاً من كونها تتمة الصلاة السابقة ، وأنها هي الا جزاء الفائنة وإن تخلل الحدث ونحوه ، وفيه أنه مسلم بعد مجيء الدليل ، أما بدونه فظاهر الجزئية وكونها (٢) الفائنين يقتضي مراعاة حكمها السابق لها قبل السهو ، فتبطل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٢٦ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>٣) أي السجدة والتشهد اللذان عبر قده) عنهما بالأجزاء المنسية إذ لا قضاء لغيرهما

حينئذ بالتخلل المزبور ، ولا ينافيه ظهور الأدلة بل صراحتها في عــدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن ، وأنها لا تعاد من سجدة وغير ذلك ، إذ البطلان هنا ليس لتركها ونسيانها ، بل للتخلل المذكور الذي لا مدخلية له في نسيانها من حيث كونه نسياناً .

نعم قد يقال باشمار موثق عمار (١) عن الصادق (عليه السلام) بخلاف ذلك كله ، سأله (عن الرجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره ا إذ هو ظاهر في أنه إن لم يذكرها إلا بعد حين قضاها وقت الذكر وثمت صلاته وإن انمحت صورة الصلاة ، كصحيح ابن مسلم (٢) عن أحدها (عليها السلام) (في الرجل بفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة ، برك قضاه التشهد النسي عمداً معللا له بأنه سنة ، ولا بنقص منه عدم بطلان الصلاة بترك قضاه التشهد النسي عمداً معللا له بأنه سنة ، ولا بنقص السنة العريضة ، قال : ( لا تعاد الصلاة إلامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : ( لا تعاد الصلاة إلامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا ينقص السنة الفريضة » .

بل قد يستفاد من حمل بعض الأصحاب الأخبار المشتملة على الحدث في الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة قبل التشهد على النسيان كون الحكم من المسلمات، منها خبر زرارة (٤) عن الباتر (عليه السلام) « في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب -٧٦ - من أبو أب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبو اب التشهد - الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢٩ ــ من أبواب القراءة في الصلاة ــ المديث ه

<sup>(2)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١

في السجدة الأخيرة رقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، قان شاه رجع إلى المسجد وإن شاه فني بيته ، وإن شاه حيث شاه قعد فيتشهد ثم يسلم » وخبره الآخر (١) قال: وقلت لآبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخبر فقال: تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد » وصحيحه أيضا (٣) سأل الصادق (عليه السلام) « عن رجل صلى الفريضة فا افرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركمة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت ، و بقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أومكان نظيف فيتشهد » ونحوه خبر ابن مسكان (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً « عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركمة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد تمت ، وأما التشهد عمنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان فقد تمت ، وأما التشهد عمنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظلف فيتشهد »

إلا أنها نصوص قد ذكر ناها غير مرة ، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها ، وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهد ، وفيها مايقتضي ندبية التسليم ، وفيها مايقتضي غير ذلك مما هو مناف للمعروف من مذهب الامامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها ، ولا يخرج عن الصلاة إلا به ، فالذي يقوى خروج هذه النصوص على مذاق العامة ، هذا .

وقد يستفاد من المحكي عن فخرالمحققين حصر النزاع فىخصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصلياً ، قانه ــ بعد أن ذكر وجه الاشكال فى الصحة وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان ــ قال: « وعلى القول

<sup>(</sup>۱)و(٧)و(٣) الوسائل - الله . ١٧٠ من أبواب التشهد - الحديث ٧- ١٠٠ لكن الأولين خيرا عبيد من زرارة

باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصلياً أو خرج الوقت فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصلياً أو خرج الوقت فانها تخرج عن كونها جزءاً ، ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمد الحدث ، ويصير الجزء قضاء ، ويترتب على الفوائت » بل لعل ما عن محرر أبي العباس من التفصيل بأنه « إن أحدث عداً بطلت صلانه ، وإن كان سهواً و بعد خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج به عن كونه مصلياً لم تبطل صلاته » مبني على ما مجمعت وإن حكي عن غاية المرام أنه قال : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد ، وكلا وجهت الفرق وجها ورد عليه الاعتراض .

وبالجلة قد يقال .. : إن لم ينعقد إجماع على خلافه وقلنا باعتبار بعض النصوص السابقة .. بعدم بطلان الصلاة لو كان قد ذكر النسي بعد أن تخلل المنافي ، بل قد يشمر به إطلاق ما دل على عدم بطلان الصلاة بنسيانها ، ضرورة كون الفرض من أفراده ، بل قد ينتقل منه إلى عدم البطلان مطلقاً كما هو خيرة اللمة والبيان والدروس والروضة والموجز والمدارك وعن الغرية ، لظهوره حينئذ في عدم بقاء حكم الجزئية لها (لهماظ) كظهور عدم بطلان الصلاة بتخلل باقي أركانها بينها في ذلك أيضاً ، اللهم إلا أن يفرق بالدليل الفني مع التأمل فيه يقتضي أن هذه الأجزاء لها تدارك المتذكر قبل أن يدخل في ركن وبعده بعد السلام من غير فرق في جزئيته الصلاة في الحالين ، و بذلك وغيره مما تقدم سابقاً بان (١) أن له حكم الجزئية حقيقة ، بل هو في الصلاة ما لم يأت به بعد السلام الذي هو آخر الصلاة في غيرالفرض ، أما فيه فآخرها الجزء المنسي ، ولذا يكون سجود السهو بعده لا قبله ، والمراد بعدم البطلان بنسيانه من حيث كونه نسياناً لا من جهة تخلل المدث في أثناه الصلاة ونحوه ، فتأمل جيداً فإن المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان

<sup>(</sup>١) ليس في النسخة الأصلية لفظ و بان ، و الكن الصواب ما أثبتناه

الاحتياط طريق السلامة .

وكيف كان فعلى الأول لو صلى عمداً قبلها أو قبل صلاة الاحتياط بناءً على المحتار فيها بطل وأبطل، النهي عن الفصل بالمنافي، بل وسهواً إذ هي كالصلاة الواقعة في أثناء الصلاة سهواً في بطلان كل منها بزيادة الركن ونحوه بناءً على كون ذلك منه، وإلا فحيث يقع منه فعل كثير، وبالوقوع في وقت وحال لا يصلح لها بل لا خطاب بها فيه، بل وكدا يتجه البطلان مع العمد بناءً على الثاني من عدم الفساد بتخلل المنافي وإن حرم إن قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد، أما مع السهو فلا حتى إذا ذكرها في الأثناء وكان ممايحرم إبطالها، نعم قد يحتمل العدول إلى الاحتياط مع إمكانه وفيه بعد، لقصور الدليل عن تناوله، عذا .

لسكن في الذكرى و أنه لو صلى عمداً قبل الاحتياط غيره بطل فرضاً كان أو نفلاً ترتبت على الصلاة السابقة أولا ، لأن الفورية تقتضى النهي عن الضد ، أما سبواً وكانت نافلة بطلت ، وكذا إذا كانت فريضة لا يمكن العدول فيها ، لاختلاف نوعها كالسكسوف ، أو لتجاوز محل العدول ، ومحتمل العسجة بناه على أن الاتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة ، وإن أمكن العدول احتمل قوياً صحته كما يعدل فى باقي الصلوات ، وفيه مواضع للنظر محتاج دفعها إلى تقييد لاطلاق بعض كماته تظهر بالتأمل فيا قدمناً ، كا أنه يظهر منه وجه عسدم إجزاه الاعادة عمن وجب عليه الاحتياط كما في الذكرى وعن الجعفرية والغرية وعن إرشاد الجعفرية والدرة السنية التصريح به ، بل وكذا من وجب عليه قضاه الأجزاء المنسية ، أما على المحتال القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه ، وأما على غيره فلعدم الخطاب بها ، بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاه المنسي الكن عن الذكرى و أنه ربما احتمل الاجزاء لاثيانه بالواجب وزيادة ، وفيه ماعرفت على كل من القواين ، نعم تتجه الصحة على المحتار لو كان قد أ بطل الاحتياط بمنافي على كل من القواين ، نعم تتجه الصحة على المحتار لو كان قد أ بطل الاحتياط بهنا عنافي

14 E

قبل الاعادة ، والأحوط له في الفرض السابق فعل الاحتياط وقضاء المنسي ثم الاعادة ثالثًا

ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إلا عن العصر زاحم به إذا كان يبقى ركعة العصر، وإن كان لا يبقى صلى العصر، وفي بطلان الظهر الوجهان فى فعل المنافي قبله ، كما في الذكرى وعن الدرة وإرشاد الجمفرية وغاية المرام التصريح به ، بل هو واضح، ولو علم الضيق في أثناء الاحتياط فني الذكرى أن الأقرب العدول إلى العصر لأنه واجب ظاهراً، وفيه نظر أو منع ، بل المتجه القطع وابتداء العصر، ولو لزمه احتياط في العصر مثلاً وكان قد خرج الوقت صلاه بعده وتحت صلاته، ونحوه الأجزاء النسية، إذ ليس خروج الوقت نفسه من دون تخلل منافي مبطلاً ، الكن قد صرح بعضهم بوجوب نية القضاء مه ، وفيه منع حتى لو قلنا بوجوبها في غيره، إذ هو من توابع الأولى، فع فرض أنها أداء ولو بادراك الركعة كان الاحتياط كذلك ، كما أنه صرح آخر بوجوب ترتب الاحتياط والأجزاء المنسية على الفائت قبلها أبعاضاً كانت أو صلاة مستقلة، وهو أوضح منعاً من السابق .

نعم قد يقال بوجوب الترتيب في نفس الفائت من الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية بأن يقدم السابق فالسابق سبباً ، كما لو فاته مثلاً سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدم السجدة ، ولو كان من الركعة الأخيرة قدم الاحتياط ، مع أنه احتمل في الذكرى في الأخير تقديم السجدة أيضاً ، لكثرة الفصل بينها وبين الصلاة ، بل قد يقال بوجوب تأخر الأجزاء المنسية عن ركعات الاحتياط مطلقاً ، اللا مم بها بعد الصلاة الذي لم يعلم تمامها إلا بعد الاحتياط ، كما أنه قد يقال بالبطلان مطلقاً بتعذر الامتثال على وجهه ولو الشك في تناول الأدلة الفرض ، أو يقال بعدم وجوب مراعاة ذلك مطلقاً ، لوجوب إتيان الجميع فوراً بعد الصلاة ولو شرعاً بعدد الأمم بالبناء على الاكثر والقسليم ، ومنه ينقدح احمال وجوب فعلها قبل الاحتياط عكس السابق وإن

كان الأولى الأول ، وعليه يحتمل قوياً البطلان مع المحالفة للفصل بالمنافي حينتذ ، والاثم خاصة ، كما أنه عليه يحتمل قوياً استقبال الصلاة من رأس لو اشتبه عليه الحال ، فلم يعلم السابق من اللاحق ، وسقوط مراعاة الترتيب هنا خاصة ، والتكرير بالتقديم والتأخير لكل منها المقدمة ، وإن كان الوسط هنا هو الأوسط ، والله أعلم، فتأمل جيداً فيه وفي غيره مما تركنا التعرض للتفصيل خوف الملل والاطالة من الأمور التي تعرف بالاحاطة بما قدمنا والتأمل فيه .

السألة ﴿ الرابمة من سها في سهو لم يلتفت و بني على صلاته ﴾ بلا خــلاف ، الصحيح (١) ﴿ ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الاعادة إعادة ، و الكن في العبارة إجمال ، لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين الشك ، أو معناه المعروف خاصة كسذلك ، أو الأول في الأول والثاني في الثاني ، أو بالمكس ، وعلى النقادير بحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف وحَدَفه على أن يكون الراد الموجب بالنتج، فالصور ثمان:

الأولى الشك في موجب الشك بالكسر بمعنى الشك في الشك ، وعن الأصحاب أنه لا يلتفت ، وهو متجه إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة في الأعداد وغيرها (٢) ، لاصالة عدمه وعدم نحقق سبب الاحتياط ، فيبتى على مقتضى البراءة ، واكونه في الحقيقة شكاً بعد الفراغ ، ولا فرق بين الشك في وقوع أصل الشك وبين الشك فيأن ما طرأ عليه مثلاً في الركمة الثالثة شك أو ظن ، ودعوى أن الأصل في ذلك المتحقق

<sup>(</sup>١) ذكر صدره فالوسائل في الباب ع من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث س وذيله في الباب ٢٥ منها \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) كمن شك بعد الفراغ انه هل كان قد شك في السحود مثلاً من الركعة الثالثة أو أنه هل شك بين الثلاث والأربع ( منه رحمه الله )

أن يكون شكأ لزيادة الظن عليه والأصل عدمها يدفعها عدم جريان الأصل في مثل المقام، إذ الرجحان وعدمه أي التساوي فصلان مقومان لكل منها لا يصلح الأصل لتحقيق خصوص أحدها ، بل هو متجه أيضاً لو وقع الشك في أثنائها في الأفعال بعد الدخول في غيرها ، كن شك حال القيام في أنه هل كان شاكاً في السجود سابقاً مثلا أولا ، إذ العبرة بحاله حال القيام ، قان كان شاكا لم يلتفت لدخوله في الغير ، وإن كان ظائاً تداركه كا لو كان عالماً ، ولا ينافيه الروابة (١) إذ ليس التفاتاً لهذا الشك ، بل هو أخذ بحكم الظن واليقين ، بل لو كان قد علم حصول الشك في السابق و لسكنه لا يعلم في الحال الثاني أنه عمل على مقتضى الشك الأول بأن تدارك المشكوك فيه مثلاً أو لا بل هو داخل في الشك بموجب الشك ، ولو علم عدم العمل على مقتضى الشك ، بل هو داخل في الشك بموجب الشك ، ولو علم عدم العمل على مقتضى الشك بطلت بل هو داخل في الشك بموجب الشك ، ولو علم عدم العمل على مقتضى الشك بها بن أمكن التدارك ، وإلا فسدت إن كان ركنا ، وإلا فسيان في الواقع ، فلا تشمله أدلته ، لكن الأول الأقوى ، فتأمل جيداً .

بل ومتجه أيضا بالنسبة للأعداد في الأثناه ، كا لو وقع له الشك مثلا في أنه هلشك في حال الجلوس السابق على هذا الجلوس بين الاثنتين والأربع مثلا حتى بكون ما وقع منه مفسداً مثلا، لكونه كان مخاطباً بالبناء على الأربع ، أو لم يقع له الشك في ذلك ، لاصالة عدم وقوعه ، نعم يرجع أمره إلى اختبار حاله اللاحق ، فيعمل على مقتضاه لا حاله السابق المشكوك فيه ، بل لو كان مظنوناً لم يلتفت ، لعدم الدليل على حجيته في مثل المقام ، هذا .

<sup>(</sup>١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٤ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥ منها ــ الحديث ٢

و لكن قد يظهر من بعضهم الناقشة بأنه لا يتجه فيما إذا اتَّحد زمان الشكين ، فانه حينئذ في الحقيقة شاك في نفس النعل، فيجب عليه تداركه ، وفيه أنه لا يتصور اتحاد زمان الشكين ، اكون الشك من الأمور الوجدانية ، ولا الظن بالظن ، نعم يصح تملق العلم بالعلم في زمان واحد وبالظن أو الشك لا الظن بالظن أو الشك بالشك أو الغان بالشك أو الشك بالظن أو الفان بالعلم أو الشك به ، كما هو واضح ، وبأنه لا يتجه فيما إذا اختلف زمان الشكين ، لكنه قبل خروجه عن محل التدارك ، كما إذا شك في أثناه التشهد أنه شك قبله في السجود أولا ، إذ لا معنى حينئذ العدم الالتفات كما هو ظاهرهم ، لكونه في الحقيقة شكا في الفعل مع بقاء محله ، فيجب عليه الاتيان به وفيه أولاً أنه لا يتجه بناء على أن المحل مطلق الغير ، وثانياً هو ليس التفاتاً لهذا الشك نفسه ، بل تلحقه أحكامه في الحال الثاني ، قان كان ظانًا للفعل فيه فلا يلتفت ، وإن كان ظانًا العدم أو شاكا تدارك ، إذ من الواضح أن ليس معنى قوله : ﴿ لَا شُكُ فِي شك ﴾ أنه لا يلتفت لحكم العلم أو الغلن في حال الشك في الشك ، وثالثًا قد يقال : إن المراد من عدم الالتفات إلى الشك في الشك بعد نجارز محل الشك ، فتأمل ، وبأنه لا يتجه أيضًا فيما لو شك في أنه هل شك سابقًا بين الانتتبن والثلاث أو بين الثلاث والأربع، إذ الحكم فيه أنه إن ذهب شكه الآن وانقلب إلى اليقين أو الظن فلا عبرة به ويأتي بما تيقنه أوظنه ، و إن استمر شكه فهوشك في هذا الوقت بين الاثنتين والثلاث والا ربع، وفيه ما قد عرفت من أن الراد عدم الالتفات إلى الشك في الشك، ولا يُسير كالشك ، فلا مانع حينتذ من جريان كل من الظن واليقين والشك على مقتضاه ، ولا منافاة ، على أن ما ذكره لا يخلو من مناقشة تظهر مما سبق .

بل ربما أجيب عن تمام هذه المناقشة بأن مراد الأصحاب الشك في الشك حال كونه مطلقاً لامقيداً بسجدة أو تشهد أو ركعة حتى يرد، لكنه تقييد من غير مقيد،

والتحقيق ما سممت ، ومنه يظهر أنه لا مخالفة في تفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد ، بل هو موافق اللأصل كما تقدم ، فتأمل جيداً .

الثانية الشك في السبو أي الشك في أنه هل سها أم لا ، وقد نقل عن جمع من الا صحاب أنه لا يلتفت ، وهو كسداك لو وقع بعد الفراغ أو في الا ثناء بعد تجاوز المحل الذي يتلافي فيه المشكوك به ، كما إذا شك حال القيام أنه هل سها عن السجدة أولا فانه لا يلتفت ، لا نه في الحقيقة شك بعد الدخول في الغير ، أما لو شك كذلك و كان الحل باقيا كما إذا شك في السجدة وهو في التشهد مثلا فانه يتدارك ، لكونه شكا في الشيء قبل تجاوز محله ، وهدم تلك القاءدة المعلومة المنقول عليها الاجماع ببعض محتملات الشيء قبل تجاوز محله ، وهدم تلك القاءدة المعلومة المنقول عليها الاجماع ببعض محتملات هذه الفقرة ممالا يجتري عليه ذو حريجة في الدين ، بل لعل ظاهر إطلاق بعض الأصحاب عدم الالتفات غيرها ، بل قد يقال: المراد الشك في مطلق السهو أي أنه سها أم لا من دون تعلقه بنبيء خاص ، وإن كان ضعيفاً كما ذكر ناه في الصورة الا ولى .

نعم قد يقال المراد أنه لا يلتفت إلى نفس الشك بالسهو وإن جرت عليه الأحكام الأخر من الظن والشك، فني المفروض لا يلتفت إلى نفس الشك في السهو، نعم يرجع إلى اختبار حاله بالنسبة إلى الفعل، فان كان شاكا فيه جاء به، وإلا فلا، فتأمل .

وكيف كان فهل يجري على تفديره لو كان أصل السهو متيقناً لـكن وقع الشك في تعيينه ، كما إذا علم أنه سها عن سجدة ولم يعلم أنها من أي ركعة ، أو علم أصل السهو ولم يعلم أنه سجدة أو قراءة ، أو علم أصل السهو ولسكن لا يعلم أنه سجدة أو ترشهد ، أو علم أصل السهو ولسكن لا يعلم أنه سجدة أو ركوع ، أو عسلم أصل السهو ولسكن لا يعلم أنه ركوع أو قراءة ? ربما أطلق بعضهم عدم الالتفات ، وتفصيل القول فيها الجواهر - ٤٩

على ما تقتضيه الضواط.

أما في الأول فانكان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها عليه، إذ لا دخل للملم بخصوصية الركعة في وجوب القضاء ، وإن كان في الأثناء فان وقع له الشك وهو في حال يمكن أن يتلافي فيه لو كان مشكوكاً به مخصوصه و جب عليه التلافي ، كما إذا علم فوات سجدة إما من الركعة الأولى أوالثانية أوالثالثة وكان جالساً في اثالثة لكونه مشكوكا فيه وهو في الحل ، ويحتمل عدم الوجوب ، الشك في شحول أدلة تلافي المسكوك في المحل لمثله ، اظهورهما فيما إذا تعلق الشك به ابتدا. لا تبعاً كما في المثال ، نعم يجب عليه القضاء بعد الفراغ ، لما ذكر نا سابقاً ، فيتجه حينتذ لا شك في سهو في مثل ذلك ، على أن الظاهر منه أيضاً تعلق الشك في السهو عن الشيء بعد الخروج عن المحل الذي يتدارك فيه المشكوك فيه حتى بقال: إنه سها عنه لا مع بقاء محله ، فلا برد حينئذ نحو ذلك ، وإن وقع له الشك في حال لا يتلافي فيه للشكوك فيه كما إذا كان في حال القيام في المثال المفروض لم يلتفت قطعاً ، واحبال أنه بعــد تحقق النسيان يجب عليه الاتيان بالمكن للمقدمة ، فيتدارك السجدة الأخيرة إلا إذا دخل في ركن ضميف كالايخني .

وأما الثاني فان كان بعد الفراغ فلا التفات لكل منعها ، واحتمال وجوب قضاء السجدة تحصيلاً ليقين البراءة ضعيف ، تحكيها لاصالتها ، وإن كان في الأثناء فان كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما جرى فيه ما تقدم من الكلام ، وإلا فلا التفائ .

وأما الثالث فان كان بعد الفراغ جاء بها مماً ، تحكياً للمقدمة ، مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضًا احتياطًا ، لاحبّال الفصل بين الجزء النسي والصلاة ، وإن كان في الأثناء فان كان في محل يمكن أن يتداركا فيه مما كما إذا وقع في حال الجاوس اتجه وجوب الاتيان بهما مماً ، ولا يقدح الفطع بالزيادة فيها ، ومثله إذا لم يدخل في ركن آخركا إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع ، وأما إذا أمكن تدارك أحدها كما إذا دار بين سجدة من ركعة فائنة و بين التشهد في حال الجلوس احتمل وجوب تدارك التشهد ، لكونه في الحقيقة مشكوكا فيه مع بقاء محله ، ويحتمل العدم ، لما تقدم سابقا ، أما لو كان حال القيام فلا ، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة .

وأما الرابع فان كان بعد الفراغ اتجه قوياً وجوب قضاء السجدة أولاً ثم الاعادة المقدمة ، ومجتمل الصحة ولا قضاء السجدة لاصالة الصحة ، ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى ، وربما احتمل وجوب الاتيان بالسجدة من دون إعادة ، لأنه مع الاتيان لم يعلم البطلان ، لكنه في الحقيقة هدم لباب المقدمة في مثل ذلك ، وإن كان في الأثناء فان كان في محل يمكن تدارك أحسدها فيه لو كان مشكوكاً فيه تداركه ، ويجيء فيه ما تقدم ، وإن لم يكن في محل كذلك فالظاهر من جماعة البطلان ، لعدم يقين البراءة ، ومحتمل قويا الصحة لاصالتها ، ولا قضاء السجدة مثلاً ، والأحوط إن لم يكن الأقوى إنما السجدة ثم الاعادة .

وأما الحامس فان كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحة لما سمعت ، ويجي احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ، لعدم يقين البراءة ، ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلهما ، أما لوكان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما أوهما معا جرى فيه الكلام المنقدم ، هذا ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء ، واحتمال تحكم « لاشك في سهو ، بعضها في غابة الضعف ، لعدم ظهوره في ذلك .

الثالثة أن يراد بالسهو الشك في كل منها لسكن على تقدير ، ضاف في الثاني أي موجب شك بالفتح ، ولعل هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة ، بل لعله هو الظاهر من الأصحاب أيضاً ، قال في المنتهى : « ومعنى قول الفقهاه : « لا سهو في السهو ، كن شك بين

الاثنتين والاربع، فانه يصلى ركعتين احتياطًا ، فاو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك ، وقيل معناه أن من سها فلم يدر سها أم لا لا يعتد به ، ولا يجب عليه شيء ، والأول أقرب » انتهى . وفي مفتاح الـكرامة عن أربعين المجلسي أن أكثر الأصحاب خصوا قولم : ﴿ لا سهو في سهو ﴾ في هذه الصورة و بصورة الشك عوجب السيو ، ،

وكيف كان فعليه لا يلتفت إلى الشك في عدد ركمات الاحتياط بل ولا في أفمالها ، بل في الدروس « نسبته إلى ظاهر المذهب زيادة على ما عرفت ، والراد بعدم الالتفات كما صرح به بعضهم البناء على الأكثر بالنسبة إلى الا عداد مالم يستلزم فساداً كما إذا كان موجب الشك ركعة فانه يبني على الا فل ، وبالا فعال البناء على وقوعها وَإِن كَانَ فِي الْحُلِّ مِن غَيْرِ فَرَقَ بِينِ الأُر كَانَ وغَيْرِهَا ، وَكَـٰذَا سَجِدْتَا السَّهُو حَيْثُ يوجبان بالشك ، فلا يلتفت إلى الشك فيهما أعداداً وأفعالاً ، لكن عن الأردبيلي المناقشة في هسذا الحكم ، بل يبني على الا قل في الجميع ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز المحل، لعدم صراحة النص في سقوطه، والأصل بقاه شغل الذمة، ولعموم ما ورد في العود إلى المشكوك فيه قبل تجاوز المحل ، وهو لا يخلو من وجه بالنسبة للأفعال إلا أنه لم يوافقه على ذلك أحدكما عن المجلسي الاعتراف به ، بل ربما نوقش بأن أدلة تلافي المشكوك فيه ظاهرة في الصلاة اليومية ، لا أقل من الشك في شمولها لمثل ركعتي الاحتياط وسجدتي السهو ، ودعوى أن التلاني على القاعدة ، لاصالة بقاء شغل الذمة بالفعل يدفعها أنها تتجه حيث يكون في المحل الا صلي لا إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قرره الشارع في أصل الصلاة للمود إلى الفعل المشكوك فيه ، إذ لا يصح جريان الا صل فيه ، ومن ذلك وغيره احتمل بمضهم أن الذي تقتضيه القواعــد في ركعات الاحتياط وسجدتي السهو حينئذ من دون نظر إلى قولمم : ﴿ لَا سَهُو فَي سَهُو ﴾

إنما هو البناء على الأقل بالنسبة للمدد وتلافي المشكوك فيه قبل أن يدخل فى مطلق غيره لسكن فيه نظر ظاهر ، ولا ريب أن المتجه العمل في الأعداد بالخبر (١) المنجبر دلالة بالمشهور بين الاصحاب ، بل ربما قيل : إنه متفق عليه ، بل والافعال في وجه وإن كان الاقوى خلافه كما ستعرف .

وهل يدخل الشك في أصل فعل الاحتياط وسجود السهو ? ربما احتمل بعضهم ذلك نم لسكن الا قوى خلافه ، للا صل وعدم ظهور النص فيه ، ولو شك في فعل من أفعال الصلاة كالركوع ونحوه وكان في الحل وجب تلافيه بلا إشكال ، لسكن لوشك في ذكر أو طمأنينة مثلاً في ذلك الركوع فني تلافيها وجهان ، من تناول العبارة له لسكون هذا الركوع موجب شك ، فالشك في أفعاله شك في موجب شك ، ومن أن المعود إلى الركوع ليس من الشك حتى يكون موجباً ، بل هو من إصالة عدم الاتيان به المعود إلى الركوع ليس من الشك حتى يكون موجباً ، بل هو من إصالة عدم الاتيان به فالشك في أفعاله ايس شكا في موجب شك ، ولعله الا قوى ، الشك في دخوله ، فتأمل.

وكذا لايندرج فيه مالوتيةن حصول شك منه والكن لم يعلم أنه هلكان يوجب ركعة أو ركعتين ، بل يأتي بعما معا للمقدمة ، نهم يمكن القول بوجوب الاعادة بعد الاحتياط لاحتمال الفصل بين الصلاة وجبرها ، ومنه ينقدح قوة احتمال الاقتصار على أول ما يقع من الاحتياط ركعة أو ركعتين مع الاعادة ، لا ن الثاني إن كان هوالجابر فقد تحقق الفصل بالمسابق ، وإن كان الجابر الا ول فلا فائدة فيه ، وأما احتمال وجوب الاقتصار على الاعادة فهو ممكن ، لسكن فيه أنه يحتمل أن تحصل الصلاة الا ولى المخاطب بجبرها بأول ما يقم منه .

وكذا لا يندرج فيه ماالو شك في الاتيان بالفعل المشكوك كأن شك مثلاً حل

<sup>(</sup>١) ذكرصدره فى الوسائل فى الباب ٢٠ منأ بواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٣ وذيله فى الباب ٢٥ منها ـ الحديث ١

جاء بالسجدة المشكوك فيها أو لا ? لما عرفت سابقاً من الشك في كُون تلافي السجود من موجب الشك ، ولا نه لا يندرج فيه الشك في أصل وقوع موجب الشك ، بل هو ظاهر في الشك في كيفية موجب الشك ، على أنه لا جابر له في مثل المقام ، فينثذ يرجع إلى القاعدة فيه ، وهي تقتضي وجوب تلافيه ما دام في الحل الذي يمكن تلافي الشكوك فيه فيه .

الرابعة الشك في موجب السهو بالفتح ، وهو فيما بعد الصلاة منحصر في أمور ثلاثة : الأول سجدتا السهو ، الثاني السجدة المنسية ، الثالث التشهد المنسى على إشكال في الا خيرين ينشأ من احمال أنها ليسا من موجب السهو ، بل السهو جوز تأخيرها ، وإلا فعرا ألواجبان بالاً من الاً ول للصلاة ، فلا يجرى حينتذ فيهما هذا الحكم ، ولعله لذا لم يصرح الا صحاب بحكم الشك في ذكر السجدة المنسية أوالطمأنينة ، وكذلك بالنسبة للتشهد النسي ، بل الذي عثرنا عليه التصريح بأن الشاك في عدد سجدتي السهو أو في أَفْعَالِمُهَا لَا يَلْتَفْتَ ، لَـكُونُه شَاكَا في موجب السهو كما عن البيان وغاية المرام والسهوية والمدارك والروضة وغيرها ، والمراد بعدم الالتفات أنه بيني على الأكثر إلا إذا استلزم فساداً ، فانه يبني على المصحح ، فلو شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين بني على الثنتين وإن كان قبل المشهد ، ولو شك أنعما ثنتان أو ثلاثه يبني على الثنتين ، وهل الشك في أصل الفعل من جملة الشك في موجب السهو ? وجهان ، أقواهما العدم ، فنن شك أنه هنل سجد للسهو أم لا سنجد ، لاصالة عدمه ، وللشك في شمول هذه الفقرة لذ . وبما تقدم لك أولاً يظهر أن المسهو عنه في أثناه الصلاة ثم ذكره قبل مجاوز الحل فجيء به ليس من موجب السهو، بلهوالواجب بالا صل، فمن سها عن سجدة فذكر قبل الركوع فتدارك ثم شك في الذكر أوالطمأنينة مثلاً قبل رفع الرأس أنَّى به ، وأُولَى منه لو تيقن السهو عن السجدة مثلاً ثم شك في أنه هل جاء بها أم لا، بل إن كان في محل

يمكن تدارك المشكوك فيه تداركها ، لسكونه في الحقيقة شكا في الشيء قبل تجاوز المحل، وإن كان في محل لا يتدارك فيه المشكوك كما إذا كان في حال القيام لم يلتفت ، لسكونه شكا في الشيء بعد الدخول في غيره ، وربما نقل عن الشهيد الثاني وغيره التصريح بأنه إن تيةن السهو عن فعل وشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا أتى به ثانياً إن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه ، وإلا قضاه بعد الصلاة إن كان مما يقضى ، وهو ظاهر في إرادة المحل النسياني ، ولهذا أوجب القضاء بعد الصلاة إن خرج عنه ، وهو مشكل لما عرفت سابقاً من الدخول تحت القاعدتين ، فتأمل .

الخامسة أن يراد بلفظ السهو الأول النسيان ، وكسدلك الثاني من دون تقدير مضاف ، ومعناه أنه سها عن أنه سها ، كالو سها عن سجدة ثم ذكرها في حال التشهد فنسي العود اليها وقام ، والظاهر أن الحكم فيه أنه إن ذكرها قبل الركوع أتى بها ، وإلا قضاها بعد الصلاة ، فإن كان النسي ركناً حينئذ بطلت صلاته ، هذا ما تقتضيه القواعد ، واحمال هدمها بمثل هذه الفقرة المجملة المعنى بالنسبة إلى ذلك مشكل ، ولذا لم أر من صرح بما يقتضي جريانها هنا ، فتأمل .

السادسة أن يراد بالثاني الشك بمعنى أنه سها عن أنه شك ، كما لوشك في السجدة وكان في محل يمكن تداركها لو كانت مشكوكا بها ثم سها عن ذلك ، والحبكم فيه أنه إن ذكر قبل تجاوز محل تدارك المشكوك تداركها ، لسكونه شكا قبل تجاوز الحل ، وحصول السهو في الاثناه لا يخرجه عن ذلك ، أما لو خرج عن محل تدارك المشكوك لسكن لم يخرج عن محل تدارك المشكوك لسكن لم يخرج عن محل تدارك المنسي كما إذا قام مثلا في محل الفرض فهل يجب عليه الرجوع ، لا نه في الحقيقة نسيان المسجدة المحاطب بها وإن كانت مشكوكا بها ، أو أنه لا يجب عليه ذلك ، لسكونه شكا في شيء بعد بجاوز الحلام إشكال (١) ويجري الكلام فيالوكان عليه ذلك ، لسكونه شكا في شيء بعد بجاوز الحلام إلى المناهر الوجه الأول لأن المراد من الشك بعد التجاوز هو الذي ابتدأه حال —

ذلك ركناً ، فانه يحتمل حينتذ عدم البطلان ، لعدم العلم بكونه منسياً وإن دخل في ركن ويحتمل قوياً عدم تناول القاعدتين لهذا الفرد، أما قاعدة تدارك النسي فلظهورها فما لو كان منسياً يقيناً ، وأما قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فلظهورها في تعلق الشك ابتدا. لا المسبوق بشك في المحل، فلابد من الرجوع إلى قاعدة أخرى غيرهما، وهي تقتضي البطلان، إذ لا يحصل يقين البراءة إلا بذلك ، لا يقال: إن السهو عن السجدة يقينًا لا يبطل الصلاة ، فني المشكوك بها بطريق أولى ، لا نا نقول : ليس البطلان من هذه الجية ، ولذا لا نقول به لو ذكرها بعد الدخول في ركن ، بل نوجب إثمام الصلاة ثم الاحتياط بقضاء السجدة ، و اكن الحكم بالبطلان هنا من جهة عدم العلم بكيفية الفعل ، فلا نتمكن من الأمر بالتدارك ولا بعدمه ، فإن قلت : إن الأصل يقتضي وجوب التدارك ، لا نه كان يجب عليه سابقاً فيجب عليه الآن ، قلت : كان يجب عليه الكونه في الحمل أي محل المشكوك به ، أما بعد خروجه عنه فلا ، لاحمال دخوله تحت قاعدة الشك في شيء بعد التجاوز عن الحل ، واحتمال القول إنه لا يلتفت لكونه من السهو في السهو على التفسير الذي نحن فيه بعيد، لعدم ظهور هذه الفقرة في مثله، بل قدعرفت أن المنقول في تفسيرها خلاف ذلك كما تقدم لك في عبارة المنتهى ، ومثله عن الشيخ أيضًا ، نعم يحتمل أن يقال بوجوب التدارك لا نه من المحكوم عليه شرعًا بالنسيان ، فيدخل تحت قوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ مَنْ نَسَي سَجِدَةٌ ﴾ كما في غير ذلك من نحو

<sup>—</sup> التجاوز لا استمراره الى حال التجاوز والمقام من الثانى نعم لو سها عن فعل السجود المنسى حتى قام فشك حال القيام فى سجوده الذى كان متيقناً فواته أوشك فى تداركه فوجهان لا يبعد المضى أما الأول فلارت الاحوال إذا تعاقبت عمل على الاخير وهو هنا الشك متجاوزاً بعد اليقين وأما الثانى فظاهر إلا أن يدعى عدم شمول دليل الشك بعد التجاوز لذلك لكنها ضعيفة فتأمل « منه رحمه الله »

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١

هذا التركيب، ولمل القول باتمام الصلاة ثم الاحتياط باعادتها لا يخلو من قوة ، والقول بالتخيير هنا لمكان التردد للفقيه ، فهو مخير بعيد ، فتأمل جيداً .

السابعة أن يراد بلفظ السهو النسيان ، واكن على تقدير مضاف أي السهو في موجب السهو بالفتح ، مثلاً سها عن إحدى السجدتين في سجدتي السهو ، ومثله يجري في السجدة المنسية والتشهد المنسي لوسها عن بعض واجباتها إن قلنا إنها منجملة موجب السهو بالفتح، بل كـذلك يجري في المتدارك في أثناه الصلاة إن قلنا إنه منه ، والمنقول عن جملة من الأصحاب التصريح بأنه لا حكم للسهو في سجود السهو ، والظاهر أن المراد بعدم الحكم له أنه لا يوجب سجوداً للسهو أو قضاء بعد الفراغ ، بل إن ذكر في المحل جاه به ، وإلا فلا ، وأما احتمال أن يراد بعدم الحكم له عدم الالتفات بمعنى أنه من سها عن إحدى السجدتين ثم ذكرها وهو في الحل فلا يأتي به بدءوى شعول العبارة له فهو في غاية البعد، وأما الزيادة فيها سهوا كان يكون قد سجد ثلاث سجدات أو أربعاً مثلاً فيحتمل شمول العبارة له حينتذ ، فلا يبطل ، وأما لو تركعها سهواً وجاء بالتشهد فقط فالظاهر البطلان، لما فيه من المحاء الصورة، وقد يقال: إن المتجه الرجوع في مثل المقام إلى ما تقتضيه الأصول والضوابط، وهي تقتضي إعادة السجدتين إذا ترك سجدة وأحدة منعما مثلا، وأحمال عدم البطلان تمسكا بهذه الفقرة فيه من الاشكال ما لا يخني على أن الخبر (١) الذي تضمنها ظاهر في إرادة السهو يممني الشك بقرينة قوله عليه فيه قبلها : ﴿ وَلَيْسَ عَلَى الْآمَامِ وَلَا عَلَى مِنْ خَلِفَهُ سَهُو ﴾ فإن الظاهر إرادة الشك ، على أن عبارة المنتجي السابقة قد يدعى ظهورها في ذلك بقرينة تمثيله ، فالحروج عن القاعدة عجرد ذلك مشكل، فتأمل جيداً.

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ الجواهر ـ . •

الثامنة أن يراد بالسهو الثاني الشك ، ولكن على حذف مضاف أي موجب الشك بالفتح كالركعات للاحتياط ، فأنه لا حكم للسهو فيها بالمعنى المتقدم في موجب السهو بالفتح، فمن سها فيها مثلا عما يوجب سجود السهو فانه لاحكم له حينتذ، فلايجب سجدتها السهو بعد الفراغ ، ونقل عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن بمضهم نتنل الشهرة عليه ﴾ وربما علل ذلك مضافًا إلى قولم : ﴿ لَا سَهُو فِي السَّهُ ﴾ بأن ما دل وَنِي وَجُوبِ سَجُودُ السَّهُو ظَاهُرُ فِي الصَّلَاةُ اليَّوْمِيَّةُ ، فيقتصر عليه ، نعم عن بعضهم أنه لا يشمل ـ بناءً على هذا التفسير ـ مالونسي السجدة مثلاً ، فيجب حينتذ قضاؤها بعد الفراغ ، وفيه نظر أو منع ، بل قد يقال أيضاً : إن مادل على وجوب قضاء السجلة بعد الفراغ ظاهر في اليومية ، كما ذكر ذلك في سجدتي السهو .

ولو سها عن بعض الواجبات في الركمات الاحتياطية وذكر قبل تجاوز الحل فالمنقول عن جماعة من الأصحاب وجوب التدارك، وفيه إشكال أيضاً ، لكونه سهواً في موجب السهو أي الشك ، فينبغي عدم الالتفات ، والحاصل أنه يعامل عندهم معاملة الصلاة الأصلية في النسيان ، وكنفاك بالنسبة إلى الزيادة والنقيمة في الأركان إلا في وجوب سجود السهو ، فلا يوجبونه هنا لمكان ﴿ لا سهو في السهو ﴾ وأنت خبير بما فيه لصدق العبارة على جميع ذلك، ، فينبغي تمشية الحكم في الجميع ، ومن هنا كان الظاهر أو السهو على إرادة الموجب ، فيكون المني لاشك في موجب شك أو سهو بالفتح وعلى عموم الحجاز، والمراد حينتذ عدم الالتفات إلى الشك في أعدادها، أما الشك فيأفعالها فهل هو كـذلك أو يبقى على القاعدة من التلافي في الحل وعدمه في خارجه ؟ الظاهر الثاني، وأما الشك في أصل الايقاع فالظاهر عدم اندراجه، وعن ظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادة الثمان من هذه الفقرة ، وهو مشكل ، لخالفته لمقتضى الأصل

في جملة منها، والخروج عنه بمثل هذا النص الحجمل مشكل، بل قد عرفت ظهور سياق النص والفتوى في إرادة الشك من السهو الأول كما محمته من منتهى الغاضل ، وأظهر منه ما عن الشيخ . قانه قال بعد نقل العبارة : وله تفسيران : الأول أن الشك فما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو ، الثاني أن يشك هل شك أم لا ، قال : وكلاهما مما لا حَكُم له ، ويبني في الأول على الأكثر، لأنه فرضه ، بل في الرياض استظهار إرادة الشك من السهو الثاني أيضًا منهما ومن غيرهما ، بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأول منعما بعد أن ادعى أن نقلهما في مثل ذلك حجة ، وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمهنى المعروف مطلقاً ، ويندفع أكثروجوه الاجمال ، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل في كشير من موارده ، فلا يحتاج إلى النص وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه ، وإنما المحتاج اليه الأول لمحالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه ، ولا يتم إلا مع عدم الشك ، مضافًا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء الحل مثلاً ، ولما كان النص يحتمله ، والثاني لم يمكن التمسك به لاثباته إلا أن يرجح باخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء ، مع ظهوره من كماتهم واستدلالهم بالنص على أنه لا سهو في سهو بناءً على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل لا موافق له ، وليس إلا على تقدير التفسير الأول مع اعتضاده بما قيل من الاعتبار ، وهو أنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانياً ، ولا يتخلص من ورطة السهو، ولأنه حرج فيسقط إعتباره، ولأنه شرع لازالة حكم السهو، فلا يكون سبباً لزيادته .

وبما ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسير بن كما هوظاهر كلام الشيخ المتقدم وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول ، لموافقة الثاني اللاصل في جملة من موارده كما أوضحناه سابقاً ، فلاحظ ، إلا أنه مع ذلك كلا يقوى في النظر إرادة الأيم من

الشك والسهو المعروف من السهو الثاني لكن على تقدير الموجب بالفتح كما قدمناه سابقاً بل لولا وحشة الانفراد لأمكن القول بأن للراد من النص عدم الحكم لخصوص كل من السهو والشك في كل من موجبها ، فلا يلتفت للشك في العدد في موجب الشك ، ولا للسهو في موجب السهو خاصة ، دون الشك في موجب السهو والسَّهو في مؤجب الشك ، فيكون المرادكل واحد بالنسبة إلى مجانسه ، بل قد يؤيده ما في الصحيح (١) المتضمن لذلك ، ولا على الاعادة إعادة إذ أظهر التفسيرين له أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للاعادة ثم حصل أمر موجب لها لا يلتفت اليه ، كما يعضده الصحيح (٢) ﴿ لا تعوُّ دُوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة ، فإن الشيطان خبيث ممتاد لما عود ، والاعتياد لفة يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض وإن استشكله بعض مشايخنا بعدم حصول الاعتياد عرفاً بالمرتين أولاً ، وبعدم وضوح القائل به ثانياً ، بل ظاهر حصر الفتاوى لمقتضى عدم الالتفات الشك في أمور مخصوصة غير ما في الصحيح عدمه ، الكن فيه أنه لا بأس باثبات ذلك كله بهـذا الصحيح لحجيته وظهور دلالته واعتضاده بغيره وعدم القطع بشذوذه ، وإن لم يظهر قائل صريح به ، فان ذلك لا يستلزم الاجماع على خلافه ، فلا حاجة حينئذ لحله على إرادة خروجه مخرج الغااب من كثير الشك ، لأنه. الذي يحصل له الشك بعد الاعادة أيضاً غالبًا دون غيره ، فنفى الاعادة حينثذ على الاعادة الكثرة ، إذ فيه \_ مع إمكان المناقشة في الغلبة المزبورة \_ أنه يقضي بارادة نحوه فيما تضمنه هذا الصحيح من نني السهو عن السهو ، ضرورة سياق الجيع فيه مساقاً واحداً ، وهو مخرج له عن صلاحية الاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة كما هو الفرض فيما تقدم ، بل هوخلاف طريقة الأصحاب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب -٧٠- من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧

المستدلين به افحات ، وكنذا لاحاجة لالتزام حصول السكثرة بالشك في الاعادة ولومرة إذ هو كما توى ، لكن ومع ذلك فالانصاف عدم ترك الاحتياط بالاعادة إلى أن يجمعل مزيل حكم الشك من السكثرة وشحوها ، فتأمل جيداً .

(وكفا) لا بلتفت (إذا سها) أي شك (الأموم) إلى شكه اسكن ليس له البناه حينتذ على الأقل أو الأكثر (بل عول على صلاة الامام) وكذا (لا شك على البناه حينتذ على الأقل أو الأكثر (بل عول على صلاة الامام) وكذا (لا شك على الامام إذا حفظ عليه من خلفه) بلا خلاف أجده في كل من الحكين، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، وبدل عليه معنافا إلى ذلك مرسلة بونس (١) عن الصادق (عليه السلام) « سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خسة فيسبح إثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أو بقول هؤلا وقدوا والامام ماثل مع أحدها أو معتدل الوهم فما يجب عليه ? قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا خفظ عليه من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام هو ولا على من خلف الامام سهو يا إلى آخره ، وصحيحة على بن جفر (٣) عن أخيه موسى (عليه السلام) « سألته عن رجل يصلي وصحيحة على بن جفر (٣) عن أخيه موسى (عليه السلام) « سألته عن رجل يصلي خلف الامام لا يعري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال : لا » .

وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متحداً أو متمدداً ذكراً أو أنثى عدلاً أو فاسقاً ، بل عن الدرة نسبة الا خير إلى الا صحاب ، بل قديقال بشموله الصبي الميز بناء على شرعية عبادته على إشكال ، لكونه من الا فراد الحفية ، وعدم قبول خبره ، مع إمكان منع الحفاء ، على أن الرواية مشتملة على العموم الاثنوي (١) و (١٠٠٠ و (٣) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث ٨ - ٣٠٠ و

وعدم الاعباد على خبره في غير ذلك لا يقضي بعدمة هذا كافي الفاسق ، والفرق بين الفاسق والعببي بالتكليف وعدمه ، وبأن الفاسق مصدق بالنسبة إلى قعله فهو في الحقيقة مخبر عن فعله ، والامام يعتمد على فعله لا على إخباره عن فعل الامام يدقعه أن العمدة في المقام النعى الذي قد عرفت شحوله كاطلاق الفتاوى الجابرة له ، فنا عن بعض التأخرين بدن عدم الجواز في الصبي إلا إذا أفاد ظنا فحينئذ يعتمد على ظنة ، وربما نقل عن بعضهم بل عن آخر عدم التعويل عليه وإن أفاد ظنا \_ ضعيف جدا ، خصوصا الأخير ، وأضعف منه منا عن ثالث من الاشكال إذا كان الماشوم امرأة .

وكدا يستفاد من إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في ذهك بين حصول الظن وعدمه ، بل يؤيده أيضاً ذكرهم هذا الحكم بالخصوص ، وإلا فلو كان الدار على حصول الظن لم يكن الذاك حرية ، فانه إن حصل من غير الأموم أو غير الامام اكتني به أيضاً كا صرح به بعضهم ، لما تقدم سابقاً من جواز الاعباد عليه فى أعداد الركمات غيرمقيد بسبب خاص ، نعم بشجه اعباد كل منها على حفظ الآخر إذا لم محصل له ظن بل كان باقياً على شكه ، أما إذا كان ظاناً فيشكل اعباده على غيره مع أنه موهوم عنده ، وإن مرح به بعض الا صحاب ، بل قد يقال : إن الظاهر من لفظ السهو اللتي نصاً وفتوى الشك ، هل أنه كيف يعتمد على غيره مع أنه يحتمل أن يكون غيره ظاناً أيضاً ، بل قد يقال : إن الظاهر من لفظ السهو اللتي نصاً وفتوى عرفت التوقف من بعضهم فى الاعتباد إذا لم يحمل أن يكون غيره ظاناً أيضاً ، بل قد عرفت التوقف من بعضهم فى الاعتباد إذا لم يحمل أن نا بعتملي عنه ، ولا ن ذلك خرج عرفت التوقف من معمول الظن حينظه ، في المقام بطريق أولى .

والحاص رجوع الظان إلى غيره إن لم يقم عليه إجماع فهو في غاية الاشكال ، لمعنوم ما ذل على العباد على الظن كما تقدم سابقاً ، مع أنه على القدير تسليم شحول الدليل في المقام فهو من باب التعارض من وجه ، والترجيح لتلك ، فتأمل ، وما نقال :

- إن لفظ السهو المنفي حكمه في الفتاوى والنصوص يشمل الظن لأعيته لفة منه ومن الشك مع أن في الحبر (١) « الامام يحفظ أوهام من خلفه » والوهم شامل للظن ، لاطلاقه عليه شرعاً ، بل معنى حفظه للا وهام أن المأموم يترك وهمه و برجع إلى يقين الامام ، فاذا ثبت ذلك فيه ثبت في الآخر لعدم تعقل الفرق ، مع أنه لا قائل به - لا يخلو من تأمل ، لمنع شحول لفظ السهو لذلك ، بل الظاهر من ملاحظة أسئلة الا خبار إرادة الشك منه هنا ، والمراد بالخبر ضمان الامام ما يتوهم به من خلفه ، كما ستسمع إن شاء الله في الاستدلال على عدم سجود السهو على المأموم ونحوه ، بل ما ذكره في تفسيره لا يكاد يعقله أحد منه .

نعم يمكن التمسك عليه بحسا في مرسلة بونس السابقة المشتمل سؤالها على كون الامام ماثلا إلى أحدها أو معتدل الوهم، مع أن الجواب فيها ظاهر في أنه إذا حفظ من خلفه باتفاق منهم رجع اليهم وإن كان ماثلا ، فتأمل ، لكن فيه من التكلف والبعد ما لا يخفى ، ولاجابر لها في خصوص ذلك ، لا نه وإن صرح به بعضهم إلا أنه لم يصل إلى حدد الشهرة والمقطوع به بين الا صحاب ، كا في الدارك أنه لا شك مع حفظ الامام أو بالعكس .

وبما تقدم لك سابقاً يظهر لك الاشكال في رجوع الشاك منها إلى الظان إذا لم يحصل له ظن ، لما عرفت من الاشكال في رجوعه كذلك إلى المتيقن فضلا عن الظان مضافاً إلى أن الظاهر من الحفظ الموجود في المرسلة الذي قيدت به باقي الا خبار المشتملة على نفي حكم السهو العلم لا الظن ، ودعوى أنه بمنزلته ممنوعة بالنسبة إلى غير الظان ، كسمعوى أن المراد بالحفظ هنا عدم الشك ، فيدخل حينثذ الظان ، بل لا يمكن إرادة اليقين منه هنا ، إذ كيف يعرف ذلك من الامام أو المأموم ولا يرى الامام من المأموم اليقين منه هنا ، إذ كيف يعرف ذلك من الامام أو المأموم ولا يرى الامام من المأموم الوسائل - الباب - ٤٤ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧

وبالمكس سوى البناء على الفعل المحتمل أن يكون منشأه ظنا أو علما ، فالأمر بالرجوع مع غلبة عدم معرفة الحال دليل على ذلك ، إذ أقصى ما يقضى به ذلك أنه ليس يجب معرفة العلم باليقين ، بل يكفي الظن به أو احتماله أيضا ، وهو غير الاكتفاء بالظن بعد العلم به ، على أنه يجوز أن تظهر المثرة بعد الصلاة واختبار حال من رجع اليه ، كما أنه يجوز أن يتمسك الامام أو المأموم عند إرادة الاعتماد على إصالة عدم عروض الشك أو الظن بل البقاء على اليعين السابق ، ولاحاجة حينئذ إلى اختباره بعد الصلاة ، فتأمل جيداً.

والحاصل أن الصور في المقام ثلاثة : الأولى رجوع الشائد إلى المتيقن، والظاهر أنه كدلك وإن لم يحصل معه الظن، لتناول الأدلة له، مع أنه نقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه، فما تقدم سابقاً من الاشكال فيه من بعض مشائخ مشائخنا ضعيف، الثانية رجوع الظان اليه، وقد عرفت الكلام فيه، الثالثة رجوع الشائد إلى الظان، وقدعرفت الاشكال فيه أيضاً وإن كان قد يقوى رجوعه، إلا أن الاحتياط لاينبغي تركه، وقد ذكر في الحدائق في المقام صوراً تبلغ خمس عشرة صورة كلها يظهر حكمها مما تقدم وبأني، فتأمل.

أما المتيقنان فلا يرجع أحدهما إلى الآخر من غير خلاف أجده ، ووجه واضح نعم عن بعضهم أنه قال : لو قيل بوجوب متابعة المأموم الامام كان له وجه ، وكأنه الاطلاق ، وهو معارض بالاطلاق الآخر ، على أن المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الامام عدم سهوه ، والفرض أنه علم سهوه ، ثم إنه كيف يجتزي بسلاة يقطع أنها خس ركعات ، وما دل على المتابعة لا يشمل ذلك قطعاً ، إذ المراد منها أنها في الصلاة .

وأما الشاكان فان اتحد محل الشك فلا إشكال في لزومها حكه ، ولا رجوع لأحدها إلى الآخر ، إذ هوترجيح بلامرجح ، وإن اختلف محل الشك فقد قال الشهيد الثاني في روضته وتبعه عليه بعض من تأخر عنه : إنه إن جمع لشكها رابطة رجما اليها،

كالثلاث لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع أو بالعكس وإلا تمين الانفراد ، كما نو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الأربع والحنس أو بالمكس ، وربما ظهر من الحبكي عن موجز أبي العباس الفرق بين الصورتين في الأول ۽ قالي : ﴿ لَو شِكَ الامام بينِ الاثنتينِ والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد، ولو انهكس فلا سهو ووجب الاتمام بركمة ، وفيه ما ستعرف، ولا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكوني أحدهما موجبًا للبطلان أولاكما عن بمضهم التهبريح به ، فلو شك أحدهما بين الثلاث والحنس والآخر بين الاثنتين والثلاث رجما إلى الثلاث ، بل ولا بين كون الرابطة شكاً أو لا ، كا لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والامام بين الثلاث والأربع أو بالمكس ، إذ پسقط حينئذ حكم الاثنتين عن المأموم وبرجع شكمًا مما بين الثلاث والأربع ، إذ المراد بالرابطة الطرف الذي اشتركا به في شكيمًا ،كالثالثة في المثال الأول ، والرابعة لوكان الشك بين الثلاث والأربع والأربع والحنس ونحو ذلك ، وكان الوجه في الرجوع اليهارجوع كل منها إلى يقين الآخر، ، فأنه يقتضي في المثال الأول البناء على الثالثة ، إذ يقين الامام أنها ليست رابعة ينفي أحد الطرفين من المأموم ، ويقين المأموم أنها ليست ثانية ينفي أحد الطرفين من الامام ۽ قاذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين الامام وزال احتمال الثانية لمكان يقين المأموم تعين أن يكون ثالثة ، ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم ، فما يظهر من الموجز كما محمت عبارته من الفرق لا وجه له .

وأما إذا كان الرابطة شكاً فقدتكون التبعية من طرف واحد كما في المثال الذي سمعته ، وهو فيه الامام لمكان يقينه أنها ليست ثانية ، وقد يكون من الطرفين كما إذا دخلت الجامسة في شك الإمام ، فانه يتحقق الرجوع في كل منهما .

والظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشك فيها كالمغرب مثلاً ، فانه إذا شك الامام بين كونها ثانية أو ثالثة والمأ.وم شك بين كونها ثالثة أو رابعة لم يلتفت كل منها إلى شكه لمكان يقين الآخر ، وبنيا على الثالثة ، وكذلك في الصبح لو شك أحدها بين كونه واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة ، فتأمل جيداً .

لسكن لا يختى عليك أن ذلك كله محل النظر والتأمل ، لما فيه من تخصيص أدلة الشك إبطالاً وحكماً بتخريج غير ظاهر من النصوص والفتاوى ، بل الظاهر من قولهم (عليهم السلام) (١) : « إذا لم يسه الامام » و « إذا حفظ من خلفه » (٣) حفظ عدد الصلاة غير غافل عنها لا أنه حافظ قدراً مشتركاً وإن كان ساهياً بالنسبة إلى شيء آخر بل بناه الامام على الثالثة في المثال لم يكن ليقين منه ولا ليقين من المأموم ، فكونها ثالثة غير محفوظ منها ، وكذلك غيره ، فكيف يسوغ له البناه عليها مع عدم الاحتياط ، عبر محفوظ منها ، وكذلك غيره ، فكيف يسوغ له البناه عليها مع عدم الاحتياط ، ويجتري على تخصيص تلك الأدلة الحكمة بها ، لا أقل من الشك ، وكا ته لذا ربما ظهر من الحكي عن السهوية المنسوبة المحقق الثاني اليل اليه ، قال : « إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع والامام بين الاثنين والثلاث قبل : فيه احتالات : رجوع الامام إلى بقين بقين المأموم ، وهو الثلاث ، الثاني رجوعه إلى شك المأموم وهو الأربع ، والثالث وجوب الانفراد ، اضعف الأول بالبناه على الأقل ، وضعف الثاني برجوعه إلى بقين المأموم لا إلى شكه » انتهى . لكن الاحتمال الثاني لا أعرف وجهه .

بل قد يرد عليهم أن المتجه على ما ذكروه عدم لزوم حكم الشك مع عدم الرابطة إذ لا مانع في المثال المفروض من بناه الامام على الثالثة من غير احتياط لمكان قطع المأموم على الرابعة لمكان قطع الامام أنها ليست خامسة

<sup>(</sup>١)و(٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧٤ \_ منأبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٨

فلا يجب عليه سجود سهو في حال الجاوس ، فتأمل ، واحتمال أن المراد في ذكر الرابطة بقاء الاتمام (١) الذي ـ لا يجري هنا ، بل قد يمنع من أصله ، لتمين الانفراد في المقام فلا يشهر ضبط أحدها للا خر ـ يدفعه ظهور كلاتهم في عدم الاعتداد مجفظها أصلاً في الفرض ، وأن الانفراد متأخر فلا يقدح في الضبط المتقدم ، فتأمل .

ونحو ذلك أيضا يرد على ما وقع لهم من أنه إن تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم فالحكم ما تقدم من الرابطة وعدمها ، نسم يشترط أن يكون ما يرجع اليه الامام من اليقين متفقاً عليه عندجيع المأمومين ، كما إذا شك الامام مثلاً بين الاثنتين والثلاث وأحد المأمومين بين الثلاث والأربع والآخر بين الثلاث والحس فانهم جميعاً يرجعون إلى الثالثة ، لحصول اليقين من جميع المأمومين أنها ليست ثانية ، وحصوله من الامام أنها ليست رابعة ولا خامسة ، أما لو كان ذلك من بعض المأمومين كما لو كان الشك للامام و بعض من خلفه بين الانتين والثلاث والبعض الآخر بين الثلاث والأربع فقد يقال حينتذ بوجوب الاحتياط على الامام والبعض الموافق له دون الآخر ، لعدم إمكان رجوع الامام إلى يقين بعض المأمومين أنها ليست ثانية ، إذ الفرض موافقة البعض له في الشك ، ومن شرط جواز رجوعه حفظ من خلفه باتفاق ، كما متعته في المرسل (٢) المنجبر بعمل الأصحاب كما قيل ، بل هو ظاهر المصنف هنا وفي النافع وعن غيره ، وكونه في بعض النسخ بايقان بدل د اتفاق » لا يقدح في الدلالة بعد ظهور لفظ «من» مع السؤال فيه ، مع كون المشهورة الأولى ، ولا احتباط على البعض المخالف لمكان يقين مع اللامام أنها ليست رابعة ، وبهق الائمام الحبيع ، وإنما يحصل الخلاف بعد الفراغ .

لكن في الروضة ﴿ وَلَوْ تَعْدُدُ اللَّامُومُونَ وَاخْتَلْفُواْ فَالْحُكُمُ كَالْأُولُ فِي رَجُوعُ

<sup>(</sup>١) مُكذًا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح , الإثنهام ,

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٢٤ - من أبواب الحلل الواقع في الصلاة - الحديث ٨

الجميع إلى الرابطة ، والانفراد بدونها ، ولو اشترك بين الامام و بعض المأمومين رجع الامام إلى الذاكر منهم وإن اتحد ، وباقي المأمومين إلى الامام ، وفيه أولا ما عرفت من احبال اشتراط رجوع الامام بحفظ جميع المأمومين ، وإن كان عدمه لايخلو من قوة لعدم معارضة الشاك المحافظ ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم ، ضرورة عسر علم الامام باتفاق الجميع ، سيا مع كثرة المأمومين ، وغير ذلك ، وثانياً لادليل على وجوب رجوع باقي المأمومين إلى الامام في هذه الصورة ، اعدم حفظه ، ورجوعه النعبدي لمكان حفظ بعض المأمومين ايس يقيناً ولا منزلاً منزلته ، هذا .

ويظهر من صاحب المدارك بل هو النقول عن جسده أيضًا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركمات، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب، وهو لا يخلو من تأمل الشك في شمول الأدلة له .

أما الظانان فالظاهر أنه لا رجوع لأحدها إلى الآخر ما لم ينقلب ظنه إلى الأقوى ، بل الحكم أنجما إن اتفقا على محل الظن بقي الائتمام (١) أما إذا اختلف فقيل: إنه يتمين الانفراد ، وهو جيد إن كان المراد عند محال الافتراق ، وإلا فلا مانع من بقاء الائتمام (٢) قبله ، ولا يقدح فيه اختلافها ، فتأمل .

هذا كاه في السهو بالنسبة إلى كل من الامام والمأموم بمعنى الشك ، أما السهو بالمهنى المتعارف فهو إما أن يختص بالامام أوالمأموم أو يشتركا فيه ، أما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في جريان جميع الأحكام المتقدمة سابقاً بالنسبة إلى المنفرد عليه ، لعموم الأدلة ، فاذا سها عن ركن زيادة أو نقيصة بطلت صلاته ، أو سها عن شيء كان في الحل وجب عليه الندارك ، وإن تجاوز وكان مما يقضى قضاه ، وإن كان مما يوجب سجود سهو وجب عليه من غير خلاف أجده في جميع ذلك ، وما في بعض العبارات من إطلاق

<sup>(</sup>١) و (٧) وفي النسخة الأصلية , الإتمام ، الحمن الصواب ما أثبتناه

أن لا سهو على الامام كاطلاق بعض الأخبار (١) مراد منه الشك كما هو واضح، نعم ذكر الشيخ في المبسوط وعن الوسيلة والسرائر أنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يغمل موجبه، بلفيه إن سبقه الامام للسجود بنقص صلائه جاء به المأموم بعد ذلك، بل فيه إن ترك ذلك الامام عمداً أو سهواً وجب على المأموم الاتيان بعما، نعم قال (رحمه الله): ﴿ إن دخل المأموم في صلاة الامام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين فان كان سهو الامام فيا قد مضى من صلاته التي لم يأتم بها المأموم فلا سجود السهو على المأموم، وإن كان سهوه فيا ائتم به وجب على المأموم السجود».

لسكن الأشهر بين المتأخرين كما في الرياض ، والمشهور بين الأصحاب كما في الذخيرة اختصاص سجود السهو بالامام دون المأموم ، وهو الأقوى في النظر ، للأصل من غير معارض سوى ما قبل من عموم مادل على وجوب متابعة المأموم الامام المنوع في مثل سجود السهو ، لخروجه عن الصلاة ، مع عدم جريانه في بعض ماذكره من العمور لعدم وجود المتابعة فيها ، والموثق (٣) ﴿ عن الرجل بدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركمة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع ﴿ فقال : إذا سلم الامام سجد سجدتي السهو ولا يسجد الرجل الذي دخل معه ، وإذا قام وبني على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ، الذي هو \_ مع مخالفته المشهور بين أصحابنا ، وموافقته المشهور بين العامة ، بل في المنتهى أنه مذهب فقهاه الجمهور كافة \_ محتمل لاشتراكها في السهو ، العامة ، بل في المنتهى قله مذهب فقهاه الجمهور كافة \_ محتمل لاشتراكها في السهو ، وإذا استدل به العلامة في المنتهى عليه ، وطريق الاحتياط غير خنى .

ثم على وجوب التابعة فلايجب على المأموم بمجرد أنه يراه يسجد للسهو إذا لم يعلم بوقوع السبب الموجب لاحمال كونهما ليسالسبب موجب ، أو أنهما للسهو فى صلاة سابقة كان قد نسيه أو غير ذلك ، لسكن عن الشهيد في الذكرى وجوبه ، لأن الظاهر منه أنه

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل - الباب - ١٠٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧٠٠

بؤدي ما وجب عليه مع عدم مشروعية التطوع بعما ، وفيه نظر يعرف مما سبق، مع إمكان منع عدم مشروعية النطوع بهما ، فانه قد يحمل بمض الأخبارالمشتملة عليهما عليه أيكان العارض

وأما إذا اختص السهو بالمأموم فالظاهر أنه لا إشكال في جربان حكمه عليه في غير سجود السهو وقضاء مايتدارك بعد العبلاة ، فلم نقص ركنًا أو زاد في غير الستشي بطلت صلاته ، ويجب عليه أن بتدارك النسي ما دام لم بدخل في ركن آخر ، لاطلاق الأدلة ، بل قد يقال : إنه إذا دخل في ركن سهوا بزعم دخول الامام فيه فيان عدمه فرجع إلى حال الامام وجب تدارك النسي ، ولا يقدح ذلك الدخول ، وما في بعض العبارات كبمض الأخبار من نني السهو عن المأموم مراد منه غير ذلك ، كما لا يخني على من أمعن النظر فيها .

وأما قضاه السجدة ونحوها فالمشهور بين الأصحاب على ما حكى أنه يجب عليه القضاء، ويه صرح في التذكرة والبيان والسهوية النسوية المحقق الثاني ، وهو المنقول عن غيرها ، لمموم مادل على الفضاء السالم عن المعارض سوى ماتسمعه في سجود السهو خلافًا لما عن المتبر ، فلا قضاء عليه ، والأول هو الأقوى .

وأما سجود السهو فالظاهر لا خلاف في أنه لاَ يجب على الامام شيء حينئذ ، كما في المنتهى وعن مجمع البرهان والغربة الاعتراف به للأصل وغيره، اسكن هل يجب مع ذلك على المأموم أولا ? قولان ، وفي الرياض و أن الأول هو الأشهر بين المتأخرين ﴾ وعن بعضهم أنه المشهور إلا أنه لم أعثر على منت قبل العلامة ( رحمه الله ) في المنتهي والتحرير ، وعن المختلف وفي التذكرة لوقيل به لكان وجهاً ، ومن هنا حكي ا عن كشف الالنباس أن المشهور الثاني، بل في الحلاف الاجماع عليه، بل قيل وتبعه عليه بمض من تأخر عنه كالمصنف والعلامة وأبي العباس والشهيدين في الذكرى والمقاصد ITE

ونقله في المنتهى عن المرتضى في الصباح ، وفي المفتاح أنه ظاهر الفقيه والمقنع وكـذا الكاني ، كسريح جمل العلم والعمل ، بل عن كشف الالتباس أنه لم يقل بالأول إلا العلامة وحده ، وتبعه في موضع من الموجز ، وفي آخر وافق الأصحاب .

وكيف كان فحجة الأول \_ مضافًا إلى ما دل على وجوب السهو (١) بأسبابها من غير تفصيل وإلى الوثق السابق \_ خصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٢) ألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم قال : بتم صلاته ثم يسجد سجدتين ﴾ والظاهر أن الرجل مأموم ، وخبر منهال القصاب (٣) ﴿ قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام قال : فقال : إذا سلم فاسجد سجد تين ولا تهب ، وما سمعت من الشهرة المحكية جابرة لما يقال في السند والدلالة .

حجة الثاني بعد الاجماع المتعدد بالشهرة الحكية خصوص الموثق (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل سها خلف الامام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئًا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم فقال : قد جازت صلاته وليس عليه شي. إذا سها خلف الامام ، ولا سجدتا السهو ، لأن الامام ضامن لصلاة من خلفه » ولعله لما أشار اليه ذبل الخبر يمكن الاستدلال أيضًا عليه بما عن الصدوق من خبر محمد ابن سهل (٥) عن الرضا (عليه السلام)، قال : ﴿ الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام » وبقيديل الاحرام بالافتتاح على ما عن الكليني والشيخ ، وربمــا

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي النَّسِخَةِ الْأَصَلِيةِ وَالْصَوَابِ وَ سِجَدَةُ السَّهُو ﴾

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الجديث ١

<sup>(</sup>٣) و (٤) و (٥) الوســاثل ـ الباب ـ ٢٤ ـ منأبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث به ـ ه ـ ۲

استدل عليه بما تقدم سابقاً من الأخبار المتضمنة أن ليس على الامام سهو إذا حنظ من خلفه ، وأن ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الامام .

وهو لا يخلو من قوة و إن كان الأول أقوى ، لما عرفت من معارضة الوثق بأصح منه سنداً المعتضد بغيره ، والعمومات في سجود السهو مع ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجهور إلا مكحولاً كما حكاه في المنتهى ، والرشد في خلافهم ، ومعارضة ما اشتمل عليه من التعليل بماتضمنته الا خبار (١) الا خر من أن الامام لا يضمن صلاة المأموم، ومنها مطلق فيما عدا القراءة (٢) وفي بعضها مايشير إلى مذهب العامة في ذلك كصحيح معاوية بن وهب (٣) ﴿ قلت لا فِي عبدالله ( عليه السلام ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة ? قان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لايضمن ، أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنباً أو غير منظهر ، و بذلك يمرف الحال في قوله (عليه السلام): ﴿ الأمام يحمل أو هام من خلفه ٧ مع عدم العمل بها في غيرسجود السهو ، و لعل المراد منه رجوعهم اليه عند الشك ، وأما ما دل على نغى السهو فالظاهر إرادة الشك بقرينة قوله عليه (٤): ﴿ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَامُ سَهُو ﴾ على أن إرادة الشك مقطوع بها ، فيمتنع إرادة غيره معه ، إذ لا وجه له حينئذ إلا الحجازية ، ولا قرينة ، اللهم إلا أن يجمل السهو من المتواطى. بالنسبة إلى الشك وغيره ، وهو بعيد ، كل ذا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة فحينتذ لو سلم المأموم قبل الامام لظنه سلامه فبناءً على عدم الاجتزاء به يجب عليه سجود السهوكما عن التذكرة ، خلافًا لما عن الذكرى من أنه يعيد المأموم التسليم ولا سجود عليه ، وهو ضعيف ، أما لو اشترك السهو بينجما عملا مماً بمقتضاه ، ولو تركه أحدهما

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجاعة

<sup>(</sup>w) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧٤ من أبو اب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

لا يسقط عن الآخر ، قيل : والمأموم مخبر بين إتيانه به مع الامام بنية الاثتمام وبين الانفراد، ولعل الثاني أولى ، لعدم ثبوت مشروعية الاثتمام فيه بعد خروجه عن الصلاة فوجوب المتابعة لا يشمله قطعاً ، وإن كان هو لازم من أوجبه على المأموم تبعاً لمجرد عروض السبب للامام، ضرورة أولوية العروض لهما منه، لكنه ضعيف جداً .

ولا حكم السهو مع كثرته ) كا صرح بذلك جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الحدائق والرياض ، ومع ذلك فللمعتبرة المستفيضة ، منها حسنة زرارة وأبي بصير (١) أو صحيحتها ، « قلنا له : الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بتي عليه ، قال : يعيد ، قلنا : يكثر عليه ذلك كما عاد شك قال : يعفي في شكه ، ثم قال : لا تعودوا الحبيث من أنهسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، قان الشيطان خبيث معتاد لما عود به ، فليمض أحدكم في الوهم ، ولا يكثرن اقض الصلاة ، قانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه ، قال زرارة : ثم قال : إنما يربد الحبيث أن يطاع ، قاذا عصي لم يعد إلى أحدكم » ومنها صحيح محمد بن مسلم (٢) عن الحبيث أن يطاع ، قاذا عصي لم يعد إلى أحدكم » ومنها صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعد ( عليه السلام ) « إذا كثر عليك السهو فامض في صلابك ، قانه بوشك أن بدعك ، إنما هو من الشيطان » وعن الفقيه «فدعه » مكان « فامض في صلاتك » ومنها المهو غامض في صلاتك » ومنها الموثق (عليه السلام ) « إذا كثر عليك السهو غامض في صلاتك » ومنها الموثق (٤) عن الصادق (عليه السلام ) « في الرجل يكثر غير واحد عن الصادق (عليه السلام ) « في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد ولا بركم ، يمضي في صلاته حتى يستيةن يقينا » يعر ذلك .

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسمائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧ ـ ١ ـ ٣ ـ ٠

وظاهرها كالفتاوى إرادة البناء على وقوع المسكوك فيه وعدم الالنفات المسك من عدم الحكم السهو ، بل صرح به في الروابة الأخيرة ، وهو المراد بالمضي في الصلاة حينئذ الواقع في غيرها ، بل اليه يشير التعليل السابق زيادة على ذلك من غير فرق بين الأعداد والأفعال ، ولا بين الشك المفسد وغيره ، ولا بين الشائية رغيرها ، فعم ذلك علم حيث لا يؤدي البناء على الوقوع فساداً ، أما إذا أدى إلى ذلك كأن يكون الشك كثيراً في الأربع والجنس مثلاً أو زيادة الركوع فانه حينئذ بيني على الأقل كما صرح به بعضهم ، وكأنه للأصل ولما يظهر من إطلاق الفتوى عدم الحكم له ، ومن الأدلة أن ذلك تعفيفاً على المكلف ورغماً لأنف الشيطان ، فيتمين حينئذ البناء على المصحح هنا ، فينم عن الأردبيلي التخيير بين البناء على ماذكر نا من البناء على الأكثر إلا إذا استلزم فساداً وبين البناء على مقتضى الشك إن فساداً ففساداً وإن احتياطاً فاحتياطاً ، وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم الالتفات لكثير الشك رخصة ، فيجوز أن يعمل على مقتضى الشك ، فيتلافي إن كان في الحل مثلاً ، وفي المهوية المنسوبة المحقق الثاني التخيير لكثير السهو بين البناء على وقوع المشكوك فيه وبين البناء على الأقل وبتم صلاته .

إلا أن الجيع مخالف الظاهر من النص والفتوى من غير مستند ، وقوله عليه في خبر أبي بصيرالمتقدم «يعيد» - مما عساه يستدل به للأردبيلي بتقريب أن الجمع بينه وبين قوله (عليه السلام): «يضي في شكه » يقتضي التخيير - فيه - مع عدم شموله المام المدعى ، وعدم الشاهد عليه في المقام - انه محتمل لارادة الكثرة في أطراف الشك : أي لا يدري واحدة أم ثنتين أم ثلاثًا أم أربعاً بقرينة قوله عليه المجدد في لا الكثرة المبحوث عنها في المقام ، ولذا لما ذكر السؤال عنها أجاب (عليه السلام) بأنه يمضي في شكه ، فلا مجسر بمجرد ذلك على مخالة الظاهر من النس والهتوى وارتكاب الجاز في مثل قوله (عليه السلام) : « يمضي في صلاته » وقوله المهجد : « يمضي في صلاته » وقوله المهجد :

« لا يعد » ونحو ذلك مما فيه خروج عن أصول المذهب ، هذا ، ولم أجد في الأدلة ما يدل على ما ذكره الشهيد والمحقق الثاني إلا مجرد كونه احتمالاً في الدليل ، فلا يصلح للفقيه البناه عليه ، وحينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لسكونه زيادة منهيا عنها إلا حيث يكون الغمل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة ، فله أن بألى بها لا بنية الجزئية بل بنية الفربة ، فتأمل .

وهلالمراد بلفظ السهوالموجود فى العبارة وغيرها منالنص والفتوى مجرد الشك أو هو والسهو بالمعنى المتمارف ? وجهان بل قولان ، أظهر هما الأول ، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيق من لفظ السهو ، بل المراد إما الشك أو العنى الشامل له وللحقيق على عموم المجاز، فالمتيقن حينئذ إرادة الشك ، فيقتصر عليه ، وبمجرد احمال إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام ، ودعوى أن التعميم أقرب الحجازين للحقيقة فيتمين الحلءليه لذلك ممنوعة ، وماعساه يقال ــ لاداعي إلى ارتكاب الحِباز في لفظ السهو ، لاشتمال الأدلة على الشك والسهو ، فيستدل على الأول بما دل على حكمه فيها ، كغيري أبي بصير (١) وعمار (٢) المتقدمين ، وتبقى أخبار السهو له خاصة فلا تَجُوَّز فيه ـ يدفعه أنه و إن كان محتملاً بالنسبة للا خبار ، لـكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب، لتمبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو، وهو العمدة في المقام، بل مما يؤيد حمل لفظ السهو على الشك زيادة على ما عرفت نقل الاجماع إن لم يكن محصلاً على أن جميع أحكام السهو من تلافي المسهو عنه إن كان في الحل ، وعدم تلافيه في خارجه والغضاء خارج الصلاة لو كان سجدة ونحوها ، و بطلان الصلاة لو كان ركناً إلى غير ذلك تجري بالنسبة إلى كثير السهوكما اعترف به من عم لفظ السهو لمها كالشهيد في الروضة وغيره ، فلم يبق حينئذ معنى لا نتفاء حكم السهو سوى سقوط سجدتي السهو ، (١)و(٧) الوسائل \_ الباب - ١٦ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٧-٥

وفي استفادة ذلك من الأدلة نظر ، لاشتمالها على قوله (عليه السلام) : ﴿ فَامْضُ فِي صلاتك ﴾ ونحوه ، ولا دلالة فيه على سقوطها ، لأن الأمر بالمضى في الصلاة لا ينافي وجو بعما خارجها .

وقال في الرياض في الجواب عن ذلك: ﴿ إِن الراد من نفي حكم السهو نفي موجبه ، وهو ليس إلاسجدتا السهو ، لأن تدارك المسهو عنه في الصلاة أوفي خارجها لم ينشأ منالسهو حنى بَكُون ذلك من جملة أحكامه ، بل نشأ من عموم الأدلة الموجبة له ، فلا موجب السهو حينثذ إلا السجدتان، فيسقطان، فيتجه حينئذ نفي الحكم عن السهو لكثيره، وكذا فساد الصلاة كما إذا سها عن ركن لم بنشأ من نفس السهو ، بل من حيث الترك حتى لو حصل من غير جبته ، وفيه أن هــذا الكلام بمينه يمكن أن يجري بالنسبة إلى الشك أيضًا ، فيقال : إن المراد من نفي الحكم عنه نفي موجبه ، وليس إلا الركمات الاحتياطية والسجود، وأما تلافي المشكوك فيه فليس منه، بل هو من جهة إصالة عدم الاتيان ، فيبقى مخاطباً به ، فينبغي أن بتلافى مع الكثرة ، فانه لاممنى التفرقة ، مع أن الؤدي لها عبارة واحدة ، وهي لا حكم السهو مع السكثرة ، وأيضاً دعوى أن تدارك السجدة المنسية والتشهد المنسى خارج الصلاة ليس من موجب السهو في غاية البعد ، إذ الدليل الأول غير شامل لمثل ذلك قطعاً ، بل قد يقال أيضاً بالنسبة إلى تدارك المنسى في الصلاة إنه ايس مشمولاً الدليل الأول ، ضرورة وجوب السجود قبل القيام ، فاذا قام سهواً لم يشمله الدايل الأول ، ولذا كان مقتضى القاعدة الفساد ، نعم لما دل الدليل أنه يجب عليك السجود وقلنا به فهو مما وجب للسهو ، وإن كان لا يخلو من نظر ، بل لا يخنى (١) على الناظر نحو قوله للأدلة ﴿ إِذَا كَثَرَ عَلَيْكَ السَّهُو فَامْضُ فِي صَلَّاتُ وَلَا

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية والظاهر أن في العبارة تقدم وتأخير والصواب أن يقال: وبل لا يخفي على الناظر للأدلة نحو قوله (ع) ....

تمد ، أن المراد منها عدم الالتفات إلى المسهو عنه ، فاو أريد بلفظ السهو مايشمل الحقيق لوجب الالتزام بعدم وجوب الالتفات إلى المسهو عنه ركنا كان أو غيره إذا كان كثير السهو السهو ، فيقتصر حينئذ على ثلاث الفلهر مثلا إذا سها عن الرابعة إن كان كثير السهو وإن ذكر ذلك قبل الخروج من الصلاة ، وقد التزم بذلك كله صاحب الحدائق حيث رجح إرادة ما يشمل الشك والمهنى الحقيق من افظ السهو ، وهو كما ترى منشأه الخلل في الطويقة والاعراض عن كلمات الأصحاب وإجماعاتهم ، فحينئذ يقتصر في الحكم على الشك ، ولا يتعدى منه إلى السهو ، فيجب السجدتان وغيرهما تحكيما لأدلتها السلمة عن المعارض ، وما يقسل : إن تلك الأدلة ظاهرة فيما إذا كان السهو جارياً على حسب المفالب في الناس لا فيما إذا كان خارجاً عن أغلبهم ، فيشك في شمول الأدلة لمثل المقام ضميف ، وإلا لجرى بالنسبة إلى تدارك المنسي في الصلاة و خارجها ، وهو لا مدنى له ، فالأدلة باطلاقها شاملة للمقام قطعاً .

وأما سقوط سجود السهو الذي يوجبه الشك فلا إشكال فيه ، وما يقال : إن الأمر بالمضي ونحو ذلك لا يدل عليه ضعيف ، وإلا لجرى في مثل ركعات الاحتياط ، بل الظاهر من الأخبار أن هذه السكثرة من الشيطان ، فلا يعمل بموجبها حتى لا يطاع فلا يعود ، كما هو واضح .

ولو كثر شكه في فعل بعينه كالركوع مثلا فهل يعد كثير الشك بذلك ، فيجري عليه حكمه بالنسبة إلى غيره من الأفعال والأعداد أو يقتصر عليه فقط ? وجهان ، قد اختار أولها في المدارك والرياض وعن غيرها ، الاطلاق المؤيد بالتعليل بأن ذلك من الشيطان ، والأقوى الثاني لأنه المتبادر من النصوص ، لظهورها في عدم الالتفات إلى ما كثر سهوه فيه ، وما ذكر من التعليل فهو للثاني أولى منه اللاول ، فتبتى الأدلة الأول على حكم الشك محكمة ، بل يحتمل اختصاص الحكم بالنسبة إلى الركعات ، فمن كان كثير

الشك في ركوع الأولى مثلا لا يكون كفلك بالنسبة للثانية ، كما هو محتمل أيضاً بالنسبة إلى الفرائض ، فمن كان كثير الشك في ركوع ركعات الصبح مثلا لا بتعدى منه بالنسبة إلى الغلهر .

ومما ذكرنا يظهر الحكم فيا لو كان كثير الشك في الشيء حيث لاحكم له كائن يشك في الركوع مثلا بعد تجاوز المحل، أو يشك كم صلى بعد الفراغ ونحو ذلك، فانه لا يكون بذلك كثير الشك لا فيه ولا في غيره، فلو شك في الركوع قبل التجاوز تلافى لما سمعت سابقاً ، واللاً من بالمضي في الصلاة الظاهر في عدم الالتفات حيث يكون له حكم، بحيث لو لم يكن كثيراً لجاء به، ولولا فهم الأصحاب التعميم لمطلق الشك لأمكن الاستظهار من بعض الأدلة قصر الحكم أعني عدم الالتفات في الشك المفسد الموجب للاعادة، لا فيا جمل الشارع له علاجاً ، كالشك بين الثلاث والأربع مثلا .

والمدار على كثرة السهو فى الصلاة لا السكثرة في نفسها ، فمن كان كثير السهو فى نفسها إلا أنه في الصلاة ليس كسذلك جرى عليه حكمه ، كما ينبى، عنه الموثق (١) المتقدم وغيره ، فتأمل .

ثم الذي يظهر من أدلة المقام أنه لا يجب على كثير السهو ضبط صلاته بنصب قديم أو بالحصى أو بالحاتم ونحو ذلك من التخفيف وغيره وإن كان متمكناً منه ، حتى لو علم أنه يعرض له ذلك في صلاة بربد أن يشرع بها لم يجب عليه ذلك ، وما في بعض الا خبار (٢) من الا مر بالادراج لكثير السهو أي ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود كناية عن التخفيف ، والا مر بالاحصاء بالحصى محول على إرادة بيان علاج

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١٦ ــ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ه

<sup>(</sup>٧) الوسسائل - الباب - ٢٢ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٣ والباب ٢٨ منها

السهو ، أو أن (١) ذلك بما ينبغي ، كما يشعر به قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلمي (٣) الحلمي (٣) : ﴿ ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ﴾ ونني البأس في خبر المملى (٣) سأل الصادق (عليه السلام) فقال له : ﴿ إِنِّي رَجِلَ كَثَيْرِ السَّهُو فَمَا أَحْفَظُ صَلاّتِي إِلَّا بِخَاتِمُ أَحُولُهُ مِن مَكَانَ إِلَى مَكَانَ ، فقال : لا بأس به » .

أما من كان كثير الظن أو القطع فالظاهر البناء على ظنه وقطعه إلا إذا كان ما استفاد منه الظن أو القطع معلوماً وكان لا يستفاد منه ذلك عند العقلاء ، فانه حينئذ يشكل البناء عليه .

(وبرجع في) تحقق مسمى (السكترة إلى ما يسمى في العادة كثيراً) كاصرح به جهلة من الأصحاب، بل قبل: إنه مذهب الأكثر، كأن يسهو مثلا في كثير من أفعال صلاة واحدة أو يشك فيها شكا منسداً فيعيدها فيشك ذلك الشك وهكذا، لأنها المحكة فيا لم يرد فيه بيان من الشارع، وتحديده بالثلاث في العسميح (٤) عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا كان الرجل بمن يسهو في كل ثلاث فهو بمن كثر عليه السهو» مع ما فيه من الاجمال المسقط للاستدلال قد قبل: إن أظهر ما يراد منه أن لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية، وهو غير مناف العرف، بل لعله بيان له وليس حصراً، لكن فيه أن مجرد تحقق السهو في ثلاث لا يتحقق به الكثرة مع اختلاف المحل ، فلمل الأولى إرادة السهو في كل شيء من جزء أو غيره ثلاث ممات:

<sup>(</sup>١) هكذا فى النسخة الاصلية ولـكن الصواب ، وأن ، وإلا لزم أن يكون ما قبل ، أو ، على وجه الوجوب

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ٧٧- من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٧ وهو خبر حبيب بن المعلى

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

أي بأن يسهو في الركوع مثلا ثلاث مرات ولو فى ضمر ثلاث صاوات مع احمال الاقتصار على الفريضة الواحدة ، اسكن الأقوى خلافه خلافاً للمنقول عن ابن حمزة من تحقق السكثرة بأن يسهو ثلاث مرات متوالية ، ولعل مراده في شيء واحد كالركوع مثلا من غير تخلل ركوع معلوم الذكر ، ولا يريد الحصر بل يكون بياناً لبعض مصداق العرف ، وإلا فلا حجة له سوى ما صمعت من الرواية على إجمالها .

ولعله الذي أراده المصنف بقوله: ﴿ وقيل ﴾ بأن ﴿ يسهو ألانًا في فريضة ﴾ إذ لم أعثر على من نفل هذا غيره ، ولابن إدريس (١) فتحقق بأن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ألاث مرات أو في أكثر الحس أعني الثلاث فيها ، فيسقط في الفريضة الرابعة ، وهوالذي أشار المصنف اليه بقوله: ﴿ وقيل بأن يسهو مرة في ألاث فرائض ﴾ ولا مستند له فيها أجد سوى ما سممت ، ولعل مراده بيان تحديد العرف ، فيرتفع النزاع وإن كان في انطباقه إشكال ﴿ والا ول أظهر ﴾ لما عرفت ، ولو شك في تحقق الكثرة بني على عدمها للا صل ، كما لو شك في زوالها بعد تحققها لذلك ، إذ كما أن المرجم في غوالما على سلامة على ذلك ، نعم على تقدير التحديد بالثلاث يحتمل أن يكون المدار في زوالها على سلامة الثلاث أيضاً ، فتأمل جيداً .

المسألة ( الحامسة من شك في عدد النافلة بنى على الا كثر ) أو الا فل خيراً بينها كما صرح به جماعة ، بل فى المسابيح وعن المعتبر الاجماع عليه ، بل فى الرياض إجماعاً على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضاً ، بل في مفتاح السكرامة عن الا ماني عد من دين الامامية أن لا سهو في النافلة ، فن سها فيها بنى على ما شاه ، بل فيه أيضاً عن ظاهر التهذيب الاجماع عليه أيضاً ، حيث قال : «عندنا» بل ربما حكي فيه أيضاً عن ظاهر التهذيب الاجماع عليه أيضاً ، حيث قال : «عندنا» بل ربما حكي

<sup>(</sup>١) معطوف على قوله ( قده ) : ﴿ لَلْمُنْقُولُ عَنَ أَنِّ حَزَّةً ﴾

أيضاً عن المنتهى الاجماع عليه مستثنياً ابن بابويه حيث جوز البناء على الأقل والاعادة إلا أني لم أجد شيئاً من الاجماع والاستثناء فيه ، وظني أنه وهم .

نعم في التذكرة ﴿ لا حكم السهو في النافلة ، ولو شك في عددها بنى على الا قل استحباباً ، وإن بنى على الا كثر جاز ، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود عند علمائنا أجمع » وقد يستفاد من تفريعه حكم الشك على نفي حكم السهو في النافلة نحو ما سممته من الا مالي بل وغيرها من عباراتهم أنه المراد أو بعضه من مثل هذه العبارة ، فيكون حينئذ معقد إجماع الفنية حيث حكاه على نفي حكمه في النافلة وكثير الشك وجبر السهو وغيرها بل والحلاف أيضاً ، حيث قال : ﴿ لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين ، وقال باقي بل والحلاف أيضاً ، حيث قال : ﴿ لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين ، وقال باقي الفقها ، حكم النافلة حكم الفريضة فيا يوجب السهو ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذرة ، فن أوجب حكما فعليه الدليل ، وأخبارنا في ذلك أكثر من أن تحصى » انتهى .

بل ومنه تظهر دلالة صحيح ابن مسلم (١) عن أحدها (عليها السلام) عليه أيضاً ، قال : ﴿ سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شيء ﴾ أو ﴿ سهو ﴾ على ما عن نسخة أخرى المعتضد بالحبر (٣) ﴿ لا سهو في نافلة ﴾ إذ المراد بالسهو فيه الفعلة الشاملة لحال الشك ، كما هو ظاهر غيره من الأخبار التي عبرت به عنه كما تسمع بعضها فنفيه حينتذ على إحدى النسختين الذي يراد به نني حكمه أو نني شيء عليه على النسخة الا خرى ظاهر في إراده التعريض به لحكم الغريضة التي يكون حكمه فيها الجبر بعد البناه على الا كثر إن كانت رباعية ، والبطلان إن كانت ثنائية ، قالنني حينئذ شامل لها أي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

٢) المستدرك ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢
 ١ - ١٩٠ ـ ١ - ١٩٠ ـ ١ الجواهر ـ ٢٥

لا بطلان ولا جبر مع البناء على الأكثر ، لكن تنحصر حينئذ دلالته على البناء على الأكثر و له له الذي فهمه منه الكليني ، ولذا قال بعد روايته الصحيح المزبور : وروي أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل ، إلا أنه لا بأس به للاكتفاء في جواز البناء على الأقل حينئذ بالأصل والمرسل المزبور بعد صرف ظهور تميين البناء فيه على الأقل إلى التخيير جماً أو الأفصلية ونحوها ، أو يقال : إن التخيير لازم النفي المدكور في الصحيح المزبور ، ضرورة اندراج ما عداه من البطلان أوتمين الأثكثر أو الأقل في المنفي على النسختين ، سيا الأولى منها ، لصدق وجوب شي وحينئذ عليه وكونه حكما السهو ، ولمله لذا استدل بالصحيح الزبور في مصابيح العلامة الطباطبائي على التخيير بعد الاجماع كا أنه أيده به في المنتهى .

وكيف كان فجاء الوح من المدارك بل والذخيرة \_ من التوقف في جواز البناء على الأ كثر ، لوضوح ضعف ما ذكره بعضهم دليلا له من جواز قطع النافلة اختياراً الذي من المعلوم صدور مثر ذلك منهم عند وضوح الحكم في المسألة عمالا يصغى اليه بعدما عرفت ، مضافا إلى إمكان دعوى استفادة جواز البناء على الأكثر هنا من ثبوته في الفريضة ، بل ربما كان في أدلته هناك ما يشمل المقام ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في التخيير . (و) المكن (إن بني على الأقل كان أفضل) كما صرح به غير واحد ، بل في الرياض لا خلاف فيه يظهر ، بل قد يظهر من الذخيرة وعن غيرها الاجماع عليه ، بل في المصابيح وعن المعتبر الاجماع عليه صريحاً عملاً باليقين بل في المدارك لاريب فيه ، بل في المصابيح وعن المعتبر الاجماع عليه صريحاً عملاً باليقين وأخداً بالأشتى ، والمرسل السابق ، بل يتعين البناء على الأقل حيث لا يصح الأكثر كاصر حبه بعضهم فيها إذا شك في الوظف والزائد أو الزائد والناقص حتى لوقانا بجواز قطع كاصر حبه بعضهم فيها إذا شك في الوظف والزائد أو الزائد والناقص حتى لوقانا بجواز قطع النافلة ، فان القطع غير البناء ، وإطلاق الأصحاب التخيير منزل على غير ذلك مما يصح الفعل بكل منها قطعاً ، فما عن بعضهم - من احمال إبقاء الاطلاق على حاله بحيث يشمل الفعل بكل منها قطعاً ، فما عن بعضهم - من احمال إبقاء الاطلاق على حاله بحيث يشمل

الأقل والأكثر مع الصحة وعدمها، وبتمين عليه حينئذ الاعادة لواختارالثاني - كاترى ضعيف جداً، خصوصاً لوقلنا بحرمة قطع النافلة، فلوشك في الوتر حينئذ بني على الركعة ولم تبطل بالاجماع الحكي في المصابيح إن لم يكن محصلاً، الكن في المعتبرة (١) الأم باعادتها مع الشك، وينبغي حملها على الوجوب بالعارض أو على إعادتها بالشك بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة، فإنه حينئذ شك في وقوع المفردة، فتعاد كما يماد غيرها من النوافل بالشك في الوقوع، إذ احمال إرادة التخيير أيضاً بالنسبة اليه بحيث لو شك في أنه صلى من نوافل الزوال أو صلاة الليل مثلاً أربعاً أو ستة كان مخيراً أيضاً بعيد جداً، بل كانه مقطوع بعدمه.

نعم لا فرق فى الحكم المزبور بين النوافل كاما ثنائيها كما هو المعظم منها وثلاثيها كالوتر على القول بأنها ثلاث ركعات يجوز فيها الوصل ورباعيها كما فى صلاة الأعرابي بل وصلاة جعفر (عليه السلام) على ما أرسل عن بعض القول به فيعما ، بل عن الشيخ أنه روى فى المصباح في صلاة ليلة الجمة صلاة أربع ركعات لا يفرق بينها وإحدى عشر ركعة بتسليمة واحدة وإن كان فى ذلك منع ليس ذا محله ، بل قيل : إن المشهور المجمع عليه في السرائر المعهود فى الشرع تثنية سائر النوافل عدا الوتر وصلاة الأعرابي ، للأم بالفصل بالتسليم في الكل ، والنعي عن الوصل بينها فى النص ، ولتمام البحث فيه محل آخر . وكيف كان فيندرج هنا فى النافلة حيث كان المراد بها ما قابل الفريضة بالنسبة وعين المنافلة في مصابيحه ، بل عن الشهيد الثاني (رحه الله ) التصريح به في الموض معللاً له بأنها فى مصابيحه ، بل عن الشهيد الثاني (رحه الله ) التصريح به في الموض معللاً له بأنها نافلة في هذا الحال ، بل قيل : إنه مقتضى كلام الفاضلين أيضاً وغيرهما حيث قيدوا بطلانها بالشك إذا كانت فرضا ، بل فى المصابيح التصريح باندراج المعادة ندباً بادراك

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــــــــ منأ بو اب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧و١٤و٠١

الجاءـة أو احيّال الحلل أو وجود الخالف أو غيرها من الأسباب الحصوصة المقتضية لاستحباب الاعادة في مواردها النصوصة يومية كانت أو غيرها كالكسوف العادة قبل الانجلا. في حكم النافلة أيضاً ، بل قال فيها : ﴿ وَكَسَدُنْكَ الصَّاوَاتِ المُتَهْرِعِ بِهَا عَنِ الاُّموات والواقعة بالمعاطاة من غيرلزوم » و لعله لاطلاق النص والفتوى ، فانها في جميع ذلك نافلة و ايست بفريضة و إن لم نشترط في صدق المشتق بقاء للبدأ ، لاختلاف الموضوع في الصلاتين ، فإن المعادة غير الأولى ، والواقعة نفلاً غير الواقعة فرضاً ، مع طريان الوصف المضاد المانع من الصدق على تقدير الاتحاد .

لكن لا يخنى عليك أن ذلك جميعه محل للنظر والتأمل خصوصاً اليومية منها ، وخصوصاً التبرعية والاحتباطية منها، للشك في تناول الاطلاق لها، بل قد مدعى ظهور سائر أدلة أحكام الشك ونحوها في تعلقها بذوات هذه الصاوات من غير مدخلية للفرض والنفل فيها حتى لو وقعت من الصبي بناءً على شرعية عباداته كباقي أحكام السهو والنسيان والزيادة والنقصان وقراءة السورة واشتراط الفيام والاستقبال والاستقرار وحرمة القطع وتحوها ، كالايخني على من لاحظها ، بل ليس في شيء منها ظهور في لحوق شيء من أحكام الشك للفريضة من حيث كونها فريضة ، بل إن كان ذكر مثل هذا الوصف في شيء منها فهو خارج مخرج الغالب، على أن في جملة من نصوص الشك (١) تعليق الحكم على اسم المغرب والغداة وتحوها الشامل للفرض والنفل ، ودعوى ظهورها في الا ول ليس بأولى من دعوى ظهور النافلة في غيرها ، لا أقل من ثبوت التعارض المقتضي لمراعاة الاحتياط ، إذ ترجيح إطلاق النفل عليه بالأصل والعمومات وظاهر الا صحاب وثبوت حكم النافلة لما يستحب من سائر الصلوات كالعيد والكسوف والطواف وحكم الفريضة للنافلة الملتزمة بالبذر وغيره الذي يغهم منه دوران حكم الشك

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

على وجوب المشكوك فيه و ندبه من غير فرق بين اليومية وغيرها كما ترى بين ممارض و بين ممنوع ، بل لا يبعد دعوى نظير ذلك في النافلة أيضاً ، فيقال بثبوت جميع أحكامها لها وإن عرض لها الوجوب بنذر أو أمر سيد أو والد أو إجارة أو نحوها ، إلا ما علم تبعيته للنغل من حيث كونه نفلاً كالتطوع في الوقت ونحوه لا غيره مما علم عدمه ، أولمُ يملم كالشك وعدم وجوب قراءة السورة ونحوه ، خصوصاً الا حكام الموافقة للا صل الذي ينبغي الرجوع اليه عند الشك في شمول كل من دليلي الفريضة والنافلة لها ، ودعوى ظهور التعليق على المافلة في العدم عند عدم الوصف \_ و إن سلم عدم ظهوره في ذلك فلاريب فيءدم استفادة مساواة حكم المفهوم للمنطوق منهسيدفعها عدم حجية مفهوم الوصف أولأ وخصوص الخارج مخرج الغالب منه ، و خصوصاً بالنسبة إلى زائل الوصف من موضوع المنطوق، بلالظاهر في مثله جريان الاستصحاب بعد الشك في مدخلية الوصف في الحكم لاحمال إرادة ذات الموضوع غير المقيد بدوام الوصف ، بل لمل أكثر موارد الاستصحاب من هذا القبيل ، وليس هو من تغبر الموضوع بمد فرض عدم معاومية مدخلية الوصف فيه ، كما أنه لا يحتاج بعد الاستصحاب في ثبوت الحكم المزبور إلى دءوى صدق المشتق ، ضرورة ثبوت الحكم حينئذ وإن صح سلب اسم النافلة عنه ، للاستصحاب الذي لا ينافيه انتفاء حكم المشتق من حيث انتفاء الصدق ، لعدم توقف حجيته على شيء من ذلك ، ولتحريره زيادة على ما سمعت مقام آخر إن شاء الله .

هذا كله في الشك في العدد ، أما الشك في الأفعال فيقوى في النظر مساواة النافلة فيه الفريضة ، فيتدارك مع بقاء الحل ، ولا يلتفت مع خروجه ، وفاقاً المدارك وعن الروض وفوائد الشرائع ، بل تشعر عبارة الرياض بكونه إجماعياً ، تحكيماً القاعدة المستفادة من الأخبار فيه المؤيدة في الجملة بالاعتبار المحكمة غاية الاحكام الظاهرة في عدم الفرق فيه بين النافلة والفريضة ، بل وغيرها من العبادات وغيرها إلا ما خرج

بالدايل كالوضوء على نفي السهو في الصحيح المتقدم ونحوه لو قلنا بشموله لنحو المقام ، وإلا فقد يمنع ويدعى أن التدارك في الحل ايس من أحكام السهو ، بل هو لاصالة عدم الاتيان بالفعل، خصوصاً إذا لم يتلبس بشيء بعده، بناءً على أن المحل شيء مخصوص لا مطلق الدخول في شيء آخر .

وخلافًا المرياض ومحتمل الذخيرة وعن مجمع البرهان فلم يوجبوا التدارك ولو في الحل ركناً أوغير،، لعموم الصحيح (١) والخبر(٢) وأولويته من العدد، وفي الأول ما عرفت، وفي الثاني منع واضح، وأولى منه تدارك المنسي في محله، إذ احتمال عدم الا لتفات الصحيح المزبور أو البطلان لتوقيفية العبادة في غاية الضعف ، بل لعل الثاني مقطوع بعدمه ، كما أن الأول مبني على عموم السهو فيه النسيان أيضاً ، ولا بأس به ، إذ المراد منه الغفلة كما في المصباح المنبر ، وعلى أن تدارك النسي في المحل من أحكام السهوكي يندرج حينئذ في النفي المذكور ، وهو في حيز المنع ، بل قد يستفاد من خبر الصيقل (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ فِي الرجل يُصلِّي الرَّكُمَّيْنِ مِن الوَّتِر فيقوم فينسي التشهد حتى يركع ، ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوءـ ه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر بعدما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف فيتشهد فيهما ? قال : ليس النافلة كالفريضة ، صحة التدارك بعد الخروج عن المحل ، كخبرالحلبي (٤) ﴿ سألته عن رجل سها عن ركعتين من النافلة فلم يجلس بينها حتى قام فركع في الثالثة قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد ، على معنى إلقاء ما في بده من الركن مثلاً ثم يتدارك المنسى ثم

<sup>(</sup>١) و(٤) الوسائل - الناب ١٨٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث ١-٤

<sup>(</sup>٧) المستدرك ـ الناب ـ ١٦ ـ من أنواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>w) الوسائل ـ الباب ـ م من أبواب التشهد ـ الحديث ١

يستأنف أفعالاً أخر غير الأولى ، لكن فى الموجز ﴿ أَنه إِذَا سِهَا فِي رَكُعْتِي الْفَفْيلةَ عَنْ قَرَاءَة الآي الموظف لها حتى ركع قرأ الآي في ركوعه إن ذكر وهو راكع ، وفى سجوده إن ذكر وهو ساجد ، ولو لم يذكر حتى رفع رأسه من سجدة الثانية صارت مطلقة ، ويجوز له الاقتصار على ركعة واحدة ويستأنف الغفيلة ، ولو سها عن قنوتها تداركه قبل سجوده ، ويقضيه بعد سلامه ، وبكبر له مستقبلاً ، والا فضل قراءة الآي والقنوت عليها ﴾ انتهى ، ولم نعرف مدركاً لشيء من هذه الا حكام .

نمم يظهر من الحبرين المزبورين أن زبادة الركن سهواً في النافلة غيرقادحة ، كا هو صريح الموجز وظاهر الدروس خسلافاً للمدارك وعن الروض ، مل لعله مندرج في نفي السهو في الصحيح وغيره ، بل قد يتسلق منه إلى عدم قادحية نقصان الركن أيضا نسياناً ولم يذكره إلا بعد تمام النافلة بحيث لا يسعه التدارك أبداً وإن لم أجد أحداً صرح به ، بل في الدروس والمدارك وعن فوائد الشرائع والروض وجمع البرهان وغيرها ما يقتضي البطلان كما هو صريح الموجز ، ولا بأس به ، لا نه الموافق للاحتياط المطاوب في العبادة التوقيفية ، بل ينبغي مهاعاة الاحتياط في سابقه أيضاً .

نعم ينبغي الجزم بنني سجدتي السهو لما يوجبها كا صرح به في المنتهى والمدارك وغيرها ، بل هو بعض معاقد الاجماعات السابقة ، بل في الرياض عن ظاهر الاول وصريح الحلاف نني الحلاف فيه ، بل هو مندرج في نني السهو في الصحيح وغيره بناه على إرادة الأعم من الشك منه على معنى نني الموجب بالفتح ، بل لعله المفهوم من الحبرين السابقين أيضا ، كا أنه ينبغي الجزم بنني مشروعية قضاه ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة والتشهد المنسيين ، بل يتداركها مع الامكان ، ولا يلتفت مع عدمه ، كا إذا السجدة والتشهد المنسيين ، بل يتداركها مع الامكان ، ولا يلتفت مع عدمه ، كا إذا والنافلة في إمكان تدارك المنسي المخبرين السابقين وإن كان العمل بها لا يخلو من نظر والنافلة في إمكان تدارك المنسي المخبرين السابقين وإن كان العمل بها لا يخلو من نظر

خصوصاً مع التعدي لغير موردها ، لكن يستفاد منها ومن غيرها من الأخبار سهولة الا من في النافلة وإن لم تف بتفصيل ذلك ، كما أنها ما وفت في تمام ما يتعلق بالتخيير بين الا فل والا كثر من بيان حاله لو بنى على الا قل ثم ظهر الا كثر أو العكس بعد الفراغ أو قبله ، وهل تحتسب له أو ينبغي له الاعادة ، وإن كان قد يستفاد حكم بعض ذلك مما ذكر نا ، كما أنه يمكن بعدما سمعت أولوية ثبوت كل ما شرع في الفريضة مما هو مناسب للتخفيف في النافلة ، فتأمل جيداً .

### ( خاتمة في سجدتي السهو)

(وهما واجبتان حيث ذكر ناه و) زيادة (فيمن تكام في الصلاة ساهياً) ولولغان الحروج منها: (أو سلم في غير موضعه) كذلك على المشهور بين الاصحاب قديماً وحديثاً نقلا وتحصيلا ، بل في الفقيه والمنتهى وعن ظاهر الشافية وصريح النجيبية بل وآراه التلخيص على ما عن غاية المراد الاجماع عليه فيها ، كا عن الحسن بن عيسى على ما في المحتلف نسبة أولهما إلى آل الرسول (عليهم السلام) وهو الحجة بعد صحيح ابن المحجاج (١) ﴿ سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوه كم ، فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ﴾ وابن أبي يعفور (٢) الوارد في الشك بين الثنتين والا ربع عن الصادق (عليه السلام) ، قال فيه : ﴿ وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ﴾ بل وسعيد الا عرج (٣) المشتمل على قصة ذي الشالين عن الصادق (عليه السلام) ، قال فيه عن السادق (عليه السلام) ، قال فيه عن العادق (عليه السلام) ، قال فيه عن العادة وسجد سجدتين الكلام » ومنه حينظ يظهر دلالة

<sup>(</sup>١) الهزسائل ... الباب .. ٤ .. من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة .. الحديث ٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ١٦

غيره من الأخبار المشتملة على ذكر فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها فقط من دون بيان أنه للكلام أوللسلام أولها ، بل وموثق عمار (١) عن الصادق (عليه السلام) وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشيء » وصحيح العيص (٢) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي ركمة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين » وموثق عمار (٣) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ذكر ويصلي ركعة و يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت ملاته » إلى غير ذلك .

فاعن ظاهر الصدوقين والجهني ـ من عدم الوجوب فيها ، بل ربما مال اليه في الثاني المدارك ، بل لعله أيضاً ظاهر اقتصار الحسن بن عيسى والمفيد وعلم الهدى وابن حزة وسلار في المحكي عنهم على الكلام ناسياً من غير ذكر السلام معه عكس المحكي عن أبي على ني الذكرى ـ ضعيف جداً ، بعد الاغضاء عن ضعف هذا الاستظهار الذي منشأه الاقتصار، بلعن الفقيه و بعض نسخ المقنع النص على الكلام المحتمل إرادته منه ما يشمل السلام عوكلام أولئك الاعلم ، كا ننى عنه الربب في الذكرى ، بل المل ذكر السلام في كلام أبي على مثالا للكلام ، فيرتفع النزاع حينئذ في القام ، ويمكن دءوى الشهادة في كلام أبي على مثالا للكلام ، فيرتفع النزاع حينئذ في القام ، ويمكن دءوى الشهادة على أن ذلك الاجماع تام ، على أنا لم نعثر اشيء مما ذكر على دليل قاطع العذر سوى الأصل المعلوم عدم صلاحيته لمعارضة بعض ما تقدم فضلا عن جميعه ، وقوله إليهلا (٤):

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٢م - من ابو اب اخلل الواقع في الصلاة - الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) و (٣) و (٤) الوسمائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة الحديث ٨ ـ ١٤ ـ ٥

 لا شيء عليه > في بعض المعتبرة الواجب تخصيصه بناك الأدلة كما هو قضية أصول المذهب ، لا حملها على الاستحباب من جهته المستلزم ترجيح الأضعف من وجوه على الأقوى من وجوه ، كما هو واضح .

﴿ أَو شَكَ بِينِ الأَرْبِمِ وَالْحَسِ ﴾ وفاقاً لصريح جمالة من الأصحاب ، بل في المقاصد والذخيرة أنه المشهور ، وفي السرائر نسبته إلى الأكثرين المحققين ، بل في المناتبح نفي الخلاف فيه ، كما عن مجمع البرهان نفي الشك فيه ، بل في الفنية الاجماع عليه كما عن الحسن بن عيسى نسبته إلى آل الرسول ( عليهم السلام ) المعتبرة ، كصحيح عبدالله بن سنان (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبِمَا صَلْيَتْ أم خساً فاسجد ستجدَّتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعــدهما ﴾ وصحيح الحلبي (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ إِذَا لَمْ تَدْرُ أَرْ بِمَا صَلَّيْتَ أُمْ خَسَا أَمْ نَقْصَتْ أَمْ زَدْتَ فَتَشْهِدُ وَسَلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيها تشهداً خفيفًا ، وغيرهما ، لـكنها كما ترى ظاهرة بمعونة المضي في ﴿ صليت ﴾ فيهما والاقتصار على ذكر التشهد والتسليم وغيرهما في وقوع الشك في ذلك بعد إكمال الركعة برفع الرأس من سجودها الأخير أو بتمام الذكر أو بوضع الرأس على المسجد لا قبله ، ولا بأس به بناءً على انحصار الصحة في هذا الشك بذلك كما مممته سابقاً ، ضرورة عدم السجود حينتذ للفاســـد ، أما على القول بالصحة حتى لو كان قبل السجدتين أو بينهما أو حال الركوع أو بعده بأن يكمل الركمة حينئذ ويندرج في النصوص فلا يبعد حينئذ الفول بوجوب سجود السهو أيضا إذ هو فرع الاندراج، لصدق عدم علمه بأنه صلى أربعاً أو خساً بعد أن أكل الركعة إلا أنك قد عرفت فيما مضي أن الأصح الفساد في ذلك كله .

نهم لو كان الشك قبل الركوع صح ، لكن بالعلاج في إرجاعه للشك بين (١)و(٧) الوسائل ــ الباب ـ ١٤- منأ بواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١-٤ الثلاث والأربع بأن يهدم قيامه ، فسجود السهو حينئذ لو كان لزيادة القيام أو احماله لا للشك بين الأربع والحس ، كما أنه يصح أيضاً لو كان شكه بين الحامسة والسادسة قبل الركوع بأن يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الأربع والحس ، ويجب عليه حينئذ سجودان السهو ، لزيادة القيام حينئذ ، والشك بناء على تعدده بتعدد السبب ، كما هو واضح ، وقد تقدم الكلام سابقاً فيايصح من صور الشك بين الأربع والحس ويفسد ، وكيف كان فما عساه يظهر من حصر بعضهم موجبات السجود في غيره أو كالحصر من عدم الوجوب فيانحن فيه ضعيف جداً ، كما هو واضح ، فلاحظ وتأمل .

( وقيل ) والقائل بعض أصحابنا كما في الحلاف تجب سجدتا السهو ( في كل زيادة ) في الصلاة (ونقيصة ) منها ( إذا لم يكن مبطلاً ) إلا أنا لم نعرف قائله صريحاً قبل المصنف ، بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله ومأخذه ، كما أنه أطلق في الدروس عدم الوجوب لذلك من غير تقييد بين المنقدمين أو غيرهم ، لكن عن الجواهر المضيئة ﴿ أَن المشهور وجوبهما لكل زيادة ونقصان » بل عن غاية المرام و أن الذي عليه المتأخرون وجوبهما في كل موضع لو فعله أو تركه عمداً بطلت صلاته » فيخرج حينتذ نسيان القنوت وفعل الذكر والدعاء بغير قصد ونحوها مما لا يقدح عمداً وفي المقاصد بعد نقل ذلك عن بعضهم ﴿ أَن النص والفتوى مطلقان » .

وعلى كل حال فالوجوب خبيرة المختلف والتذكرة والتحرير والارشاد في احمال واللمعة والموجز والجمفرية والذكرى وفوائد الشرائع والروضة والمقاصد العلية وعن الايضاح والهلالية والسهوية وتعليق النافع والتنقيح وإرشساد الجمفرية والفرية والدرة السنية والجواهر المضيئة وظاهر غاية المراد أو صريحه ، ومال اليه على ما قيل في المهذب البارع ، وقد صمعت أنه حكاه في الحلاف عن بعض أصحابنا ، وكا نه تردد فيه المصنف هنا بل وممتبره ، ونسبه بمضهم إلى الصدوق أيضاً ، وكا نه يقرب اليه في الجلة ما عن

المفيد من وجوبها على من لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعاً ولم يقيقن ذلك وكان شكه فيه حاصلاً بعد مضي وقته وهو في الصلاة ، وما عن التقي من إيجابهما للشك في كال الفرض وزيادة ركعة واللحن في الصلاة نسيانا ، بل ربما يستفاد من الحكي في الذكرى في مسألة محل السجدتين عن أبي علي أيضاً إن لم يكن ظاهره أو صريحه ، فمن العجيب ما سممته من الدروس مع أنه خيرة الفاضل قبله وخيرته نفسه فيا سممته من كتبه ، بل قد سممت أنه حكي عن الصدوق أيضا ، وربما استفيد من الحكي عن أبي على كما عرفت .

ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى لمرسل ابن أبي عير عن سفيان بن السمط (١) عن الصادق (عليه السلام) و تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » وهو وإن كان مرسلا إلا أن المرسل بمر أجمت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، فهو صحيح بناء على إرادة عدم قدح جهالة من بعده من هذه العبارة ، وأيضاً مراسيل ابن أبي عمير بحكم المسانيد ، لأنه بمن لا يروي إلا عن الثقة ، فسفيان ابن السمط حينئذ ثقة عنده وعند غيره من العصابة وإن كان مجهولاً عندنا الآن ، فتأمل وصحيح الحلبي (٢) المتقدم بناء على كون المعطوف عليه فيه فعل الشرط لا معمول وحدى » بل وإن قلنا بذلك أيضاً ، والمرسل في الحكي من عبارة ابن الجنيد عن النبي (صلى الله عليه وآله) و من ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه إما لأولوية العلم من الشك أو لعدم الفول بالفصل صريحاً ، أو لأن المراد منه بقرينة استقراء أمثاله من التراكيب الشك في خصوصية الزيادة والنقصان بعد القطع بوقوع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب ٢٠٠٠ من أو اب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الجديث ع

17 E

أحدهما لا الشك في أصل وقوع كل منهما وعدمه ، فيكون السجود حينثذ للعلم بوقوع مقتضمه ، اذ احيال أنه أحدهما لا قائل به .

ومنه حينتذ يظهر وجه نسبة ذلك للصدوق ، إذ المحكى عنه في الفقيه والأمالي إيجابها على من لم يدر أزاد أم نقص ، كما أنه تظهر بذلك دلالة صحيح زرارة (١) أيضًا ، قال : ﴿ شَمْتَ أَبَا جَمْفُر (عليه السلام) يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهوجالس وسماهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المرغمتين » والفضيل بن يسار (٢) ســـأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ عن السهو فقال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ، وغيرهما ، بل قد بدل عليه أيضًا موثق عمار (٣) سأل الصادق (عليه السلام) ﴿ عن السهو ماتجب فيه سعجدتا السهو ؟ قال: إذا أردت أن تقمد فقمت أوأردت أن تقوم فقمدت أوأردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو ﴾ ولو بمعونة عدم القول بالفصل بين القراءة والتسبيح وغيرهما ، مضافاً إلى التأييد بما دل عليه في نسيان السجدة والقيام في محل القعود وبالعكس وغيرها ، و بتسميتها في النص بالمرغمتين للشيطان الذي أصل حصول السهو نسيانًا وشكمًا منه ، و بغير ذلك .

فيجب الحروج عن الأصل الذي لا يجري في المقام فضلاً عن حاجته إلى قاطع بناءً على شرطية صحة الصلاة بفعل السجدتين لا أنهما واجبتان المبدآ خاصة ، وعلى وجوب الاحتياط في الصلاة وتحوها بما اشتفلت الذمة فيها بيقين ، وعن إشمار خلو

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ منأ بو اب الخلل الو اقع في الصلاة ـ الحديث ٧-٣ (٣) الوسائل ــ للباب ــ ٣٣ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ٧

المعتبرة المستفيضة (١) الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والاخفات وغيرها عن البيان للحاجة بعدم الوجوب ، بل قيل : إن في جملة (٣) من الصحاح منها التصريح بلاشيء عليه الشامل السجود وغيره ، كما أن في بعضها (٣) أيضاً التصريح بنفيه النسيان السجدة ، ولا قائل بالفصل .

ضرورة عدم صلاحية معارضة مثل ذلك لتلك الأدلة بحيث تطرح له أو نحمل على الندب الذي لم أعرف قائلاً به هنا ، بل قد سمعت فيا تقدم أن الشهيد في الذكرى قال : لم يشرع بهما التطوع ، خصوصاً الأول ، فانهم (عليهم السلام) بمنزلة متكلم واحد كما أن كلامهم (عليهم السلام) كذلك ، فتركه في بمض الأحوال سيا إذا كان بصدد بيان أصل الصحة والفساد لاينافي النص عليه في الآخر ، بل والثاني ، إذ يجب الخروج عن شمول ذلك العام بما سمعت ، وحمله على إرادة نني الاعادة والاثم ونحوها لا مايشمل غو المقام ، وقد سمعت فها تقدم الكلام بالنسبة السجدة .

نعم قد يناقش في دلالة تلك المعتبرة أولاً بظهور إرادة الشك منها بمعنى عدم علم الزيادة والنقيصة والتمام وإن لم ينص على الأخير ، إلا أنه صار كالمتعارف إرادة هذا المعنى من مثل هذه العبارة ، فيرجع الحاصل حينئذ إلى أنه لم يدر زاد أو لا ، ونقص أو لا ، كا يشهد له في الجلة خبر السكوني (٤) الذي تسمعه ، ومنع الأولوية ، لاحيال صلاحية السجود لتدارك المشكوك فيه لا المتيقن ، وثانياً بظهوره في إرادة

<sup>(</sup>١) الوسمائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب الركوع والباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ . ٣ ــ من أبواب القراءة فى الصلاة ــ الحديث ٦ والباب ٢٩ من أبواب الحلل الواقع فى الصلاة ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>w) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣١ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ١

الركمات ، كما لعله يؤمي اليه صحيح الحلبي (١) السابق ، بل ربما يؤمي اليه في الجلة أيضاً خبر السكوني (٢) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إنه أنّى رجل إلى النبي يتلايكه فقال : يا رسول الله أشكو البك ما ألتى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ماصليت من زيادة أو نقصان » إذ لا ربب في ظهوره في إرادة الركمات من هذه العبارة ، كما أنه لا ربب في ظهوره في إرادة الشك لا ما إذا علم أحدها وشك في الخصوصية ، على أن ذلك فرض نادر لا تحمل عليه تلك الأخبار .

ومن هنا قال في الرياض: ﴿ إِنه كَايَكُن تُخْصِيص ﴿ لاشيء ﴾ السابق بما هنا لأنه أظهر دلالة يمكن العكس بأن يقيد هذه المعتبرة بما إذا كان المشكولة فيه ركمة ، وهدذا أرجح للا صل المعتبد بالشهرة الظاهرة والحكية في كلام جماعة ﴾ إلى آخره ، لسكن قد تدفع يمنع ظهور هذا التركيب في إرادة الشك كا لا يخني على من له خبرة بكلام أهل اللهة والعربية ، بل والعرف بعد التأمل والتروي ، على أنه مؤيد بمرسل ابن أبي عمير (٣) السابق ، ولذا جزم المولى الأكبر في شرح الماتيح بأن المهنى الحقيقي لهذه العبارة الشك في الحصوصية ، وندرته بعد استفادة حكم غير النادر منه أي معلوم الزيادة ومعلوم المنقيمة غير قادحة ، ويمنع عدم انسياق الأولوية منه بعد تسليم إرادة الشك منه ، خصوصاً بعد ظهور ضعف الاحتمال الذكور ، على أنه يمكن دعوى عدم القول بالفصل بين وجوبها الشك في الزيادة والنقيصة وبينه العمل بأحدها ، إذ هو خبرة العلامة وجماعة بين وجوبها الشك في الزيادة والنقيصة وبينه الم بكن جميعهم ، نعم ربما قبل بالمكس أيضاً عن تأخر عنه ممن ذهب إلى الوجوب هنا إن لم يكن جميعهم ، نعم ربما قبل بالمكس كما هو خبرة الولى الأكبر في الشرح المزبور على الظاهر ، ولعله لأن الظاهر أوالماهم أوالماهم

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ع

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ٣٩ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الرسائل - الباب - ٣٧ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - الحديث س

عدمه بالنسبة للا جزاء ، للمعتبرة (١) الكثيرة الدالة على تلافي المشكوك فيه في محله ، وعدمه في غيره الظاهرة في أن « لا شيء عليه » غيرذلك ، وكذلك بالنسبة للركمات إذ هو بين مبطل كالشك في الثنائية وعوها وبين ما كان حكه الاحتياط بالركمات من غير سجود للسهو عند معظم الأصحاب وإن حكي عن الجمغي وجوبها لخصوص الشك بين الثلاث والأربع ، نعم هو كذلك في خصوص الشك بين الأربع والحس ، ومن المعلوم عدم إرادة خصوص ذلك من هذه الأخبار ، بل هو مقطوع بعدمه بالنسبة إلى صحيح الحلبي ونحوه مما ذكر فيه العبارة السابقة بعد ذكر الأربع والحس ، اللهم إلا أن عمل : إن المراد به من لم يعلم الزيادة والنقيصة والتمام بعد الفراغ أو كان كثير الشك ، كا يؤمي اليه خبر السكوني المتقدم ، وتحمل الأخبار حينتذ على الندب الذي لا يقدح فيه عدم تعرضهم له حينتذ ، فتأمل .

ومن ذلك كله تعلم ما في كلام الرياض المنقدم وترجيحه الحل المزبور بالأصل الذي عرفت حاله ، وبالشهرة الظاهرة والمحكية اللتين يمكن مناقشته فيهما معاً ، إذ ليس عدم الوجوب صريح أحد من المتأخرين سوى الحراساني في ظاهر ذخيرته وصريح كفايته وحكي عن مجمع البرهان والشافية ، نعم هوظاهر كل من حصر موجبات السجود وعددها من القدماه ، والحكية معارضة بحكايتها ممن عرفت ، فلا ريب في أن الأحوط الوجوب إن لم يكن الأقوى ، بل لعله كذلك أيضاً فيا لو شك في النقيصة والزيادة كما اختاره من عرفت بناه على ظهور العبارة السابقة فيه ، وإن استفيد منها حينتذ حكم المعلوم بالا ولوية أو بعدم القول بالفصل ، ولعل منه حينتذ الشك بين الأثربع والحنس .

لكن الانصاف أنه أضمف من السابق إن لم يكن عدم الوجوب فيه أظهر ، اللا صلى السالم عن معارض ، بل المتضد بظاهر ماعرفت من النصوص وغيرها ، مضافاً

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب -٣٠ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة

إلى إمكان دعوى العسر فيه ، إذ لا أحد إلا وهو لا يعلم النقيصة في صلاته والزيادة ، اللهم إلا أن يخص ذلك بمن تساوى الطرفان لديه ، كما هو الظاهر من عبارة المفتى به لامن احتملذلك وإن غلب على ظنه السلامة ، وإن قيل: إنه ربما تعطيه عبارة الارشاد لكنه ليس قولا لا حد .

ثم إن الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت وتحوه بما عرفت ، فلا يجب سجود السهو بنسيانه بمد المزم على فعله كما نص عليه الفاضل والشهيدان ، بل قد معمت ماحكاه في غاية المرام ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المنساق المتيقن من النقص ، خــلافاً لظاهر بمضهم ، بل والحكي عن أبي علي من أنه لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو ، أما لو زاد مندو بها فني التذكرة سجد للسهو، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان فيه نظر كما في الروضة، لعدم زيادة السهو على العمد، ولا سجود النقيصة إذا تدوركت ولما يصدر ما يحصل بسببه زيادة في الصلاة وإن كان هو قد سها عنها ، لنني السهو عن حفظ سهوه فأتمه ، وعدم صدق النقيصة ، وخبر الحلبي (١) سأل الصادق (عليهالسلام) ﴿ عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: برجع فيتشهد، قلت: أسجد سجدتي السهو ? فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو ﴾ وغير ذلك ، لـكن في الموجز وجوبه لكل سهو وإن تدارك فيها أو بمدها ، وفيه منم ، نعم ايس التدارك بعد تمام الصلاة يرفع صدق النقيصة فيها في وجه ، فيجب حينتذ للتشهد النسي وأبعاضه والسجدة المنسية وإن لم نقل بوجوبه لهما من حيث أنفسهما كما أنه يجب حينتذ بناء على ذلك في سائر صورالشك الصحيحة إذا تبين بعد الاحتياط نقصها أو قبله بناء على الصحة وعــدم وجوب الاعادة وإن تبين ، نعم الظاهر إرادة

<sup>(\*)</sup> الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب التشهد \_ الحديث ع

الزيادة في الصلاة بأن يكرر مثلاً أفعالها سهواً لا ما يشمل نحو وقوع فعل خارج عنها فيها وإن لم يكن بعنوان أنه منها ، إذ لا يمد نحوه زيادة في الصلاة ، كما هو واضح ، والله أعلم .

(ويسجد المأموم مع الامام واجبًا إذا عرض له السبب) على الأصح ، ولايسقط عنه بسبب عروضه للامام كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب ، ولعل ذا هو المراد بالمعية لا فعله بنية الاثبّام ، لعدم ثبوت مشروعيته فضلا عن وجوبه كما قدمناه سابقاً أيضاً بل ﴿ وَ ﴾ تقدم أيضاً أن الأصح فيما ﴿ لو انفرد أحدهما ﴾ لعروض السبب له ﴿ كَانَ له حَكَمَ نفسه ﴾ خلافًا لمن أوجبه على المأموم بمجرد عروضه على الامام، فلاحظ وتأمل.

﴿ ومحلمًا ﴾ أي السجدتين ﴿ بعد التسليم ﴾ سواء كانتا ﴿ للزيادة أو النقصان ﴾ أو غيرهما مما يجبان له ( وقيل ) لـكن لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد : محلمها ﴿ قبله ، وقيل بالتفصيل ﴾ بينهما ، فالأول للأول ، والثاني للثاني . والقائل أبو علي في نهاهر الهكي عن كلامه أو صريحه فيالدروس والبيان ، وإن قال في الذكرى : إنه ليس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من التفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة (و) كيف كان فو ( الأول أظهر ) وأشهر ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل عليه عامة للتأخرين كما في الرياض ، بل هو خيرة للقنع وما تأخر عنه في مفتاح الكرامة ، بل هو مذهب الأصحاب عن كشف الرموز ، وعلمائنا عن نهاية الأحكام بل عليه الاجماع في الخلاف وعن مصابيح المولى الا كبر والا مالي والناصرية وغيرها، للمعتبرة (١) المستفيضة حـد الاستفاضة المتفرق كثير منها في المسائل السابقة الصريح بعضها بأنها بعد التسليم جواب السؤال عن محلها ، والمعتضدة بما صحمت عما ينفي أحمَّال

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . . من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

المناقشة في دلالة بعضها ، بل وبامكان إصالة عدم قابلية الصلاة لتخلل ذلك في أثنائها ، خصوصاً لو قلنا إنها مما من زيادة الركن المفسدة وإن لم يكن فعلا بنية أنها منها ، بل ويمخالفة الحكي عن أبي حنيفة أو غيره من العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وبأنها ليسا أولى من التشهد والسجدة اللذين يقضيان بعد السلام ، ومن هذا ينقدح مؤيد آخر أيضاً ، وهو استلزام السجود في الا ثناء له تقديم سجود السهو على السجدة والتشهد لو كانا مما السبب له ، أو فعلما في الا ثناء قبله أيضاً ، وهما ، ما مخالهان لظاهر الا دلة .

فا في ضعيف أبي الجارود (١) ـ • قلت لا بي جعفر (عليه السلام): متى أسجد سجدتي السهو? قال: قبل التسليم ، لا أنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك وصحيح سعد بن سعد الا شعري (٣) قال: • قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده > كصحيح صفوان بن مهران (٣) عن الصادق (عليه السلام) ـ يجب طرحه أو حمله على التقية كما عن الصدوق والشيخ ، فما في الذخيرة من احمال النخيير جماً بين الا خبار ضعيف جداً .

(و) على كل حال ف (صورتها أن ينوي ويكبر مستحباً ثم يسجد) على الاعضاء السبعة واضعاً جبهته على ما يصح السجود عليه معلمتنا (ثم يرفع رأسه) بأن يجلس معلمتنا أيضاً (ثم يسجد ويرفع رأسه) كذلك (ويتشهد تشهد تشهداً خفيفاً ثم يسلم) أما النية فقد صرح بوجوبها الغاضل وغيره ، بل نسب إلى السرائر وأكثر ما تأخر عنها ، بل في المفاتيح أنه المشهور، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض وإن غنها ، بل في المفاتيح أنه المشهور، على الأأجد فيه الارشاد ، بل قيل : والصدوق في لم يتعرض لذكرها المصنف هنا والنافع كالفاضل في الارشاد ، بل قيل : والصدوق في

 <sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الوسسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
 الحديث ٥ \_ ٤ \_ ٣

المقنع والمفيد والسيد والشيخ وأبي علي (١) وأبي الصلاح فيا نقل عنه ، لكن الظاهر أنه لوضوحها ومعلوميته ، والاتكال على ذكرهم اعتبار ذلك في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر العبادات لا لعدم الوجوب عندهم ، ضرورة أنها عبادة كما هو الأصل في كل مأمور به ، ومندرجان تحت عموم أدلة النية سواء قلنا إن محلها قبل التسليم أو بعده ، مأمور به ، ومندرجان تحت عموم أدلة النية سواء قلنا إن محلها قبل التسليم أو بعده ، وإن قال الشهيد في الحواشي البخارية : إنه ينبغي الاستفناء عن النية بناء على الأول ، وكانه لا نها عليه يكونان كالجزء من الصلاة ، فيستغنى بنيتها عن نيتها ، لكنه لا يخلو عن بحث ، على أنك عرفت أن المحتار كونها بعده ، واحمال الاستغناء عليه أيضا الكونها من توابع الصلاة ومن أحكام السهو فيها فيكتنى بنيتها عن نيتها ضعيف جداً ، وخروج عن ظاهر الا دلة بتهجم وتهجس .

نعم لا يجب فيها تعيين السبب وفاقا الذخيرة والكفاية ، لا طلاق الأدلة وصدق الامتثال ، وخلافاً لنهاية الفاضل على ما حكي عنها والذكرى وتعليقي الارشاد للكركي وولده فيجب ، ولعله لتوقف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك ، فهي كالظهرية بالنسبة إلى الظهر ، وفيه منع واضح ، وربما فرع على هذا الحلاف ما لو ظن سهوه كلاماً فسجد له فتبين له أنه كان نسيات سجدة ، ثلاً ، فيعيد على الثاني كما في النهاية والمداية (والهلالية خل) الحكم به وإن احتمل في الأخير العدم دون الأول ، وفيه أنه يمكن القول بالاعادة عليه أيضاً ، للفرق بين عدم النية وبين نية الحلاف ، ولعله لذا قال في اللوجز : ولا بتعين سببه ، ولو عين فأخطأ أعاد وإن كان الأقوى في النظر عدم الفرق بينها ، وأن التعيين في الواقع كاف وإن لغى في نية الحلاف سهواً ، إذ الكلام مثلاً مسبب (٣) للسجدتين لا أنه قيد في المأمور به ، نعم قديقدح في ذلك العمد ، لانحلاله مسبب (٣) للسجدتين لا أنه قيد في المأمور به ، نعم قديقدح في ذلك العمد ، لانحلاله

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية , وأبي يعلى ،

<sup>(</sup>٧) مكذا في النسخة الأصلية والكن الأولى أن يقال : , سبب للسجدتين ،

إلى هدم النية حينئذ وعدم الاتيان بالمأمور به .

كما أن الأفوى عدم وجوب تعيين السبب لو تعدد أيضاً عبناء على الأصح من عدم التداخل في أسباب السجود اتحد الجنس أو اختلف الذي هو خيرة التحرير والمنذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية الكركي وعن غيرها ، للا صل وتوقف البراءة اليقينية عليه ، ولا أن كل واحد سبب تام ، فكذا مع الاجهاع لا أنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها ، فالتداخل يستلزم خرق الاجماع ، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع ، أو تعدد العلل النامة مع تشخص المعلول ، أو الترجيح بلا مرجح ، أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم ، والكل محال ، وكون علل الشرع علامات لا مؤثرات حقيقية غير مجد بعد بعد معاملتها معاملة الحقيقية بالنسبة إلى ذلك وغيره ، كا هو واضح .

نعم بتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضاً من جملة توالت كالقراءة مثلا إذا تركما نسيانا ، فانه لا يجب عليه بكل حرف سجدتان وإن كان لو انفرد لا وجب لاتحاد السبب هنا وتعدده هناك ، بل مافي الذكرى ـ من أنه لو نسيها في الركعات نسيانا مستمر آلا تذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد ، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالا قرب تعدد السبب ، وكذا لو تكلم بكلبات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد ، ولو تذكر تعدد ـ لا يخلو من وجه وإن كان يمكن المناقشة فيه حيث يصدق التعدد من غير تخلل ذكر ، إذ اتحاد السهو الباعث على صدور ذلك لا يقضي باتحاد المسهو فيه حتى فو حصل معه فصل مثلا يتحقق به التعدد ، فتأمل .

خلافاً لما عن ظاهر البسوط في أول كلامه من التداخل مطلقاً ، واختاره في الذخيرة والكفاية ، وماعن السرائر من التداخل في متحد الجنس لاطلاق الا دالة دون مختلف الجنس لعدم الدليل، بل ظاهر الدليل العدم ، وفيه أن ظاهر الدليل العدم في الجميع.

وكيف كان فلا يجب تعيين السبب وإن تعدد اللهُ صل وغيره ، خلافًا للمكي عن جماعة فيجب، ولمل المراد وجوب نية التعيين بالسبب أو غيره من السبق ونحوه، لتعدد المكلف به وعــــدم تشخص الفعل لأحدها بفير النية ، فلا يصدق الامتثال ، لا وجوب نية خصوص السبب ، فيرتفع الحلاف حينتذ من البين ، إذ الظاهر وجوب التميين بهذا المعنى ، واحمَّال أنه لما حصلت النُّسباب الموجية وتعددالموجب بها صار كتعدد المأمور له بأمر واحد نحو صوم أيام وضرب أشخاص ، فلا يجب نية التميين ضميف مخالف لظاهر الأدلة ، نعم الظاهر أنها كسداك بالنسبة الترتيب ، فلا ترتيب في سجودات السهو وفاقاً للشهيد في المقاصد العلية ، للاطلاق ، بل لعله ظاهر لفظ ﴿ ينبغي ﴾ في الذكرى أيضًا ، بل أوجب فيها تقديم سجود الأجزاء النسية على غيرها وإن كان سبب الفير متقدماً كالكلام في الركمة الأولى ونسيان سجدة في الثانية ، لنقدم الجزء على السجود ، وارتباط سجوده به ، وإن كان هو لا يخلو عن إشكال كما عن التذكرة ، لمدم الدليل على وجوب ارتباطه به بحيث ينافيه نحو ذلك ، بل في الروض لو قيــل بوجوب تقديم الأسبق سببه كان أولى ، بل جزم به المحقق الكركي في حاشية الألفية ، كجزمه بالترتيب بين سجودات السهو للأجزاء للنسية فما حكى عنه في الجمفرية ، قيل وتبعه على ذلك شارحاها ، والهله لأن الذمة قد اشتغلت بايقاع سجود السهو بعد الصلاة فوراً بمجرد صدور السبب الأول والثاني لما صدر على ذمة مشغولة بذلك ، فتشتغل الذمة حينتذ بابقاعة بعد تفريغها من الأول.

بل لمله من ذلك ينقدح وجوب تقديمه على الجزء أيضاً بمد فرض تقدم سببه عليه ، لاشتغال الذمة به على أن يؤدى بمد الصلاة فوراً ، وكون الفائت جزءاً وسجود السهو أجنبي فيقدم عليه وإن تأخر سببه عنه \_ بل يقدم أيضاً على ركمات الاحتياط مع فرض سبقه عليها ، بل يجوز تقديمه عليها وإن تأخر عنها ، لعدم كونها أجزاء " يقيناً ،

نعم هي تتقدم على سجود السهو وإن تقدم سببه لمعاومية أجنبيته دونها \_ يدفعه أنه لا تلازم بين جزئيته وهذه الأحكام ، إذلا بأس بتأخره عن سجود السهو المتقدم سببه وإن كان جزءاً ، لأن الذمة اشتغلت به بعد اشتغالها بغمل سجود سهو فوراً بعدد الصلاة ، فيكون قضاه الجزء حينتذ على هذا الحال ، ونحوه الركعات الاحتياطية ، فلا ينافيه تخلل سجود السهو .

وريما يؤيده أيضاً ظهور رواية على بن حمزة (١) في تقديم السجدتين على التشهد النسي كما اعترف به فى الروض والذخيرة ، لسكن لم أجد من جزم بذلك ، بل ظاهر جميع من تعرض فذلك تقديم الجزء المنسي على سجود السهو وإن تقدم سببه إلا الشهيد الثاني في المقاصد ، فانه قد يظهر منه الجواز لا الوجوب ، بل قد يظهر منه فى الروض ومن الجراساني في الذخيرة جواز تقديم السجود على الجزء وإن تأخر سببه فضلا عن أن يتقدم عليه ، وإن كان الذي يقوى في الذهن تقديم الأجزاء المنسية والركمات الاحتياطية على السجود مطلقا ، والأجزاء على الركمات ، وبهضها على بهض السابق فالسابق ، والتخيير بين السجودات وإن تقديم على الآخر إلى الترجيح ، وهو بما ذكرنا ، ولا واجبات فورية ، يرجع فى تقديم بعضها على الآخر إلى الترجيح ، وهو بما ذكرنا ، ولا واجبات فوريته وسبق سببه على وجوب تقديمه ، كا لا ظهور فيادل على وجوب سجود دلالة في فوريته وسبق سببه على وجوب تقديمه ، كا لا ظهور فيادل على وجوب سجود السهو بمجرد حصول سببه وشفل الذمة به على تقديمه على الفير ، لمدم كونه مساقا لذلك عن إفادة الوجوب ، بل وبين الأجزاء أيضا وإن كان هو أضمف من سابقه ، وقد عن إفادة الوجوب ، بل وبين الأجزاء أيضا وإن كان هو أضمف من سابقه ، وقد خرجنا عماغين فيه ، لأن الحديث ذو شجون .

وكيف كان فلا يجب التعرض للا داء والقضاء في سجود السهو كما صرح به في (١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧- من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧ عن على ابن أبي حزة

موضع من الألفية ، وإن حكى عنه أنه قال : ﴿ إِنَّهُ أَحُوطُ ﴾ وفي المقاصد العلمية ﴿ أَنَّهُ أجود ﴾ وفي الروضة ﴿ انه أولى ﴾ بل قال في موضع آخر منهاكما عن الهلالية : ﴿ إِنَّ نيتها أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، بل في البيان وحاشية الألفية للكركي وتعليقي الارشاد له وولده وعن غيرها وجوب التمرض للا داء والقضاء ، فان خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء نوى القضاء كما صرح به في بِمضها أيضًا . ولا ريب في ضعفه ، إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة فضلاً عن السجدتين اللتين يمكن دعوى عدم صحة ذلك فيها فضلاً عن وجوبه لكو نعا من بعض أحكام السهو في الصلاة ، بل لولم يفعلا بعد الصلاة لم ينو فيها الفضاء لأن الفورية ليست توقيتاً عندنا، وأضعف من ذلك ما في شرح الألفية للكركي من اعتبار تميين المنوب عنه فيهما ، ومحلالنية أول السجود بمعنى أنها تقارنه ، لكن لا بأس لو نوى حال الموي أو حال التكبير ، لصدق المقارنة عرفاً ، ولعله لذا قال في البيان وتعليقي الارشاد للكركي وولاه : يجوز مقارنة النية للتكبيرة وإن استحبت : أما لونوى بهـــد الوضع فني الروضة والمقاصد أن الأفوى الصحة ، ولا مخلو من تأمل ، كما أنه لا يخلو ما عن المويص الشيخ المفيد من أن آخرها يقارن أول الهوي من ذاك أيضًا إن أراد الوجوب ،

وأما التكبير فالأقوى عدم وجوبه، للأصل وإطلاق الأدلة وخصوص الموثق(١) ﴿ سَأَلَتُهُ عَنْ سَجِدَتِي السَّهُو هُلَّ فَيَهَا تُسْبِيحٍ أَو تَكْبِيرٌ ۚ فَقَالَ : لا ، إنَّمَا هما سَجَدْتَانَ فَقَطَّ فان كان الذي سها الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها ، وليس عليه أن يسبح فيها ، ولا فيها تشهد بعد السجدتين ، نعم ظاهره استحباب النكبير للامام للاعلام لا للسجدتين ، ومن هنا قد يتوقف في استحبابه وإن نص عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ٧٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

14 E

الفاضلان والشهيد وغيرهم ، بل في الرياض أنه المشهور لا اضعف الموثق كما في المدارك والذخيرة ، إذ هو حجة عندنا في إثبات الواجب فضلا عن المستحب ، بل لعدم الدلالة كما عرفت ، على أنها مختصة بالامام ، إلا أنه حيث كان الحكم استحبابياً يتسامح فيه أمكن الاجتزاء في إثباته بمثل فتوى من عرفت ، بناه على كفاية الاحتياط العقلي في ذلك مؤيداً هنا ببعض الأخبسار (١) الواردة في سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قصة ذي اليدين المشتملة على تكبير النبي ( صلى الله عليه وآله ) السجدتين وإن كانت هي مطرحة عندنا .

وكيفكان فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط من الوجوب حيث قال: ﴿ إِذَا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح وكبر وسجد عقيبه ويرفع رأسه ﴾ إلى آخره، ضعيف جداً ، كاشكال الفاضل فيه في نهايته على ما حكى عنها ، مع احتمال إرادة الشيخ الندب ، كما يؤيده نسبة ذلك اليه وإلى جمع في المدارك ، فما في المفاتيح من أن المشهور أنه بنوي ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد إلى آخره . من الغرائب إن أراد الوجوب، إذ لم نعرف أحداً صرح به أو نسب اليه عدا الشيخ كما عرفت، ولذا حكى عن الشهيد في كنز الفوائد أن أكثر الأصحاب نصوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير إلا الشيخ ، فانه قال : ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْجِدُ اسْتَفْتُحُ بِالتَّكبيرِ ﴾ .

وأما السجود على الا عضاء السبعة فقد صرح به في القواعد وغيرها ، بل نسب إلى المفيد وجم غفير ممن تأخر عنه ، بل في التذكرة وتمليق الارشـــاد للكركي وظاهر حاشية الا لفية له وعن غيرها وجوب الطمأنينة في السجدتين ، بل صرح في بعضها بوجوبها بينها أيضاً ، بل قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والحراساني وعن غيرهم :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبوان الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٩ الجواهر ـ ٧٠

« يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه » بل في الذكرى والدروس والبيان والمعة والألفية وحاشيتها للكركي والروضة وعن غيرها أنه يجب فيها مايجب في سجود الصلاة عدا الذكر ، فتندرج حينئذ الطهارة وغيرها كانص عليه بعضهم ، وليس في شيء من الا دلة تمرض لشيء من ذلك ، ودعوى اعتبار جميع هذه الا مور في مسى السجود واضحة الفساد خصوصاً بالنسبة إلى البعض .

نعم قد يقال : إن الذمة لما اشتغلت به بيقين توقف العلم بيراءتها على الفرد المتيقن ، بل قد يدعى أنه المنساق من أمم المصلي بالسجود لتدارك سهوه ، إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي ، لكن الانصاف أن التوقف أو المنع فيا زاد على ما يتحقق به مسمى السجود عرفا أوشرعا ـ لعدم ظهور أو انصراف معتد به في شيء من الأدلة ، فيبق الاطلاق سليما ـ مجالا ، ولعله لذا قال في إرشاد الجمغرية على ما حكي عنه في ذلك مشيراً به إلى دعوى أنه يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة ـ نظر ظاهر ، وتوقف في القواعد والتذكرة في وجوب الطهارة والاستقبال ، بل استقرب العدم في التحرير في الطهارة ، بل عن الجواهر ذلك فينها مما ، بل لعله ظاهر المصنف وجميع من ترك التعرض لها وللستر ونحوه في مقام البيان ، خصوصاً مع نصه على التشهد ونحوه ، لكن في الألفية والمدرة التصريح بأن الطهارة والستر والاستقبال شرط ، وعن نها بة الأسما ما عرفت أيضاً من الاحتياط في العبادة المقتضي للاقتصار على المتيقن أو والمنساق إلى ما ستسمعه عند البحث في الفورية ، وإلى الأمر (١) بعما في الخبر قبال مضافاً إلى ما ستسمعه عند البحث في الفورية ، وإلى الأمر (١) بعما في الخبر قبال

الكلام ، فالحدث أولى ، أو أن ذلك مشعر باتصالها بالصلاة اتصال الجزء ، بل قد يؤمي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب التشهد ـ الحديث ٣

في الجلة الاثمر (١) بعما في أثناه الصلاة إلى بعض ذلك وإن لم نقل به .

وأما منشأ عدم الوجوب فالا صل وإطلاق الا دلة أو عسدم انصراف مفيد الشرطية ، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد (٢) من الا من بفعلهما متى ذكر إذا نسيها ، وملاحظة أنعما ليستا بصلاة ولاجزءاً منها ، وإنما هما كالمقوبة أو الرغم لا نف الشيطان ولعل ذلك هو الأقوى في النظر .

وأما الطمأنينة فيها وبينها بهد الجلوس فستنده نحوما تقدم أيضاً مع زيادة توقف الاثنينية ــ المستفادة من الاثلة والحكي عليها الاجماع في المعتبر ــ على الجلوس بينها ، بل عن مجمع البرهان و لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينها مطمئناً ﴾ كما أنه نسبه في مفتاح السكرامة إلى الفاضل وجهور من تأخر عنه ، لسكن قد يناقش بما محمت سابقاً ، وبعدم توقف تحقق الاثنينية على الجلوس ، فضلاً عن الطمأنينة كما في سجدتي الشكر وزيادة السجود في الصلاة ، إلا أن الاحتياط لا بنبغي تركه في البراءة عن الشغل اليقيني.

وأما التشهد فالمشهور نقلاً وتحصيلاً وجوبه ، بل في التذكرة نسبته إلى عامائها مشعراً بدعوى الاجماع عليه كالذكرى وعن غيرها ، بل في المعتبر وعن المنتهى الاجماع عليه ، وهو الحمجة بعد المعتبرة المستغيضة (٣) خلافاً المختلف فلم يوجبه اللاصل وخلو بعض الا خبار (٤) عنه في مقام البيان ، بل كاد يكون صريح بمضها (٥) الوارد في

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٥ ــ من أيواب الخلل الواقع في الصلاة ـــ الحديث ٤وهو.

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_٧\_ من أبواب التشهد \_ الحديث و الباب ٨ منها\_ الحديث ٩
 والباب ١٤ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ من أبواب الخلل الواقع في الملاة

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبو اب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

نسيان التشهد حيث أمر فيه بالتشهد فيها التشهد الذي فاتك ، والموثق (١) السابق الصريح في ذلك ، بل لصراحة دلالته حل الأمر في تلك الأخبار على الندب وإن تمددت ، وفيه أن الأصل بقطمه ظاهر الدليل ، كا أن إشعار الحلو بذلك لا يصلح لمعارضته ، وخبر نسيان التشهد غير معمول بظاهره ، ولذا كان المتجه إرادة الأم بفعل تشهد فيها كالتشهد الفائت ، فيكون حينند من أدلة المطلوب ، والموثق - مع انحاده وإعراض المشهور عنه ، بل محمت حكاية الاجماع على خلافه - لا يقاوم تلك المتبرة المتشهدة بما محمت ، فالأولى الجمع بينها وبينه بارادة نفي غير الحفيف من التشهد فيه ، إذ هو وإن أطلق الأمر به في بعض تلك المعتبرة (٢) كممن عبارات الأصحاب منها عبارة القواعد والتحرير واللمة وغيرها ، لكنه قيد بالحفيف في آخر منها كالمسجيح (٣) و واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيها تشهداً خفيفاً والمعتبرين (٤) الواردين فيمن لا يدري كم صلى أنه يني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً غوكثير من الفتاوى ، بل في المفاتيح أنه المشهور ، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب .

والمراد بالحفيف كما في الرياض وعن البسوط والبحار مجرد الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) ، بل في الأول أنه عزاه في الاخير إلى الاصحاب، وربما احتمل إرادة التشهد المهود في الصلاة ، والحفة تمفيف الأجزاء المندوبة، وهو عين الاول بناءً على أن التشهد المهود في الصلاة هو الشهادتان والصلاة على النبي

<sup>(</sup>١)و (٣) الوسائل \_ الباب \_ . ٧- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٧-٧

<sup>(</sup>y) الوسائل \_ الباب \_ A - من أبواب التشهد \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أمواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ والباب ١٠٠ منها ـ الحديث ٢

( صلى الله عليه و آله ) ، و إلا كان الا ول أولى منه ، لكن الا من سهل بناءً على كون النخفيف رخصة كما هو صريح تعليق الارشاد للكركي و الروض و محتمل أو ظاهر غيرها لورود الا من به مورد توهم وجوب غير الحنيف لا عزيمة ، وإن كانت هي أحوط في امتثال ظاهر الا من المتعلق بالفيد المقتضي لوجوبه ، إلا أن الا ول أقوى ، و به يجمع حينئذ بين إطلاق النصوص و بعض الفتاوى و بين المقيد منها ، وعلى كل حال فاحبال إرادة الاقتصار على بجرد الشهادتين من الحفيف دون الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) من نسخة الروض ــ باطل قطما ، خصوصاً بعدما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله ) باجماع علمائنا ، وربما يستفاد من حصر ه الواجب في ذلك زيادة تأبيد لارادة ما تقدم أولاً من الحمة مقابل الاحتمال الذي مجمعة .

وأما التسليم فقد بؤي تركه في بمض النصوص (١) في مقام البيان والحصر في الموثق (٢) السابق إلى عدم وجوبه ، كما هو صريح المختلف وظاهر عدم نصه عليه في القواعد ، بل في تعليق الارشاد أن عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنه لم يثبت بالاجماع ، لكن التتبع شاهد بخلافه ، لذكرهم التسليم مع التشهد ، بل في الذكرى وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل في المعتبرأن رواية عمار يمني الموثق المشعر بعدم وجوب التسليم متروكة ، بل قد حكى في المدارك عنه وعن المنتهى الاجماع عليه وإن كنت لم أجده في الأول منها ، بل في مفتاح الكرامة « أن عبارات القدماه كالمفيد

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۲۰ و ۳۲ ــ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة والباب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ . ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة ـ الحديث ٣

والسيد والشيخ وأبي يعلى وأبي الحجد وأبي عبدالله محمد بن إدريس والمتأخرين كالمحقق وغيره ممرز تأخر عنه قد طفحت بأنه يتشهد ويسلم ، وإنمسا خلت عنه عبارة المقنع والقواعد ﴾ إلى آخره ، ومع ذلك كله فقد رواه عبدالله بن سنان (١) وأبو بصير (٧) في الصحيح ، فالقول بوجو به حينئذ هو المتعين كما هو واضح .

والظاهر من النصوص والفتاوى إرادة التسليم الذي يخرج به عن الصلاة ، بل الظاهر خصوص صيغة والسلام عليكم السكن أرسل عن أبي الصلاح أنه قال : بنصرف عنها بالتسليم على محمد وآله صلى الله عليهم ، ولم أعرف له شاهداً ، ولمله يريد التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) الذي يقال في الذكر ، فيكون حينئذ موافقاً القائل بعدم وجوب التشهد والتسليم بعد رفع الرأس منها ، وقد عرفت ضعفه في المقامين ، إلا أن المنقول عنه أن ذكرها عنده الحالي عن التسليم كما تعرفه ، وأنه أمر بالتشهد الحفيف بعد رفع الرأس منها ، ثم قال : « و بنصرف عنها بالتسليم على محمد وآله على الأصل وظاهر وله كيف كان ف ( هل يجب فيها الذكر ? فيه تردد ) ينشأ من الأصل وظاهر

الجمعر في الموثق السابق منضاً إلى نني التسبيح عليه فيه الذي يمكن دعوى نني غيره بالأولوية باعتبار أنه نص فيه على نفيه لدفع توهم وجوبه من إطلاق السجود المنصرف إلى سجود الصلاة ، وإطلاق غيره من الأخبار الواردة في مقام البيان ، وقصور مايمكن استفادته منه عنه من وجوه منها الاضطراب في متنه وغير ذلك ، ومن الاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني ، وصحيح الحلبي (٣) المروي في الفقيه عن أبي عبدالله عليه البراءة عن الشغل اليقيني ، وصحيح الحلبي (٣) المروي في الفقيه عن أبي عبدالله عبد ومن الاحتياط أنه قال : « تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محد وآل محد » ومن المدمن النسخ « وعلى آل محد » قال: وشمعته مرة أخرى « يقول : بسم الله وبالله السلام

<sup>(</sup>۱)و(۲) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢-٣ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته و فحوه في التهذيب ، لسكن بزيادة الواو قبل السلام بل والكافي أيضا ، لسكن أبدل قوله : « وصلى الله » باللهم صل على محمد وآل محمد كا عن بعض نسخ الفقيه ، ومن هنا وقع الحلاف في ذلك بين الأصحاب ، فالمشهور كما في الذكرى على الثاني ، والمصنف في المعتبر والنافع والفاضل في المنتجى والمختلف والحراساني على الأول ، ولعله ظاهر نهاية الشيخ والمهذب البارع ، واختاره الأرد ببلي على ما قيل، ونفي عله البعد في المدارك ، وكانه مال اليه في الرياض ، ولعله الأقوى في النظر لماعرفت ولما في الصحيح من الاضطراب ، بل قد ضعف أولا "بارتفاع منصب الامام كليلا عن السهو خصوصاً في العبادة ، وثانياً باحمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم .

وريما بدفع الأول بجواز كون المراد بقوله فيها على وجه الافتاء لا أنه سها كا يؤمي اليه قوله (عليه السلام) فيه أولا " « تقول » وإن كان قد ينافيه قوله (عليه السلام) ثانياً فيها ، وفيسه أن مجرد جواز ذلك غير كاف في ثبوت المطلوب ، إلا أن بدعى ظهوره بذلك كا في المدارك ، وبه حيننذ يندفع الثاني ، ضرورة ظهوره ... وإن كان هو بالجلة الخبرية .. في الوجوب ، لسكن لا يخفى على الفقيه المارس قصور مثل هذه الدلالة مع ملكا لا يخفى على الفقيه المارض تلك الاطلاقات والموثق (١) هذا الاغبار بالأصل وغيره مع صراحة دلالته أوظهوره ظهوراً قريباً إلى الصراحة ، ودعوى الاغبار بالشهرة يدفعها أنه لا صراحة في كلاتهم بالوجوب على وجه تتحقق به شهرة معتد بها ، فلا بأس بالعمل بها على وجه الاستحباب .

(و) على كلحال ف ( اووجب الذكر فهل يتمين بلفظ ) بالخصوص ؟ (الأشبه) عند المصنف والتحرير والموجز والذخيرة ( لا ) كما عن المبسوط ، فيجزي حينئذ جميع ما محمته في الصحيح وغيره من الا ذكار أيضاً ولو على التفريق بين السجدتين ، لقصور

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

الصحيح (١) عن التعيين ، فيبقى السجود حينئذ منصر فى إلى ماهو المتبادر منه أعي سجود الصلاة الذي لا يتمين فيه ذكر خاص عند بعضهم ، لسكن عن حاشية الايضاح أنه يجوز كل واحسد من الذكرين مما وبالنفريق ، وظاهره الاقتصار على ما فى الصحيح على اختلافه ، كظاهر الروضة والمقاصد العلية أو صريح الأخيرة ، وعرف المقنع والمقنمة والسرائر التخيير بين الصورتين مع ذكر « المهم صل على محمد وآل » بدل « صلى الله على محمد وآل » بدل « صلى الله على محمد وآل » عمد وآل » بدل « صلى الله « بسم الله وبالله الله على محمد وآل محمد » وعن الجلين السيد والشيخ والمراسم والغنية الاقتصار على ذكر « بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله » فى السجدة الأولى و « بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » في الثانية ، وفي مفتاح السكرامة نقلت وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » في الثانية ، وفي مفتاح السكرامة نقلت بناه على الرجوب المحافظة على ما فى الصحيح ، بل لعل الأولى الاقتصار على الصورة بناه على المرومة عن التي ، ولما الأسليم ، لانفاق رواة الصحيح عليها إلا بزيادة الواو وعدمها ، وقد جزم المولى الا كبر بأن الا صح ترك الواو دون الأولى لاختلافهم فيها كا عرفت وإن كان الا خبار ، وإن كان الا خبار الله الم الا المن كان الا خبير بين الجيع بناه على أن اختلاف الاسخ كاختلاف الا خبار ، وإن كان الا قوى التخيير بين الجيع بناه على أن اختلاف النسخ كاختلاف الا خبار ،

وعِبان على الفور عرفًا كما صرح به بعضهم ، بل قد يشعر ما فى شرح المولى الا كبر بالاجماع عليه ، كما أنه فى الذخيرة والكفاية نسب وجوب المبادرة البحما قبل فعل المنافي للا صحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه ، لا نه المنساق والمتيقن من الا دلة بل لعله الظاهر من افظ « بعد السلام » في بعضها (٣) و « أنت جالس » في آخر (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة

<sup>(</sup>m) الرسائل \_ الباب - ١٩ - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث A

و به د السلام وقبل الكلام ، في ثالث (١) ونحو ذلك مما هو ظاهر كمال الظهور في ذلك ، بل قبل : إنه قضية الغاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، وإن كان هو لا يخلو من نظر كاستفادة عدم الفورية من العطف بثم في بعض الا خبار (٧) إذ لا ريب في إرادة مجرد الترتيب منها ، وعلى كل حال فما عن ظاهر إرشاد الجعفرية من التأمل في الفورية في غير محله .

نهم لا يقدح فيها التأخر في الجلة بما لا ينافي الفورية عرفا ولا التأخر لتحصيل شرائطها من الطهارة والستر ونحوها، إذ الاشتغال بمقدماته اشتغال به ، فلا تنافي الفورية نهم بناء على استحباب مثل ذلك فيها لا الشرطية يشكل جواز تأخيرها للاشتغال بنلك المقدمات ، لكن قضية حكهم برجحانها لها جواز التأخير لها أيضاً وإن كانت مستحبة الهم إلا أن ينزل على إرادة استحباب إيقاعها باقيا على حال الصلاة بمهنى أنه لا يحدث عدا أو يرمي الساتر أو نحو ذلك لا أنه يستحب استئناف مثل ذلك لها لو اتفق ذهاب تلك الحالة أو أنه أذهبها عدا ، وإلا لا تجه القول حينتذ باشتراط السجدتين بهدنه الا موركي لا ينافي الفورية ، فرورة أنه أولى من دعوى كون المراد بالفورية مالا ينافيها وإن لم تكن هي شرائط لها ، لعدم دليل ير تكب بسببه هدا التصرف في الفورية التي وإن لم تكن هي شرائط لها ، لعدم دليل ير تكب بسببه هدا التصرف في الفورية التي صلاحية ، مثل هذا الأ مل والظهور في الفورية لا ثبات حكم شرعي هو اشتراطها بالطهارة صلاحية ، مثل هذا الأ كي لا تنافي الفورية ، إذ هو كما ترى لا يحصل منه الظن بالحكم ، ولا هو مثلا شرطاً لها كي لا تنافي الفورية ، إذ هو كما ترى لا يحصل منه الظن بالحكم ، ولا هو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الماب ـ ٥ ـ من أواب الحلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الجديث ١ الجواهر ـ ٥٧

طريق متمارف لافادته ، فالمتجه حينئذ الحكم بالفورية والحكم بجواز الطهارة لها لو ثبت باجماع ونحوه من غير تمرض الشرطية وعدمها ، فيحتمل أنه شرط و تبقى الفورية على حالها ، ويحتمل أنه غير شرط إلا أنه جاز تقديمه عليه لأنه مكل ، فيراد بالفورية حينئذ ما لا ينافي نحو ذلك ، ولما استظهرنا هناك عدم الشرطية كان المتجه عندنا الثاني ، إلا أنه لم يثبت عندنا جواز فعل العلهارة لها ، لما عرفته من الاحمال السابق قريباً ، بل لعل ظاهر الأدلة خصوصاً الحبر (١) الآمر بفعلها ، تى ذكرها لو نسيها خلافه ، بل وأدلة الفورية أيضاً ، فنأمل جيداً ، هذا .

و السكن من المعلوم أنه لا تلازم بين فورية السجدتين وبين بطلان الصلاة إذا لم يسجد ( فلو أهملها عمداً ) أو نسيها ( لم تبطل الصلاة ) كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في الحلاف ، فقال فيه على ما حكى عنه : ها واجبتان وشرط في صحة الصلاة كما عن بهض العامة ، وتبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح ، بل قيل : إنه قد يطهر من المعتبر موافقته أيضاً ، ولا ربب في ضعفه اللا صل بناء على التحقيق من جريانه في العبادة ، وظهور الأدلة في تمامية الصلاة أجزاه وشرائط ، وعدم توقف صحتها بعد على شيء آحر وإن وجب السجدتان إرغاماً لأنف الشيطان ، وإطلاق ما دل على صحة الصلاة مع الكلام نسياناً أو القيام في محل القعود أو غير ذلك من موجبات السجود سجد أو لم يسجد ، ولأن الشيخ وإن قال بالشرطية أو غير ذلك من موجبات السجود سجد أو لم يسجد ، ولأن الشيخ وإن قال بالشرطية تعجب منه في المختلف ، ولعله لأن قضية الشرطية فساد الصلاة ، فلا يجامع الوجوب المزور ، إلا أنه قد يدفع بالفرق بين العمد والنسيان ، فيخص البطلان بالأول دون الثاني ، لسكنه بعيد بل ممنوع أو يدفع بأن المفتفي البطلان الغراخ المراف التأخير وإن

<sup>(</sup>١) الرسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧

عصى به فى العمد بنا، على الفورية ، فتبقى حينئذ صحة الصلاة مراعاة إلى حين الموت ، فان جا، بهما صحت ، وإلا بطلت ووجب قضاؤها عنه حتى لو كان تركه لهما نسيانًا ، وهو كما ترى مع بعده فى نفسه جداً لا يساعد عليه دليل ، بل ظاهر الا دلة خلافه .

فما في شرح المولى الا كبر المفاتيح ــ من موافقة الشيخ في البطلان ناسبًا له إلى ظاهرغيره من الأصحاب ، لقولم: يجب السجدتان لكذا ، ومستدلا عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطية غالبًا من أمثالها ، خصوصًا ما جعل فيها تداركا لسهو ، إذ المتبادر من إيجاب شيء عند وقوع خلل كونه تداركا وعسلاجًا ، فاذا لم يأت به لم يكن آنيًا بالمأمور به على وجهه ، وخصوصاً بعد زيادة التأكيد فيها في المبادرة إلى فعلها ، وأنها بعد السلام وقبل الكلام وأنت جالس وإذا سلمت ونحو ذلك بما هو ظاهر في أن وقتما هذا لا مدة العمر ، و بتوقف البراءة اليقينية عن الشغل اليقيني على فعلمها ــ لا يخلو من نظر من وجوه ، مع أن ظاهره الابطال في صورتي العمد والنسيان بمجرد التأخير عن وقت الفورية ، و كا نه مخالف للمجمع عليه حتى من الشيخ ، إذ قد عرفت أنه وإن كان قائلًا بالبطلان لكنه وافق المصنف ﴿ وَ ﴾ غيره من الأصحاب في أن ﴿ عليه الانبيان بعما ولو طالت المدة ﴾ لعدم ظهور التوقيت من الأخبار المزبورة ، بل هي مجرد فورية كما لا يخنى على من لاحظها ، خصوصاً بمد فهم الا صحاب و بعد التأبيد بمو ثق عمار (١) سئل السادق ( عليه السلام ) ﴿ عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجدها متى ذكر ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ? قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » واحيَّال طرحه لاشيَّاله على غير ما نحن فيه من الا حكام التي لا يقول بها الا صحاب ـ بعد أن كان حجة في نفسه . ومعمولاً به بين الأصحاب هنا ولا معارض صريح له ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة \_ الحديث ٧

بل ولا ظاهر لا ينبغي أن يصغي اليه ، كاحمال قصر ذلك على صورة النسيان خامة ، توقيتها عاذكي

نمم يجبان فوراً كما عرفت ، فيأثم لو أخرهما عمداً ويأتي بعما في ثاني الأوقات أو ثالثها كما لو نسى ، ولا تسقط الفورية أيضًا بالتأخيركما هو ظاهر الموثق والفتاوى ـ إن لم نقل إن الا صل في كل واجب فوري ذلك ، ولا ينافيه ما في ذيله من التأخير حتى تطلع الشمس ، إذ هو إن لم نطرحه في خصوص ذلك كما هو ظاهر إطلاق الإ صحاب ، أو لم نحمله على ما لا ينافي الفورية عرفًا بأن كانت صلاة الفجر قريبًا من طاوع الشمس وجب الاقتصار عليه خاصة كالتأخير لتحصيل الطهارة والساتر ونحوهما مما يحصل به كالمها بناء على عدم شرطيتهما بذلك وعلى جواز التأخير لها لو كان المكلف فاقداً لما ، فتأمل .

وكذا لا ربب في عدم توقف الصحة على فعلها رأساً ، لما عرفت بما لا يصلح ممارضة ما ذكره له من تلك الاشمارات المارضة بمثلها، بل أقوى منها، خصوصاً بعد ملاحظة فتاوي الأصحاب ، لا أقل من الشك ، وماشك في شرطيته عندنا ليس شرط ودعوى أنع اليسا من الشرائط \_ لأنع التدارك أمر داخل في الصلاة ، فيكونان داخلين فيها ، إذ ما كان عوض الداخل داخل ـ لا محصل لها عند التأمل ، على أن التحقيق عندنا مساراة الأحزا. للشرائط في الانتفاء عند الشك، والله أعلم.

إلى هنائم الجزء الثاني عشر من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ،
وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة الأصلية
المخطوطة بقلم المصنف قدس روحه الشريف ،
وقد خرج بعون الله خالياً عن الأغلاط
إلا نزراً زهيداً زاغ عنه البصر
وحسر عنه النظر ، ويتلوه
الجزء الثالث عشر
في قضاء الصلوات
إن شاء الله

عباس القوجاني

## **فهرس الجزء الثاني عثير** من كتاب جو إهر الكلام

| حة الموضوع                               | الم  | عة الموضوع                       | الصة |
|------------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| مساواة الجـد للأخ في الصلاة              |      | الصلاة على الأموات               |      |
| على الميت                                |      | وجوب الصلاة على كل من كاث        | Y    |
| تقدم المم للا بوين على المم لأحدها       | 18   | مظهرأ للشهادتين دون الخوارج      |      |
| والمم للأب خاصة عليــه للأم              |      | والغلاة ونحوها                   |      |
| والجميع على الخال                        |      | وجوب الصلاة على الطفل الذي له    | ٤    |
| أولوية الزوج بالمرأة من عصباتها          | ١٥   | ست سنين ممن له حكم الاسلام       |      |
| وإن قربوا                                |      | عدم الفرق بينالذكر والأثى والحر  | Y    |
| الذكر أولى من الأنثى إذا كات             | 10   | والعبد فى وجوب الصلاة عليهم      |      |
| الأولياء جماعة                           |      | استحباب الصلاة على من ولد حياً   | •    |
| تقدم الحر على العبد في الصلاة            | ١٥   | و إن لم يبلغ الست                |      |
| على الميت                                | 3    | عدم استحباب الصلاة على السقط     | •    |
| السيد أولى بالعبد من أرحامه              | 14   | وإن ولجته الروح                  |      |
| عــدم جواز تقدم الولي إلا إذا            | ۱۷   | أولوية الأب من الولد والجد في    |      |
| استكملت فيه شرائط الامامة                |      | الصلاة على الميت                 |      |
| أولوية الأفقه فالأقرأ فالأسن             | 14   | أولوية الولد من الجــد في الصلاة | 14   |
| فالأصبح إذا تساوى الأوليا. في            |      | على الميت                        |      |
| المبلاحية المبلاة                        |      | تقدم الأخ من الأب والأم على من   | 14   |
| عدم جواز الصلاة على الميت إلا باذن الولج | ۲۰ ۱ | يمت بأحدهما                      |      |

#### الموضوع الصفحة الموضوع ٥٢ اعتبار الاستقبال في الصلاة على ٢١ أولوية الامام إليلا في الصلاة على الميت من كل أحد اليت كيفية الصلاة على الصاوب ٥٣ ٧٢ عدم احتياج الأمام على إلى الاذن اعتبار القيام في الصلاة على الميت من الولى ٣٣ أولوية الهماشمي فيالصلاة على الميت حكم ما لو صلى العاجز بظن عدم 00 التمكن فوجد المتمكن من غيره وجوب وضع رأس اليت إلى يمين ٧٠ جواز إمامة المرأة للنساء فيالصلاة 10 الصلي على الميت ٧٠ كيفية صلاة المراة على الجنازة وجوبوقوفالصلي وراء الجنازة ٥٨ ٧٧ استحباب بروز الامام أمام الصف اعتبار حضوراليت عندالصلاة علىه ٥٨ ٢٨ كيفية إتمام النساء بالرجال في الصلاة عدم اشتراط الطهارة من الحدث 4. في الصلاة على الميت على الميت ٣٠ استحباب نفراد الحائض عن الصف عدم اشتراط إزالة الخبث فيالصلاة 11 ٣١ وجوب التكبير خماً في الصلاة على الميت على المؤمن ٦٣ أعتبار حلية الكان والستر في صلاة ٣٤ عدم لزوم الدعا. بين التكبيرات اليت ٣٩ عدم تمين لفظ بالخصوص للدعا. في هل يشترط في صلاة اليت ما يعتبر 70 الصلاة على الميت في الفريضة أم لا ? ٤٠ كيفية الدعاء بين التكبيرات في ٦٦ عدم مشروعية التسليم والقراءة في الصلاة على الميت صلاة الميت ٤٧ كغية الصلاة على المنافق عدم جواز التباعد عن الجنازة كثيراً ٥١ اعتبار النية في الصلاة على اليت في الصلاة عليها

| 11 3 3.                            |           |
|------------------------------------|-----------|
| حيفة الموضوع                       | الص       |
| استحباب نزع النعلين للمصلي         | ٨٤        |
| استحباب رفع اليدين في التكبيرة     | ٧o        |
| الأولى                             |           |
| استحباب رفع اليدين عندكل تكبيرة    | ٨٦        |
| استحباب الدعاء للعيت إن كان        | ٨٨        |
| مؤمناً وعليه إن كان منافقاً        |           |
| كيفية الدعاء على المستضمف          | <b>A4</b> |
| بيان المراد من المستضعف<br>-       | 4.        |
| كيفية الدعاء علي من جهل حاله       | 44        |
| ازوم التكبيرخمساً على من جهل حاله  | 40        |
| كيفية الدعاء على الطفل             | 47        |
| استحباب وقوف الصلي حتى             | 47        |
| ترفع الجنازة                       |           |
| استحباب الصلاة على الجنائز في      | 4.4       |
| المواضع المعتادة                   |           |
| كراهة الصلاة على الجنائز في الساجد | 44        |
| استحباب الصلاة على الجنائز جاعة    | 44        |
| استحباب الجهر بالتكبير للامام      | 44        |
| كراهة الصلاة على الجنازة الواحدة   | ١         |
| مرتين                              |           |
| بيان الكيفية لمن أدرك الامام في    | ۱۰۰       |
| أثناء الصلاة على الميت             |           |
|                                    |           |

# الصحيفة الموضوع عدم جواز الصلاة إلا بعد التنسيل والتكفين ٧٠ كفاية ما أقيم مقام الفسل في صحة

٧٠ لفايه ما أقيم مقام الغسل في صحه الصلاة على الميت

٧٠ عدم الاعتداد بفسل المخالف ولولمثله
 ٧١ كيفية الصلاة على من فقد الكفن

كيفية الصلاة على المصاوب الذي لم
 يملم نزوله بعد ثلاثة أيام

۷۳ استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر الرأة

٧٤ كيفية الصلاة على الخنثى والصغيرة

كيفية الصلاة على الرجل والمرأة
 دفمة واحدة

٧٦ كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة

الوية الرجل من الرأة للامامة
 وإن كان عبداً

٨٠ كيفية الصلاة على الرجل والمرأة
 والطفل دفعة واحدة

٨٢ كيفية النظم لو اجتمع الرجل والرأة والخنثى والصبي والمبية
 حراً أو مملوكا

٨٣ استحباب أن يكون المصلى متطهراً

### الصحيفة الموضوع

۱۳۹ استحباب أن يصوم الناس ثلاثة أيام لصلاة الاستسقاء ويكون خروجهم يوم الثالث

۱٤٠ استحباب أن يكون الخروج بوم الاثنين فان لم يتيسر فيوم الجمعة

۱٤٠ استحباب الخروج إلى الصحراء حفساة لصلاة الاستسقاء على سكينة ووقار

۱٤١ كراهة الاتيان بصلاة الاستسقاه في المساجد إلا في المسجد الحرام اعداب أن يخرجوا معهم أهل الصلاح والورع والشيوخ والأطعال والمحائة

١٤٣ استحباب عدم إخراج الذي معهم في الأستسقاء

۱۶۶ استحباب التفريق بين الأمهات والأطفال

١٤٤ استحباب تحويل الرداء للامام بعد المراغ من الصلاة

١٤٥ بيان الراد من تحو بل الرداء

۱٤٦ استحباب الذكر للامام على النبر وبيان كيفيته

### الصحيفة الموضوع

۱۱۰ بيان الكيفية لمن سبق الامام بتكبيرة أومازاد

١١٧ حكم الميث الذي لم يصل عليه حتى دفن

١١٧ الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة

١١٩ حكماجتماعالكتوبةمعصلاةالجنازة

١٢٠ حَكُم تعارض المكتوبة مع الدفن

۱۲۰ حکم ما لو صلي على جنسازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى

١٢٦ في الصاوات الرغبات

۱۲۷ صلاة الاستسقاء مستحبة عنـــد عوز الأنهار وفتور الأمطار

۱۲۷ السبب الأصلي لعوز الأنهار ونحو ذلك شيوع العصية

۱۲۹ أعظم أسباب حلول النقم احتقار النعمة وبطر الميشة

١٣٠ استحباب الفزع إلى الله والالحاح
 فى الدعاء إذا شهرت مخائل
 الجدب والفلاء

۱۳۱ استحباب كون الدعاء بمد التوبة والاستغفار

۱۳۳ رجحان الاستسقاء عند جميع الساسين ۱۳۷ كفية صلاة الاستسقا.

# الصفحة الموضوع

١٥٣ جوازنذرصلاة الاستسفاء فيوقتها ١٥٤ هلّ مجب الخطبة بنذرالسلاة أم لا ?

١٥٤ استحباب الدعاء عند نزول الغيث ١٥٤ استحباب التمطر في أول المطر

١٥٥ صلاة الاستخارة

١٥٦ بيان المراد من الاستخارة وكيفيتها.

۱۶۱ شرف المكان والزمان والحال من المـــكملات للاستخارة

١٦٢ للاستخارة معنيان لا غير

١٦٢ كنفية الاستخارة بالرقاع

١٩٣ كيفية الاستخارة بالبنادق

١٦٣ كيفية الاستخارة بالسبحة

١٦٥ كيفية الاستخارة بالقرعة والمساهمة

١٦٦ إنكار صاحب السرائر للاستخارة

بالرقاع والبنادق والقرعة ۱۹۷۷ دد ابن طاووس على صاحب السرائر

١٦٩ كيفية الاستخارة بالمصحف الشريف

١٧٢ كيفية الاستخارة المنسوبة الى

القائم اللج

۱۷۳ كيفية الفاك المنسوب الى أمير المؤمنين المهالية المرفة قضاء الحاجة وعدمه ١٧٥ حواز الاستنابة في الاستخارة

# الصفحة الموضوع

١٤٧ استحباب متابعة للأمومين للامام في الأذكار

۱۹۸ استحباب أن يخطب الامام ويبالغ في تضرعاته

١٤٩ استحباب تأخر الخطبة عن الأذكار

١٥٠ الكلام فى وحدة الخطبة وتعددها

۱۵۰ استحباب تكرارالخروج للاستسقاء حتى تدركهم الرحمة

۱۰۱ استحباب تكرار الصوم ونحوه إذا كرروا الصلاة

۱۵۱ استحباب صلاة الاستسقاء عند جفاف الميون والآبار

١٥٢ عـدم مشروعية الأذان والاقامةلصلاة الاستسقاء

۱۵۲ استحباب الجهر بالقراءة والقنوت في صلاة الاستسقاء

١٥٢ حكم ما لو سقوا قبل الخروج أو
 قبل الصلاة أو في أثناء الخطبة

١٥٣ استحباب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاه

۱۵۳ استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب

# الصحيفة الموضوع

٢١٣ استحباب صلاة ليلة الفطروكيفيتها ٢١٤ استحباب صلاة يوم الغدير وكيفيتها

٧١٧ استحياب صلاة ليلة النصف من شعمان

٢١٨ استحباب صلاة ليلة النصف من رجب وليلة المبعث ويومه

٢١٨ جواز الانيان بالنوافل قاعداً

٢١٩ أفضلية القيام في النوافل على القمود عدا الوتيرة

٢٢٠ استحباب تضميف الركمات لوصلي النو افل قاعداً

١٢٣ كنفية الجلوس في الصلاة قاعداً

٧٢٥ المقاد النذر لو نذر النافلة قاعداً

۲۲۲ عدم العقاد النذر لو قيد المنذور بأمر لا يشرع فيه

٢٢٧ أحكام الخلل الواقع في الصلاة

٢٢٨ بطلان الصلاة بالاخلال بشيء من واحبات الصلاة عمدآ

٢٢٩ بطلان الصلاة بفعل ما يجب تركه أو ترك مايجب فعله جهلا بوجو به

٢٣٠ الجاهل معددور في ترك الجهر والاخفات في مواضعها

٢٣١ عدم بطلان الصلاة لو جهل غصبية

### الصحيفة الموضوع

١٧٦ استجاب صلاة الحاجة

١٧٨ عدم الفرق في الحاجة بين قضا. الدين ودفع المرض وهلاك المدو وغيرها

١٧٨ استحباب الصدقة لقضاء الحاجة

١٨٠ استحاب صلاة الشكر

١٨١ استحاب صلاة الزيارة للني عِلاَ عَلاَ والأثمة ( عليهم السلام )

۱۸۷ استحباب صلاة الف ركعة في ليالي

شهررمضان زيادة علىالنوافل المرتبة ۱۸۲ ترتیبالاتیانبالألفیشهررمضان

١٩٥ كيفية صلاة أمير المؤمنين إلجلا

١٩٠ كيفية صلاة فاطمة عليها السلام

١٩٨ كيفية صلاة جعفر إليلا

٢٠٦ احتساب صلاة جعفر كإلل من النوافل والفرائض

٧٠٩ حكم السهو عن تمام التسبيح أو عن لعطبه

٢٠٩ استحباب الدعاء بالمأثور في آخر سجدة من صلاة جعفر الهلا

٢١١ استحباب ركعتي الغفيلة بين العشاءين

٢١١ استحباب مبلاة الومبية

٢١٢ استحباب الصلاة الكاملة يومالجمعة

#### الموضوع

الثوب الذي يصلي فيه أو المكان على ٢٥٩ بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين معا

٢٦٠ بطلان الصلاة بزيادة الحوى بقصد الركوع

٧٦٥ حَكُمُ التَّكَامُ سَهُواً فَى أَثْنَاهُ الصَّلَاةُ ٢٧٠ حكم ترك التسليم سهواً

٧٧٧ حكم ما لو عـلم أنه ترك سجدتين ولسكن لم يدر أنها من ركمة أو ركمتين

٢٧٣ حكم ما لو علم أنه ترك سجدتين من ركمتين ولسكن لم بدر أيتعامى ٢٧٤ حكم من أخل بواجب غير ركن سهوأ كالقراءة والسورة والجهر والاخفات في مواضعها والذكر في الركوع والسحود وغير ذلك

٢٧٨ حكم قراءة السورة سهواً قبل الجد ٧٨٠ وجوب الانتصاب للركوع إذا

نسبه وهوى إلى السجود وذكر قبل أن يسجد

٢٨٢ وجوب الاتبان بالسجدتين إذا ذكرها قبل الركوع

#### الموضوع الصفحة

أو جهل تجاسمة الثوب أو البدن أوما يسحد عليه

٢٣٢ وجوب إعادة الطهارة والصلاة إذا توضأ بماء مفصوب معالم إلفصبية \ ٣٦٣ حكم ما لو نقص ركمة ٣٣٣ عدموجوبالاعادة مع الجهل بالغصبية ٢٣٣ حكم الصلاة الواقعة فى جلدالميتة جهلا ٢٣٤ حكم الصلاة الواقعة فيما لا يجوز الصلاة فيه جهلا

> ٢٣٨ بطلان الصلاة لو أخل بركن سهواً ٢٣٩ يطلان الصلاة لو أخل بتكبيرة الاحرام سهوآ

٢٤١ بطلان الصلاة لو أخل بالقيام حال تكبيرة الاحرام سهوأ

٢٤٢ بطلان الصلاة لو أخل بالنية سهواً ٢٤٣ بطلان الصلاة لوأخل بالركوع سهوآ ٢٤٩ بطلان الصلاة لو أخل بالسجدتين مما سيو آ

٢٥٠ بطلان الصلاة لوزاد فيها ركمة أو ركوعاً أو سحدتين معاً أو تكبيرة الاحرام عمداً أو سهواً ٢٥١ حكم زيادة القيام سهوآ

## الصحيفة الموضوع

۲۸۶ وجوب الاتيان بالسجدة الواحدة إذا ذكر فوتها قبل الكوع

۲۸٦ وجوب الاتيان بالتشهد إذا ذكر فوته قبل الركوع

۲۸۹ وجوب الاتباث بالسجدة بل والسجدة بل والسجدتين إذا ذكر في أثناء التشهد أو بعده قبل التسلم

۲۸۷ حكم ما إذا ذكر ترك السجدة أو السجدتين بعد التسليم

۲۸۸ حكم التشهد الأخير لو ذكر تركه قبل تمام التسليم وبمده

۲۹ عدم وجوب سجدي السهو لنسيان السجدة والتشهد مع تداركها في محلها

۲۹۱ وجوب قضاء الصلاة على النبي وآله
 عِلائِئائلة بعد التسليم

۲۹۲ وجوب قضاء السَجِدة إذا ذكرها بمدال كوع

۲۹۷ وجوب قضاء التشهد عند فوت محله بمد الفراغ من الصلاة

٣٠٠ وجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة

# الصحيفة الموضوع

ش.۳ وجوب سجدتي السهو لنسياب التشهد

٣٠٣ بطلارت الثنائية بطرو الشك في عددها

۳۰۷ حكم الشك فى الثنائية الواجبة بالمارض سرم حكم ما لو شك المسافر فى مواضع التخيير بمد إكمال الركمتين

۳۰۸ حكم الشك المتعلق بعــدد ركعات صلاة الآيات وعدد ركوعاتها

٣١٠ بطلان صلاة المغرب بطرو الشك في عدد ركماتها

٣١٣ عدم الفرق في جريان قاعدة التجاوز بين الركن وغيره ولا بين الأولتين والأخيرتين

٣١٦ بيان المراد من المحل والغير

۳۱۸ بیان للراد مر المحل والفروع المترتبة علیه

٣٢٣ عدم الفرق في الدخول في الغير بين كونه واجباً أو مستحباً

٣٢٢ النلافي في المحل وعدمه في خارجه يكون بنحو المزيمة لا الرخصة ٣٢٣ جريان حكم الشك في صلاة المضطر

#### سفحة الموضور

٣٥٤ حكم الشك بين الأربع والحمس ٢٥٧ حكم الشك بين الثلاث والحمس ٢٥٨ حكم الشك بين السادسة وغيرها ٢٥٨ وجوب البناء على الظن فى الأخير تين

٣٦٤ وجوب البناء على الظن في الركمعتين الأولتين من الرباعية وفى الفريضة الثنائية أو الثلاثية

٣٦٩ وجوب البناء على الظن في الأفعال ٢٧٠ صلاة الاحتياط كالفريضة في جميع ما يمتبر فيها

٣٧١ تمين الفاتحة في صلاة الاحتياط ٣٧٣ حكم تذكر نقس الفريضة في أثناء صلاة الاحتياط

٣٧٩ حكم تذكر تمامية الفريضة في أثناه صلاة الاحتياط أو بعد الفراغ ٣٧٩ حكم تخلل ما يبطل الصلاة بينها

٣٧٩ حكم تخلل ما يبطل الصلاة بينها وبين صلاة الاحتياط

٣٨٣ حكم تخلل ما يبطل الصلاة بينها وبين الأجزاء المنسية

٣٨٧ حكم ما لو صلى قبل الاتيان بصلاة الاحتياط والأجزاء المنسية

### الصفحة الموضوع

٣٧٤ حكم الشك في الصحة والبطلان ٣٧٥ حكم الشك في ذكر الركوع والسجود بعد رفع الرأس منها ٣٢٥ وجوب الاستئناف لو شك في أنه نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أوفرضاً أو نفلا

۳۲۸ بطلات الصلاة لو تماق الشك بالأولنين من الرباعية

٣٣١ وجوبالاستئنافإذالم بدركم صلى ٣٣٧ حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ٣٣٧ رفع الرأس من السجدة الثانية مكمل للركعة

٣٣٩ الركوع مكمل للركمة

٣٤٠ وضع الجبهة فى السجدة الثانية مكمل للركمعة

٣٤٠ إتمـام الذكر الواجب في السجدة
 الثانية مكمل للركعة

٣٤١ حكم الشك بين الثلاث والأربع ٣٤٥ حكم الشك بين الاثنتين والأربع ٣٤٨ حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ٣٥٢ عدم جريان إصالة المدم في الشك

في عدد الركعات

### الموضوع

٤٢٧ الرجع في تحققالكثرة إلى مايسمى في العادة كشرآ

٤٢٣ حكم الشك في عدد النافلة

٤٢٥ رجحان البناء على الأقل في النوافل

٤٢٦ حكم الشك في عدد صلاة العيد مع اختلال شرائط الوجوب

٤٢٦ حكم الشك في عدد النافلة بالمارض

٤٢٨ حَمَّ الشك في أفعال النافلة

٤٣٠ عدم وجوب سجود السهوفي النافلة

٤٣١ التكلمساهياً موجب لسنجود السهو

١٣٣ الشك بين الأربع والحس موجب لسجود السيو

٤٣٤ وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا

٤٤٠ حكم زيادة المندوبات ونقيضتها في الصلاة سبوأ

٤٤١ وجوب سجود السهو على المأموم مع الامام إذا عرض له السبب

الماع وجوب سجود السهو على الامام أو المأموم خاصة إذا عرض لأحدهما السبب

٤٤١ محل السجدتين بعد التسايم

#### الصفحة الموصوع

٣٨٨ وجوب الترتيب بينالأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية

٣٨٩ عدم الاعتناء بالسهو في السهو

٣٨٩ عدم الاعتناء بالشك في الشك

٣٩٢ عدم الاعتناء بالشك في السهو

٣٩٤ عــدم الاعتناء بالشك في موجب الشك بالفتح

٣٩٧ عسدم الاعتناء بالشك في موجب السهو بالفتح

٣٩٨ حكم السهو المتعلق بالشك

٤٠٠ لا حكم للسهو في سجود السهو

٤٠١ لاحكم للسهو في ركعات الاحتياط

٤٠٤ رجوع الشاك من الامام والمأموم إلى المتيقن منها

٤٠٧ حكم الامام والمأموم إذا كان كل واحد منعا شاكا

٤١١ حكم الامام والمأموم إذا كان كل واحد منعها ظانآ

٤١١ حكم سهو الامام والمأموم

٤١٦ لا حكم للسهو والشك مع كثرتها

٤٢١ عــدم وجوب ضبط الصلاة بالخاتم ونحوه

#### الموضوع الموضوع الصفحة الصفحة ٤٤٢ كيفية سجدتي السهو ٤٥٠ وجوب التشهد في سجود السهو ٤٥٢ وجوب التمليم في سجود السهو ٤٤٣ عــــدم وجوب تميين السبب في ٤٥٣ وجوب الذكر في سجود السهو سجود السهو ٤٥٤ عدم وجوب لفظ بالخصوص في الذكر ٤٤٤ عدم وجوب تعيين السبب لو تعدد ٤٤٤ تمدد السجود بتعدد السبب ٤٥٥ فورية وجوب سجود السهو ٤٤٦ عــــدم وجوب التعرض للأداء ٤٥٧ عدم بطلان الصلاة باهمال سجود السيو عمدا أو نسانا والقضاء في سجود السهو ٤٤٧ عدموجوبالتكبير في سجود السهو ٤٥٨ وجوب الاتيان بسجود السهو ولو طالت المدة ٤٤٨ اعتبار ما يشترط في سجود الصلاة ٤٥٩ سجود السهو يجب فوراً ففوراً في سجو د السهو ١٥٩ عـــدم توقف صحة الصلاة على ٤٥٠ وجوب الطمأنينــة في سجدتي الاتيان بسجود السهو السهو وبينها

# جدول الخطأ والصواب

| الصو اب     | الخطأ    | السطر | الصفحة | الصواب            | الخطا     | السطر | الصفحة |
|-------------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|-------|--------|
| كيفية       | كيفيته   | 14    | AYY    | فلملها            | فعلها     | 1     | 10     |
| الحديثاص    | الحديث ص | ۲.    | 774    | ف <b>(</b> لايجوز | فلا (يجوز | 11    | *\Y    |
| فرکع تم دکر | ئم ذكر   | 14    | 74.    | (و) من            | (ومن)     | •     | 18.    |
| زيادتها     | زيار تها | ٣     | - 777  | وأرجى             | وأرحى     | ٥     | 181    |
| و           | (e)      | ١     | 377    | وقلنا             |           | 11    | 114    |
| مثلها       | مثلها    | 14    | 414    | ﴾ لقوله:﴿         | لقوله:    | 11    | YYA    |

# استدراك

قد جاه في ص ٢٣ س ١٩ الرسل النبوي ولم نستخرجه هناك فنشير إلى موضعه هنا الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٨٥

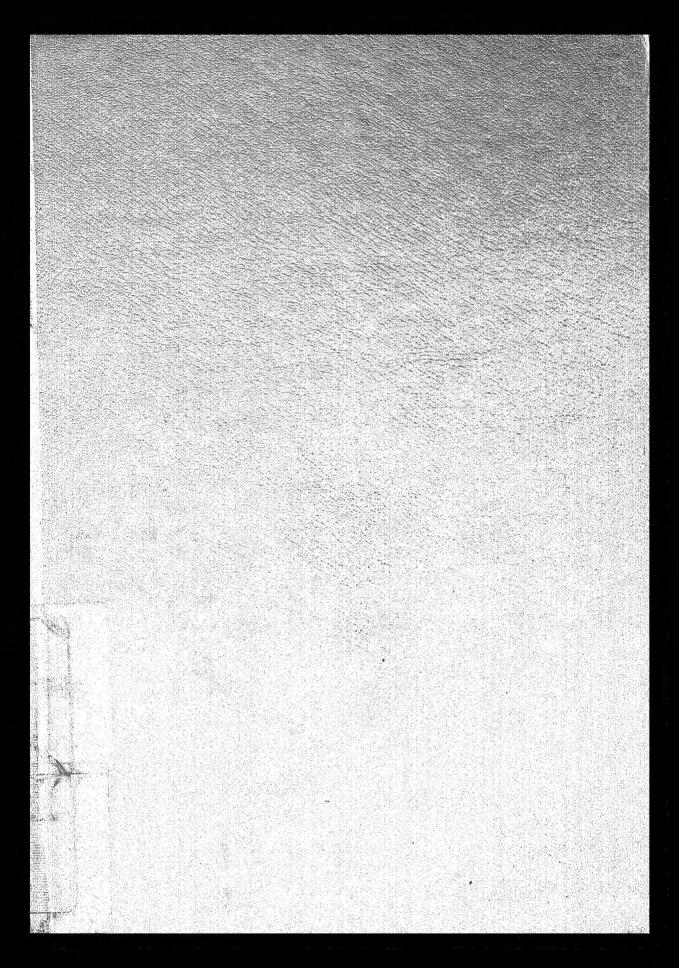